

# مِوسُوعِ مِن تفكاسير العث تزلة ٣



جميَّع واعِمُلادُ وجَعَتجُه ال**ذكوّج خض<u>رٌ ع</u>َلِيدً بِنهِ** 

تىرىم الدَكْتُوكُرُ رِّضُوَان<u>ُ السِّ</u>يْد



#### Title: The exegesis of the Holy Qur'an

Author: Abu 'Ali al-Jubbā'i

Editor: Dr. Hudr Muḥammad Nabhā

Publisher: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah

**Pages: 560** 

Year: 2007

Printed in: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب: تفسير أبي علي الجبّائي المجائي المحقق: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المحقق: الدكتور خضر محمد نبها الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت عدد الصفحات: 560 مسنة الطباعة: 2007 م

الطبعة: الأولى



متنشورات كت رقعليت بينون



دارالكنبالعلمية تثير

جميع الحقوق محفوظـــة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقيق الملكية الادبية والفنية محفوظ

لـــــدار الكتـــب العلميــــة بــيروت ــ لبـــنان ويحظر طبع أو تصويــر أو تـرجمــة أو إعادة تنضيــد الكتاب كامــلأ أو مجــزاً أو تصجيله على أفـــرطة كاســيت أو إدخــاله على الكمبيوتـــر إه برمجتــه على اسـطوانات ضوايــة إلا يعوافــة الناهــــر خطيـــا.

#### Exclusive rights by @

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

الطيعسة الأولى ۲۰۰۷ مــ ۱٤۲۸ هـ



Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة: رمـل الطريف، شـــارع البحتري، بنايـــة ملكـارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bidg., Ist Floor

هاتف وقباكس: ٢٦٤٣٩٨ - ٢٦٦١٢٥ ( ٩٦١)

قسرع عرمون، القبيسية، مبسيني دار الكتب العلميسية Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bidg.

ص بيد ٩٤٦٤ - ١١ بيروت - لبنان رياض الصلح - بيروت ٢٢٠ ٢١٠٧ ماتف:۱۱ / ۱۱/ ۱۸۵۰۸۱ ماتف: فساکس:۱۲۱۸۵۰۸۱ ۱۳۶۰

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

## بيني لِللهُ الجَمْزِ الحَيْثِيمِ

# الباب الأول

## أبو علي الجبّائي وتفسيره

دراسة تحليلية

## ١ - من هو الجبّائي (٢٣٥ - تـ ٣٠٣ ٨):

هو أبو علي، محمد بن عبد الوهاب الجُبَائي، ينتهي نسبه إلى إيان مولى عثمان بن عفان، لقب الجبائي نسبة إلى جبا من أعمال خوزستان. رحل إلى البصرة وفيها صحب أبا يعقوب الشحّام الذي انتهت إليه رئاسة المعتزلة، وقد ترأس المدرسة بعد وفاة الشحّام عام ٢٦٧ هذاً.

شهد أحداثاً قاسية، ففي المجال السياسي، عاصر عشرة من الخلفاء العباسيين، وهذا مظهر لتدهور الخلافة حين أصبحت مقادير الخلفاء يتحكم فيها الجند فيقتلون ويولون من يشاؤون. وقد عاصر كذلك سيطرة صاحب الزنج واستيلائه على البصرة عام (٢٥٥ هـ).

أما في المجال الفكري، فقد كانت سنة ٢٣٤ ه، أي قبل مولد المجبّائي بعام واحد، إعلان الخليفة المتوكل نصرة أهل السنّة ضد المعتزلة، فكان إعلانه بداية انطلاق تيار رهيب من العداء العنيف للمعتزلة، حتى اضطر القوم إلى التستر والانحسار. ولكن أبا علي قد صمد لخصومة الدولة وعداء الحنابلة، مدافعاً عن الفكر المعتزلي إلى حد يمكن اعتباره أعظم رجالهم بعد النظام (ت ٢٢٦ه)، والواقع أن الاعتزال بعد الخليفة المتوكل، قد وجد فترات من المهادنة وربما المصالحة في عهود بعض الخلفاء أمثال المهتدي إلى أن قامت دولة بني بويه (٢).

كان على أبي علي أن يجابه ذلك كله: أن يواجه الحنابلة ورجال الحديث، إلى جانب خصمه الجديد- تلميذه وربيبه أبي الحسن الأشعري (ت ٣٣٠هـ)(٢) فضلاً عن الخصوم التقليديين من أصحاب الديانات الأخرى من الزنادقة من رواسب حملة ابن الراوندي على المعتزلة وقد انعكس ذلك كله على مؤلفاته.

ويصف لنا ابن أبي الحديد المعتزلي (ت ٢٥٦هـ) تقوى الجبّائي وكيفية

<sup>(</sup>١) أحمد صبحي: في علم الكلام، ج١، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) م، ن، ج۱، ص۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) كان أبو علي زوج أم أبي الحسن الأشعري مؤلف كتاب مقالات الإسلاميين.

قضاء يومه، يقول ابن أبي الحديد ما نصه: وكان شيخنا أبو عليّ رحمه الله يَقسم زمانه على ما أصف لك: كان يُصلّي الصبح والكواكبُ طالعة، ويجلس في محرابه للذّكر والتسبيح إلى بعد طُلوع الشمس بقليل، ثمّ يتكلّم مع التلامذة وطلبة العلم إلى ارتفاع النّهار، ثم يقوم فيصلي الضّحى، ثم يجلس فيتمم البحث مع التلامذة إلى أن يؤدّن للظُهر، فيصليها بنوافلها، ثمّ يدخل إلى أهله فيُصلح شأنه، ويقضي حوائجه، ثمّ يخرج للعصر فيُصليها بنوافلها، ويجلس مع التلامذة إلى المغرب فيصليها، ويصلّي العشاء، ثمّ يشتغل بالقرآن إلى تُلث الليل، ثم يَنامُ الثلث الأوسط، ثمّ يقعُد فيصلّي الثلث الأخير كله إلى الصّبح (۱).

ويذكر ابن المرتضى في 'طبقات المعتزلة' أن أصحاب الجُبائي قد حرّروا ما أملاه أبو علي الجُبائي فوجدوه مائة ألف وخمسين ألف ورقة (٢). ومن هنا، ذكر للجُبائي الكثير من المؤلفات، فعد له ابن النديم كتاباً في التفسير (٣) وآخر في متشابه القرآن (٤)، وفي معانى القرآن اسمه كتاب المخلوق (٥).

والغريب، أن د. بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين عندما يتعرض للجُبّائي يقول: بأن النديم لم يذكر له كتاباً واحداً (١).

وأما ابن المرتضى المعتزلي، فعد له كتاباً في التفسير، وكتاب اللطيف، وآخر في الردّ على أهل النجوم، ولعله يترجح معرفة الجبّائي في النجوم لأن ابن طاووس يذكر في كتابه فرج المهموم في تأريخ علم النجوم أن الجبّائي كان عالما بعلم النجوم (٧).

ويذكر الأشعري بأنه نقض للجبّائي كتابه المعروف بـ الأصول (^^).

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة مج ١٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة، ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم: الفهرست، ص٣٧، الفن الثالث من المقالة الأولى.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص٣٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٦) بدوي: مذاهب الإسلاميين، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) ابن طاووس: فرج المهموم..، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٨) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، دار الفكر

وأما القاضي عبد الجبار المعتزلي، فيشير إلى أن للجُبّائي كتاب الإنسان<sup>(۱)</sup>، وكتاب التولد (۲)، وكتاب نقض الدامغ (۳) وهو رد على كتاب ابن الراوندي الموسوم باسم الدامغ (۲)، كتاب الإمامة (۵)، وكتاب الأمر بالمعروف (۱).

#### ٢ - تفسير الجُبّائي، وسبب البحث:

لم يتعرض أحد من الباحثين، حسب علمي، للحديث عن التفسير عند الجُبَائي، بل اكتفوا بالقول: بأن للجُبَائي تفسيراً في القرآن (٧). ومن الطبيعي ذلك، لأن كتب الجُبَائي في التفسير مفقودة حتى الآن، وهذا حال الكثير من تراثنا الفكري. وبحثي هذا سببه، هو أنني عثرت في كتاب سعد السعود للنفوس لابن طاووس (ت ٦٦٤ه) (٨) مقتطفات من تفسير الجُبَائي، لأن ابن طاووس، كانت لديه مكتبة ضخمة، حاول أن يضع فهرساً لها، وخوفًا من سرقتها، كان يقتبس بعض المقتطفات من الكتب المتوفرة في مكتبته ويثبتها في الفهرست.

ومن حسن الحظ، هذا التخوّف كان سبباً لأن نعرف بعض الشيء عن تفسير الجُبّائي.

وعندما ينقل ابن طاووس عن الكتب المتوفرة في خزانته، نجده يحدد لنا

المعاصر، لبنان، ودار الفكر ، دمشق، ط٢، سنة ١٣٩٩ هـ، ص٣٠.

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني..، ج١١، ص٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) م. ن، ج٤،ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) م. ن، ج١٦، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص٣٩. وللمزيد عن الجبّائي راجع: الأعلام للزركلي، ج٦، ص٢٥٦. وفيات الأعيان، ج٤، ص٢٥٦. البداية والنهاية، ج١، ص١٢٥. اللباب، ج١.

<sup>(</sup>٥) القاضي عبد الجبار: المغني.. ج٢/ ٢٣٩ و٣٥٣ و٣٢٧. القسم الأول.

<sup>(</sup>٦) م. ن. ج ٢٠/ ٢٣٩ القسم الأول.

<sup>(</sup>٧) راجع: ابن النديم: الفهرست: ص ٣٧ الفن الثالث من المقالة الأولى. ابسن المرتضى: طبقات المعتزلة، ص ٥٧، ويعلق ابن المرتضى بأن الجُبَّائي في تفسيره لم يذكر فيه أحداً غير أبي بكر، عبد الرحمن بن كيسان الأصم. أحمد صبحي: في علم الكلام، ج١، ص٢٨٩ وما بعدها. بدوي: مذاهب الإسلاميين، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) راجع ترجمته في الجزء الأول من هذه الموسوعة.

عدد أجزاء الكتاب، ويبين الجزء والصفحة والوجهة المنقول عنها. ومن هنا، صرّح لنا في كتابه سعد السعود للنفوس بأن تفسير الجبّائي عشرة مجلدات، وفي كل مجلد جزءان (١).

وقد أشار مؤلفو الفرق والمذاهب إلى أن للجُبّائي تفسيراً ضخماً للقرآن، وقد ردّ عليه الأشعري، حتى أن القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت ٤١٥هـ) قد اقتبس منه بعض الردود والآراء<sup>(٢)</sup>.

#### ٣ - صحة ما نسبه ابن طاووس إلى الجبّائي من تفسير:

أظن أن ما نسبه ابن طاووس من تفسير للجُبّائي هو صحيح، لأن ابن طاووس لا غاية له من هذه النقولات إلاّ الحفاظ على خزانته (مكتبته) من السرقة، فضلاً عن فهرستها، ووقفها على أولاده، والاستفادة منها مجملاً، لا سيما أن ابن طاووس وضع كتابه هذا كتتمة لكتابه المفقود الإبانة في معرفة أسماء كتب الخزانة، وكتاب الإبانة عبارة عن فهرس الكتب التي تحتويها مكتبة السيد طاووس، والذي ألفه قبل اليوم السادس من شهر ذي القعدة سنة السيد طاووس، والذي ألفه قبل اليوم السادس من شهر خي القعدة منة من مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية – قسم إحياء التراث الإسلامي في قم، قبل مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية – قسم إحياء التراث الإسلامي في قم، سنة ١٤٢٢ ق، معتمدين في نشره على أربعة نسخ مخطوطة للكتاب (٤٠).

والسبب الآخر، الذي يُطمئن لنقل ابن طاووس، هو موافقة ما اقتبسه ابن طاووس كمثال، من كتابي "حقائق التفسير" والزيادات للسُّلمي، مع النصوص المنشورة اليوم لهذين الكتابين، لأنني قارنت مقتطفات ابن طاووس مع الكتابين

<sup>(</sup>۱) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، قسم إحياء الـتراث الإسلامي، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، قم، ط١، سنة ١٤٢٢ق، صر٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) وكان يقول ما لفظه: وهذا الذي ذكره شيخنا أبو علي (رحمه الله) في التفسير، راجع القاضي عبد الجبار: المغني..، ج٢، ص٣١٥. أو كقوله اعلم.. أن شيخنا أبا علي قد أشبع القول في ذلك في مقدمة التفسير. م. ن، ج١٢، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، مقدمة لجنة التحقيق، ص٢٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص۲۸ وص۳۱ حتى ٣٦.

المطبوعين، فوجدتهما متطابقين بالحرف(١٠).

وهناك أمر آخر، يجعلنا نطمئن لنقل ابن طاووس، هو موافقته لما ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت ٤١٥ه) عن الجبائي من قول: إن الرافضة تقول بزيادة القرآن ونقصانه (٢٠ وأيضاً توافقت بعض منقولات ابن طاووس مع ما أورده فخر الدين الرازي (ت ٤٠٥ه) في تفسيره الكبير، وذلك في سورتي الأنعام والإسراء وغيرها (٣). مع العلم أن الرازي نفسه قد أشار إلى نقله عن تفسير الجبائي وغيره من تفاسير المعتزلة (٤).

فلعل هذا التوافق يشجع على قبول منقولات ابن طاووس.

Le Tafssir Mystique Attribue A GAFAR SADIQ. imprimerie catholique, Beyrouth 1968.

وأيضاً د. علي زيعور، سنة ١٩٧٩ بعنوان: التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق، دار الأندلس، بيروت، ط١، ١٩٧٩ م، والجدير ذكره إنني كتبت منذ مدة بحثاً حول هذا الموضوع، وبيّنت فيه أن التفسير الصوفي عند الصادق إنما هو خرافة، وأن الأب نويا ود. زيعور، قد التبس عليهما النقل ما بين جعفر الصادق وجعفر الخلدي الصوفي. راجع مجلة الحياة الطيّبة، بيروت، العدد ١٩ / سنة ٢٠٠٦.

- (٢) قــارن: ابــن طــاووس: ســعد السعود، صــ ٢٥٥ و ٢٥٦. والقاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٦، ص١٦٢.
- (٣) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، لبنان، ط٢، سينة ٢٠٠٤، ج١/١/١، سورة الأنعام، الآيتان ٢٣ و٢٤. وأيضاً ج١/٨ سورة الإسراء، الآية ٦٠.
- (٤) م. ن، ج ٢٠٠/ ٢١٦، ص ٢٥٥. مفتاح السعادة، ج٢، ص ١٤٧. مـذاهب الإسـلاميين لبدوي، ص ٢٨٠ وما بعدها. لسان الميزان، ج٥، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>۱) قارن: ابن طاووس: سعد السعود، ص۳٤٧ وص٣٤٨. مع حقائق التفسير للسلمي: تحقيق سيد عمران، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، سنة ٢٠٠١م، ج١/٥٠ والزيادات، حققه وقدم له جيرهارد بوورينغ، دار المشرق، لبنان، ط٢، سنة ١٩٩٧م، ص٧. مع الإشارة إلى أن الأب نويا اليسوعي كان قد نشر مقتطفات من كتاب حقائق التفسير للسلمي سنة ١٩٦٧ تحت اسم:

#### ٤ - مصادر تفسير الجبائي:

اعتمد الجبائي في تفسيره على عدد من تفاسير السلف والقدامى، كتفسير ابن عباس<sup>(۱)</sup>، الذي اختار الجبائي الكثير من آرائه<sup>(۲)</sup>، وردّ عليه في آية واحدة<sup>(۳)</sup>. وتفسير الحسن البصري<sup>(3)</sup>، وقتادة<sup>(6)</sup>، والسدي<sup>(1)</sup>، وابن مسعود<sup>(۷)</sup>، والربيع<sup>(۸)</sup>، ومجاهد<sup>(۹)</sup>، والسعبي<sup>(۱۱)</sup>، وعطاء<sup>(۱۱)</sup>، ومحمد بن جعفر بن

- (٧) اختار الجبائي تفسيره في: سورة سبأ الآية ٢٣.
- (٨) في سورة البقرة الآيات ١٢٤ (الفقرة ب) و١٥٩ و١٦٧.

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته عند: عادل نويهض: معجم المفسرين ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الجبائي، سورة البقرة الآيات ١١٥ و١٥٩ و١٩٧، ٢١٣، ٢٧١. سورة آل عمران الآية ١٦٣. سورة الأيتان ١٦٤ وممران الآية ١٣٣. سورة النساء الآية ٤ (الفقرة ب). سورة الأنفال الآية ٣٦. سورة الآية ٧٣. سورة الآية ٢٦. سورة الرعد الآية ٤٣. سورة السجدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٥١.

<sup>(</sup>٤) اختار الجبائي تفسيره في سورة البقرة الآيات ٦ و٧ و١٢٥ (الفقرة ب) و١٤٥ و١٥٥ (الفقرة ب) و١٥٥ و١٥٥ والققرة ب) و١٥٨ (الفقرة أ) و١٥٩ و١٩٧ و٢١٣. سورة آل عمران الآيتان ١٣٣ و ١٦٩ (الفقرة ب). سورة الأنعام الآية ٧٠. سورة الأنفال الآية ١٧٠. سورة التوبة الآية ١٤٠. سورة يوسيف الآية ٢٦. سورة السرعد الآية ٧ (الفقرة ب). سورة الشعراء الآية ٨٣. سورة السجدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) اختار الجبائي تفسيره في: سورة البقرة الآيات ١٢١ (الفقرتان أ ب) و١٢٥ (الفقرة ب) ب و١٥٥ (الفقرة ب) ب و١٥٩ و١٢٨ (الفقرة ب) سورة النساء الآية ٤ (الفقرة ب). سورة الآية ١٣٠. سورة التوبة الآية ١٩٠. سورة الوعد الآيتان ٧ (الفقرة ب) و٣٣. سورة الكهف الآية ٨٦. سورة السجدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٦) اختار الجبائـي تفـسيره في: سـورة البقـرة الآيتان ٣١ (الفقرة د) و١٥٩. سورة الأنعام الآية ٧٠. سورة غافر الآية ١١.

<sup>(</sup>٩) اخستار الجبائسي تفسسيره في سسورة البقسرة الآيستان ١٥٤ (الفقسرة ب) و١٩٧. سورة الأنعام الآيستان ٧٠ و٩١. سورة الستوبة الآيسة ٦٤. سورة هود الآية ١٤. سورة الرعد الآية ٤٣.

<sup>(</sup>١٠) اختار الجبائي تفسيره في: سورة البقرة الآيتان ١٩٧ و٢٨٢ (الفقرتان أ و ب).

الـزبير (۱)، وأبـو وجـر(1)، ومحمـد بـن كعـب القـرطبي (۱)، وسعيد بن جبير (۱)، وزيد بن أسلم، وابن سيرين (۱۰).

وتأثر الجبائي في تفاسير المعتزلة التي سبقته، كتفسير عمرو بن عبيد<sup>(۱)</sup>، الذي خالفه الجبائي أحياناً (۱)، وتفسير واصل بن عطاء (۱).

وحكي الجبائي في تفسيره عن بعض الفقهاء دون أن يسميهم<sup>(۹)</sup>، غير أنه صرّح بموافقته للإمام الشافعي<sup>(۱۰)</sup>.

#### ٥ - الجبّائي وعلوم القرآن:

أقصد بهذا العنوان هو الحديث عن القراءة وأسباب النزول والنظم والنسخ.

#### -أ\_ القراءة:

ذهب المعتزلة إلى اشتراط التواتر في القراءة، فإذا ثبت في الآية الواحدة عدة قراءات، جميعها مستفيضة قبلوها جميعاً، في حين رفضوا جميع القراءات الشاذة وروايات الآحاد. قال القاضي عبد الجبار: «على أن القراءات المختلفة معلومة عندنا باضطرار، ولذلك من يرويها من جهة الآحاد»(١١).

وذهب الزيدية إلى اعتماد قراءة أهل المدينة، وهي قراءة نافع (١٢).

ويوضح الشيخ الطوسي (٤٦٠ هـ)، موقف الشيعة الإمامية من القراءة،

<sup>(</sup>١) اختار الجبائي تفسيره في: سورة آل عمران الآيتان ٢ و٧.

<sup>(</sup>٢) اختار الجبائي تفسيره في: سورة الأعراف الآية ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) اختار الجبائي تفسيره في: سورة يوسف الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) اختار الجبائي تفسيره في: سورة الكهف الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) اختار الجبائيّ تفسيره فيّ: سورة الأنعام الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٦) اختار الجبائي تفسيره في: سورة آل عمران الآية ١٦٩ (الفقرة ب).

<sup>(</sup>٧) راجع تفسير الجبائي. سورة النساء الآية ٦.

<sup>(</sup>٨) اختار الجبائي تفسيره في: سورة البقرة الآية ١٢٥ (الفقرتان ث و ج).

<sup>(</sup>٩) راجع تفسير الجبائي. سُورة البقرة الآية ٢٣٦.

<sup>(</sup>١٠) م . ن، سورة النسَّاء الآية ١٠١. سورة التوبة الآية ٦٠.

<sup>(</sup>١١) اَلْقَاضِي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ١٦٢/١٦.

<sup>(</sup>١٢) د. عدنًان زرزور: الحاكمُ الجُشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص٣٥٦.

والتزم هو نفسه برأي علماء الإمامية السابقين له، قال الطوسى:

"إن العرف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد، وعلى نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء، وأن الإنسان مخيّر بأي قراءة شاء قرأ، وكرهوا تجويد القراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالجاز الذي يجوز بين القرّاء ولم يبلغوا بذلك حدّ التحريم يوم الحظر(١).

ففي الآية ٤٣ من سورة النساء، اختار أبو على الجبائي القراءة التي قال بها كل من الإمام علي، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة (٢٠). ووافق الشيخ الطوسي الجبائي على هذه القراءة واعتبرها هي الصحيحة عنده (٣).

وفي موضع آخر من تفسيره، وافق الجبّائي على قراءة ابن عباس والكسائي<sup>(٤)</sup>. وأحياناً كان يجوّز الجبائي قراءتين كما هو الحال في الآية ٥٠ من سورة إبراهيم<sup>(٥)</sup>.

قرأ بعض الشافعيين قوله تعالى: ﴿ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩] على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار. ورفض الجبائي هذه القراءة، وبالغ في إنكارها، لأنها «تقتضي تحريف القرآن وتغييره وتفتح باب تأويلات الباطنية»(١٠).

ب ـ أسباب النزول:

لمعرفة أسباب النزول أهمية كبرى في فهم النص القرآني، وفي تحديد المراد من آيات الكتاب العزيز، قال الواحدي:

"إذا هي – يعني أسباب النزول \_ أوفى ما يجب الوقوف عليها وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ١/ ٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي على الجبائي، سورة النساء الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبائي، سورة يوسف الآية ٨١.

<sup>(</sup>٥) م . ن، سورة إبراهيم الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير الجبائي، سورة يونس الآية ٧٩.

على قصتها وبيان نزولها<sup>(١)</sup>.

وقد تأتي أهمية معرفة أسباب النزول للآيات القرآنية بلحاظ كون القرآن قد نزل قسم منه عقب واقعة أو سؤال، والقسم الآخر نزل ابتداء (٢).

ولذلك أشار ابن دقيق العيد إلى هذا المعنى لقوله: "إن بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن" ، وهذا ما أكده ابن تيمية حينما قال: إن معرفة سبب النزول يغني على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالسبب النزول.

ويتحدث الجبائي في تفسيره عن تسع عشرة آية، فيها أسباباً للنزول، ففي قوله تعالى: ﴿ أُمْ تُرِيدُونَ ﴾ ... [سورة البقرة الآية ١٠٨]، يقول الجبائي في سبب نزولها: " إنَّ النبي ﷺ سأله قومه أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط، وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها التمر، وغيره من المأكولات "(٥).

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ ﴾ ... [البقرة الآية ١١٥]، فإن سبب نزولها عند الجبّائي «هو أن اليهود أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس فنزلت الآية ردّاً عليهم»(١). وهو قول ابن عباس (٧).

وأما في قوله تعالى: ﴿ قُل يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَنبِ ﴾ ... [آل عمران الآية ٦٤]، فذكر الجبائي «أنها نزلت في الفريقين من أهل الكتاب على ظاهر الكلام»(٨)

<sup>(</sup>١) الـواحدي، أبـو الحـسن علي بن أحمد النيسابوري: أسباب النزول، طبعة القاهرة، ط١، لاس، ص٤.

<sup>(</sup>٢) السيوطى: الإتقان ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير ص٤٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير الجبائي، سورة البقرة الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير الجبَّائي، سورة البقرة الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٧) م. ن.

<sup>(</sup>٨) م. ن، سورة آل عمران الآية ٦٤.

ويشير الطوسي أن في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال(١).

ومرة أخرى، يذكر الجبّائي أهل الكتاب، فيقول إنَّ الآية ٨٦ من سورة آل عمران: «نزلت في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبي الله قبل مبعثه ثم كفروا بعد البعثة حسداً وبغياً»(٢). وبذلك قال الحسن. ووافق أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني الجبّائي عليه (٣).

ويرى الجبّائي أن النبي الله استأذن ربه يوم أحد في الدعاء على المشركين، فنزلت الآية ١٢٨ من سورة آل عمران(٤).

وأما الآيتان ٣ و٤ من سورة النساء، فيرى الجباثي «أنها نزلت في اليتيمة التي في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلها وأمروا أن تنكحوا ما طاب ممنا سواهن من النساء إلى الأربع» (٥).

ويبيّن الطوسي أن في سبب نزول هاتين الآيتين ستة أقوال، والذي ذكره الجبّائي هو قول الحسن البصري برواية عائشة (١٠).

وأما الآية ٦٠ من سورة النساء، فيقول الجبّائي: «بأنها نزلت في قوم منافقين احتكموا إلى الأوثان بضرب القداح» (٧). وبهذا قال الحسن البصري (٨). وأيضاً، يذكر الجبّائي أن الآية ٧٢ من سورة النساء نزلت في المنافقين (٩). وأما الآية ٩٣ من سورة النساء، فيقول الجبّائي: بأنها نزلت في أهل

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ٢/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجبّائي، سورة آل عمران الآية ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عجمع التبيان م٢/ ج٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبّائي، سورة آل عمران الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير الجبّائي، سورة النساء، الآيتان ٣ و٤.

<sup>(</sup>٦) الطوسى: التبيان ٣/ ١٠٣.

<sup>(</sup>V) تفسير الجبّاتي، سورة النساء الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٨) الطوسي: التبيان ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) تفسير الجبّائي، سورة النساء الآية ٧٢.

الصلاة (۱)، والآية ۱۱۰ من السورة نفسها يرى الجبّائي بأنها نزلت في الخائنين أو المجادلين (۲)، وأما الآية ۱۳۷ من السورة نفسها، فيقول الجبّائي: «بأنها نزلت في قوم كانوا آمنوا ثم ارتدوا، ثم آمنوا، ثم كفروا، ثم ازدادوا كفراً» (۳). ووافق البلخي، الجبّائي على ذلك (٤).

وأما الآية ٥٥ من سورة المائدة، فيذهب الجبّائي، نقلاً عن الحسن البصري بأنها نزلت في جميع المؤمنين (٥٠).

ويرى الجبّائي أن الآية ٩٣ من سورة الأنعام، «نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فإنه كان يكتب الوحي للنبي الله وكان إذا قال له: اكتب عليماً حكيماً، كتب غفوراً رحيماً، كتب حكيماً، وإذا قال: اكتب غفوراً رحيماً، كتب حكيماً، وارتد ولحق بمكة» (٢). وبعد ارتداد، قال: إني أنزل مثل ما أنزل الله»(٧).

وفي الآية ٢٠٤ من سورة الأعراف، ذهب الجبّائي إلى أنها «نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا أو يتفهموا»(^).

وفي سورة التوبة، الآية ٩، قال الجبّائي: «بأنها نزلت في قوم من اليهود دخلوا العهد، وكانوا يأخذون الرشا من العوام على الحكم بالباطل»(٩).

وأما الآية ١٠٠ من السورة نفسها، فيرى الجبّائي بأنها «نزلت في الذين أسلموا قبل الهجرة»(١٠٠).

وأخيراً، يقول الجبائي إنّ الآيتان ١٠ و١١ من سورة الممتحنة نزلتا يوم

<sup>(</sup>١) تفسير الجبّائي، سورة النساء الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة النساء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن، سورة النساء الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الجبّائي، سورة المائدة الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٦) م. ن، سورة الأنعام الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٧) م. ن.

<sup>(</sup>٨) تُفْسير الجبّائي، سورة الأعراف الآية ٢٠٤.

<sup>(</sup>٩) م. ن، سورة التوبة الآية ٩.

<sup>(</sup>١٠) م. ن، سورة التوبة الآية ١٠٠.

صلح الحديبية، ويذكر الجبّائي قصة ذلك(١).

ويتفق جميع مفسري المعتزلة كأبي بكر الأصم، والجبائي، والكعبي، والأصفهاني، والقاضي عبد الجبار، بأن الآيات ٨ و٩ و ١٠ من سورة الإنسان لم تنزل في حق الإمام علي بن أبي طالب(٢).

ويروي الرازي أن الواحدي يذكر في كتابه «البسيط» أن الآية نزلت في حق علي (٣)، ويظهر أن الزنخشري صاحب الكشاف، وهو من المعتزلة، يخالف الجبّائي وغيره من المعتزلة، ويروي حول هذه الآية قصة فحواها أن الآية نزلت في الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة (٤)، ويرى الرازي أن الآية نزلت في سائر الصحابة والتابعين وأن علياً داخل هذه الآية (٥).

#### ج ـ النسخ في القرآن:

يطلق النسخ في اللغة على نسخ الشيء أو إبطاله وإقامة آخر مقامه (٢).

وقد كانت لفظة النسخ تعني عند الصحابة والتابعين مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام (۷)، ثم جاء المفسرون فيما بعد ليجعلوا كلمة النسخ تعني ما يشمل التخصيص والتقييد والاستثناء وترك العمل بالحكم لانتهاء أمده أو لتغيير ظرفه أو تبدّل موضوعه وغيرها (۸).

واصطلح الأصوليون على النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، وبهذا فإن النسخ يعني رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتاً<sup>(٩)</sup>.

وأجمعت الشيعة الإمامية على أن الحكم الثابت في القرآن ينسخ بآية

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة الممتحنة الآيتان ١٠ و١١.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة الإنسان الآيات ٨ و٩ و١٠.

<sup>(</sup>٣) الوازي: التفسير الكبير ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ٣٠/٢١٦.

<sup>(</sup>ه) م. ن.

<sup>(</sup>٦) ابن منظور: لسان العرب، فصل النون وحرف الخاء.

<sup>(</sup>٧) خضير جعفر: الشيخ الطوسي مفسراً ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) الحلي: الناسخ والمنسوخ، مقدمة المحقق الفضلي ص٧.

<sup>(</sup>٩) الشاطبي: الموآفقات في أصول الشريعة، شرح عُبد الله دراز، ٣/ ٢٥.

**أ**خرى<sup>(١)</sup>.

واتفق الجمهور على وقوع النسخ في القرآن، غير أن أبا مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي (٣٧٢ هـ) أنكر ذلك وقال: بأنه لم يقع، حسب ما ذكر عنه الرازي في تفسيره (٢).

واستطعت أن أحصي من تفسير الجبّائي ما يقارب خمسة عشر موضعاً تحدث فيها الجبّائي عن النسخ. ولو أنه أنكر وقوع النسخ في ثلاثة مواضع منها. وهو ما سوف أبينه لاحقاً.

بداية، قرّر الجبّائي أن شرع النبي موسى عليه السلام منسوخ بشرع عيسى الطّيّل ومحمد الله (۱). ويذهب إلى أن القرآن قد يُنسخ بالسنّة النبوية (۱) ويستدلّ الجبائي على ذلك بأن الآية ١٥ من سورة النساء «نسخت بالرجم أو الجلد، والرجم ثبت بالسنّة» (٥).

ويظهر أن الجبائي في قوله على نقيض الشافعي الذي لم يجوّز ذلك (١).

واختلفت الشيعة في ذلك، فمنهم من يرى أن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة النبوية المتواترة أو الإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم، فلا إشكال فيه عقلاً ونقلاً (۱) فيما يذهب آخرون إلى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة، إذ إنه مخالف للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على

<sup>(</sup>١) الخوثى: البيان في تفسير القرآن ص٢٨٦.

 <sup>(</sup>٢) الـرازي: التفسير الكبير ٣/ ٢٢٩. وراجع الدراسة التي وضعتها عن أبي مسلم وتفسيره
 في الجزء الأول من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) تفسير الجبَّائي، سورة الأعراف الآية ١٥١.

<sup>(</sup>٤) م. ن، سورة النساء الآية ١٥ (الفقرة ب).

<sup>(</sup>٥) م. ن، سورة النساء الآية ١٥ (الفقرة ج).

<sup>(</sup>٦) الزركشي: الـبرهان في علـوم القـرآن، تحقـيق محمـد أبـو الفـضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط٢، سنة ١٩٧٢. ج٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٧) الخوثي: البيان في تفسير القرآن، أنوار الهدى، قم، ط٨، سنة ١٩٨١، ص٢٨٦.

الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إلى الكتاب(١).

ويذكر الجبّائي أن آيات عديدة نسخت في القرآن (٢)، ورفض أن تكون الآية ١٠٢ من سورة آل عمران قد نسخت (٢)، والأمر نفسه في الآية ٨ من سورة المزمل (٥).

#### د\_النظم:

حينما يغفل المفسّر سياق الآيات القرآنية وطريقة الصياغة والنظم المسلسل الذي جاءت به تلك الآيات، فمن الطبيعي أن يقع في مطبّات ضخمة أثناء تفسيره للنصوص القرآنية، وكما حصل للمجبّرة حين اقتطعوا نصّاً قرآنياً وفسّروه بعيداً عن مبدأ الأخذ بالسياق والنظم فقالوا في تفسير قوله تعالى ﴿ وَاللّهُ خُلَقَكُر وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ خُلَقَكُر وَمَا الله خالق لأفعالنا(١٠). في حين أن الملاحظ في السياق أنها جاءت حكاية لقول إبراهيم مع قومه واستنكاره لعبادتهم الأصنام والتي هي أجسام. والله تعالى هو المُحدث لها(١٠).

وعلى هذا، يذكر الجبّائي أن وجه اتصال الآية ٢٧٢ من سورة البقرة بما قبلها «بالحمل على النفقة في وجوه البرّ، فعلى هذا معناه التسلية» (^).

ومن المؤسف حقاً، عدم العثور في تفسير الجبائي على غير هذه الحالة.

<sup>(</sup>۱) الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، لبنان، ط۱، سنة ۱۹۹۷، ج٤/ ٢٨٣، وراجع حول هذه المسألة السيد إحسان الأمين: التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة الإمامية، دار الهادي، لبنان، ط۱، سنة ۲۰۰۰، ص۷۸ حتى ص۸۳.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الجبّائي، سورة البقرة الآيات ۲۷ و۱۹۰، ۱۹۳، ۲۱۷ (الفقرة ب). وسورة النساء الآيتان ۱۰ (الفقرتان ب وج) و۱۸. سورة المائدة الآيات و٤٣ و٤٦، ۱۰۸، ۱۰۸ (الفقرة ث). سورة الأنفال الآيتان ۱ و۲٦. سورة النور الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن، سورة آل عمران الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن، سورة النساء الآية ٨.

<sup>(</sup>٥) م. ن، سورة المزمل الآية ٢.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ٨/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٧) م. ن.

<sup>(</sup>٨) تفسير الجبّائي، سورة البقرة ٢٧٢.

#### هـ - الحكم والمتشابه:

عرّف الجبّائي المحكم والمتشابه، فقال: «إن المحكم ما لا يحتمل إلاّ وجهاً وإحداً، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعداً»(١).

ولعل القاضي عبد الجبار المعتزلي اقتبس هذا التعريف عن الجبّائي، فقال: «إن المحِكم ما يدل على المراد بنفسه، والمتشابه ما يحتمل الوجهين»(٢).

#### ٦ - المنهج العقلي في تفسير الجبّائي:

التفسير بالعقل يراد به التفسير بغير النقل، سواء كان التفسير بالعقل الفطري أم بالقواعد الدارجة في المدارس الكلامية أو تأويلات الباطنية أو الصوفية أو التفسير حسب العلوم الحديثة.

والتفسير بالعقل بهذا المعنى يعمّ جميع هذا النوع من التفسير، وبهذا صار ملاكاً لتقسم المناهج التفسيرية إلى: المنهج العقلي والنقلي (٣).

وبما أن مفسرنا من متكلّمي المعتزلة الأوائل، فمن الطبيعي جداً أن يستخدم العقل في تأويلاته، واعتقد أن هذا الجانب له أهمية كبرى في تاريخ التفسير، لأن في عصر الجبّائي كان رائجاً ومشهوراً التفسير بالمأثور أو النقل، أي اعتماد الروايات المسندة في التفسير دون العقل.

ويتجلّى المنهج العقلي عند الجبّائي في أسلوبه الجدلي، والبرهاني، ففي حديثه عن الشيطان ومسّه، يرفض الجبّائي ما يقوله الناس من أن المصروع إنما حدثت به تلك الحالة لأن الشيطان يمسّه ويصرعه، ويبيّن الجبائي رفضه لهذا الكلام فيقول: «لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم». ويستدل الجبائي على كلامه هذا بأربعة وجوه: الأول دليل قرآني. والثاني والثالث والرابع أدلة عقلية.

وقد يطول بنا الحديث عن هذه الوجوه، فلذلك سأكتفي بعرض دليل واحد.

<sup>(</sup>١) تفسير الجبّائي، سورة آل عمران الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) د. عـدنان زُرزور: الحـاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن، ص٢٣٧ نقلاً عن الحاكم الجشمي في مخطوطة كتابه التهذيب، المجلد الثاني الورقة ٥.

<sup>(</sup>٣) جعفر السبحاني: المناهج التفسيرية ص٧٥.

يقول الجبّائي: «الشيطان إما أن يقال: إنه كثيف الجسم، أو يقال: إنه من الأجسام اللطيفة. فإن كان الأول وجب أن يرى ويشاهد، إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفاً ويحضر ثم لا يُرى لجاز أن يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراها، وذلك جهالة عظيمة، ولأنه لو كان جسماً كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان.

وأما وإن كان جسماً لطيفاً كالهواء، فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة، فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله (١١).

يلاحظ من كلام الجبّائي هذا الأسلوب الجدلي، الذي يعتمد على منهج السّبر والتقسيم عند المناطقة، والقائم على تحليل الاحتمالات الممكنة وإبطالها، وعند ذلك لا يصحّ إلاّ الافتراض الذي تذهب إليه.

ومرة أخرى، يلجأ الجبّائي إلى هذا المنهج عند حديثه عن إرادة الله، وذلك أثناء تفسيره للآية ١٠٨ من سورة آل عمران فيقرر الجبائي: "بأن الله لا يريد شيئاً من القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده، ولا يفعل شيئاً من ذلك"، ويؤكد الجبائي على هذه القاعدة "بأن الظلم إما أن يصدر من الله تعالى أو من العبد، وبتقدير صدوره من العبد، فإما أن يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره". وبعد هذا الكلام يقول الجبائي: فأقسام الظلم هي هذه الثلاثة: وقوله تعالى: ﴿ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلّمًا لِلْعَامِينَ ﴾ نكرة في سياق النفي، فوجب أن لا يريد شيئاً مما يكون ظلماً، سواء كان ذلك صادراً عنه أو صادراً عن غيره".

ويرفض الجبّائي أن يكون المقصود من قوله تعالى: (الآية ٥٦ من سورة النساء) أن يزاد جلداً على جلده كلّما نضجت، والسبب عند الجبّائي هو أنه «لو كان كذلك لوجب أن يملأ جسد كل واحد من الكفار جهنم إذا أدام الله العقاب، لأنه كلّما نضجت تلك الجلود زاد الله جلداً آخر، فلا بدّ

<sup>(</sup>١) تفسير الجبّائي، سورة البقرة الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجبّائيّ، سورة آل عمران الآية ١٠٨.

أن ينتهي إلى ذلك»(١).

أكتفي بهذه النماذج عن تفسير الجبائي العقلي، لأنه قد نستغرق وقتاً طويلاً في ذلك، لأن الجبائي في تفسيره قد ذكر الكثير منها كدليله على أن إرادة الله عدثة (۱) وعدم إقدام أهل القيامة على الكذب (۱) ونزول المطر من السماء (۱) وأن الأجل واحد (۱) وأن الثواب أعظم من التفضل (۱) وأنه لا يخلو زمان البتة عمن يقوم بالحق ويعمل به ويهدي إليه (۱) وأن النبي الله وقع منه ذنب (۱) وخوف أبا بكر (۱) وأن كلام الله محدث (۱۱) وقصة النبي يوسف مع زوجة فرعون (۱۱) وأن الله لا يريد الكفر ولا يخلقه في العبد (۱۱) وأن الخضر أحد أنبياء بني إسرائيل لأنه لا يجوز أن يتعلم الأنبياء العلم إلا من ملك من ملائكة الله أو رسول من رسله (۱۱) وفعل اللطف من الله (۱۱).

واستعانة الجبّائي في المنهج الجدلي \_ العقلي، جعله يستدلّ من القرآن على نصرة مذهب الاعتزال (١٦٠). ووافقه على ذلك القاضي عبد الجبار (١٦٠). مع

<sup>(</sup>١) تفسير الجبّائي، سورة النساء الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة يونس الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٣) مْ. ن، سورة الأنعام الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) مْ. ن، سورة الأنعام الآية ٩٩ (الفقرة ث).

<sup>(</sup>٥) مْ. ن، سورة الأنعامُ الآية ١٢٨ (الفقرة أ).

<sup>(</sup>٦) مْ. ن، سورة الأنعام الآية ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) م. ن، سورة الأعراف الآية ١٨١.

<sup>(</sup>٨) م. ن، سورة التوبة الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٩) م. ن، سورة التوبة الآية ٤٠.

<sup>(</sup>١٠) م. ن، سورة هود الآية ١.

<sup>(</sup>١١) م. ن، سورة يوسف الآية ٢٦.

<sup>(</sup>١٢) م. ن، سورة الكهف الآية ٥٠.

<sup>(</sup>١٣) م. ن، سورة الكهف الآية ٦٥ (الفقرة ب).

<sup>(</sup>١٤) م. ن، سورة طه الآية ١٣٤.

<sup>(</sup>١٥) مُ. ن، سورة الأنعام الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>١٦) الرازي: التفسير الكبير ١١٩/١٣ و١٢٠.

الإشارة، أن الجبائي ردّ على العلاّف المعتزلي (ت ٢٣٠ هـ) ورفض تفسيره للآية ٢٧٥ من سورة البقرة بأن الصرّع قد يكون في بعض الناس من فعل الشيطان، وأن ظاهر القرآن يشهد به، وليس في العقل ما يمنع منه (١). وهذا ما رفضه الجبّائي وأنكره كما بيّنت سابقاً.

ونسير خطوة في المنهج الجدلي عند الجبّائي، فنجده يناقش آراء المفسرين السابقين، وغيرهم، فيرد مثلاً على ابن مسعود<sup>(۲)</sup>، وحذيفة<sup>(۳)</sup>، والفرّاء<sup>(3)</sup>، والزجاج<sup>(6)</sup>، وابن عباس<sup>(1)</sup>، والبكرية<sup>(۷)</sup>. وأحياناً ينقل ما هو شاذ من التفسير<sup>(۸)</sup>، ويخالف ما هو مشهور عن المفسرين<sup>(۹)</sup>، والملفت، أن هذه المخالفة أكثر من اشتهر بها هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني<sup>(۱)</sup>.

وفضلاً عن ذلك، يشدد الجبّائي كثيراً على ضرورة عدم مخالفة المفسّر لظاهر القرآن (١١) لأن العدول عن الظاهر إلى التأويل، إنما يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير ممكن (١٢).

وأخيراً، يشير الجبائي إلى الخصوص والعموم في القرآن الكريم (١٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الجبَّائي، سورة البقرة الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجبّائي، سورة الأعراف الآية ٤٦ (الفقرة ج).

<sup>(</sup>٣) م. ن.

<sup>(</sup>٤) م. ن.

<sup>(</sup>٥)م.ن.

<sup>(</sup>٦) م. ن، سورة الأعراف الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) مُ. ن، سورة الأعراف الآية ١٠٠، والبكرية هم أتباع بكر، وهو ابن أخت عبد الواحد ابن زيد.

<sup>(</sup>٨) م. ن، سورة الأعراف الآية ١٥١.

<sup>(</sup>٩) م. ن، سورة الأنفال الآية ٤١.

<sup>(</sup>١٠) راجع الدراسة التي وضعتها عن أبي مسلم في الجزء الأول من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>١١) تفسير الجبّائي، سُورة الأنعام الآية ٩٩ (الفقرة ت).

<sup>(</sup>۱۲) م. ن.

<sup>(</sup>١٣) م. ن، سورة التوبة الآيتان ٨ و٣٨ (الفقرة ب) وأيضاً سورة النحل الآية ٨٣.

### ٧ - الجبّائي وتفسير القرآن بالقرآن:

تشهد كتب التفسير القديمة والحديثة على أن هذا اللون من التفسير قد مارسه المفسرون القدامي والمحدثون. بل واعتبره العلماء أوّل الطرق في تفسير القرآن التي ينبغي للمفسر أن يسلكها وينتجها عند أية محاولة تفسيرية لكتاب الله، وبذلك قالوا: «من أراد تفسير الكتاب العزيز يطلبه أولاً من القرآن، فإن أعياه ذلك طلبه من السنّة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له»(١).

وبهذا يكون رسول الله تله قد أرسى لمن بعده قواعد منهج تفسيري لا يستغني عنه أي مفسر، كما شهد عصر الصحابة مثل هذا اللون التفسير ""، وكذلك التابعين (٤٠). ويأتي اهتمام المفسرين بهذا اللون من التفسير، لأن القرآن وكما قال عنه الإمام على عليه السلام: «ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض» (٥).

ويقول ابن تيمية: «إن أصح الطرق في ذلك \_ يعني التفسير \_ أن يُفسَّر القرآن بالقرآن...» (٦).

<sup>(</sup>١) السيوطي: الاتقان ٢/ ١٧٥ وأيضاً الزمخشري: الكشاف ٢/ ١٩٣ حيث يقول: «أسد المعانى ما دلّ عليه القرآن».

<sup>(</sup>٢) البخاري: الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن.

 <sup>(</sup>٣) الـذهبي: التفسير والمفسرون ١/ ١٤. وكـنماذج عـن تفسير الصحابة راجع: ابن كثير:
 تفسير القرآن العظيم ٣/ ٤٤٥، سورة لقمان الآية ١٤ والأنفال الآية ١٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ١٠/ ٤٧٨ سورة إبراهيم الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة، الخطبة ١٢٩.

 <sup>(</sup>٦) ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، تحقيق د. عدنان زرزور، ص٦٣ وراجع أيضاً

وانتهج الجبّائي هذا النوع من التفسير ففي تفسيره لقوله تعالى الآية ٢٦ من سورة آل عمران، يقول الجبّائي: «لا يجوز أن يعطي الله الملك للفاسق لأنه تمليك الأمر العظيم من السياسة والتدبير مع المال الكثير»، لقوله: ﴿ لَا يَمَالُ عَهْدِى ٱلظّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] (١). وفي تفسيره لكلمة «بظلم» الواردة في اللّية ١٣١ من سورة الأنعام، يرى الجبّائي بأنها تعني على غفلة من غير تنبيه وتذكير، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلّمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلّمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٧] (٢).

ودافع الجبّائي عن الخليفة أبي بكر، مقابل تأويل الشيعة لقوله تعالى في سورة التوبة الآية ٤١ (٣) بأنها قدح وذم فيه، فحاول الجبائي أن يستعين بالقرآن ليفسّر المقصود من الآية ويرد على النقض، فقال الجبائي: «فيقال لهم (أي للشيعة) يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ لَا تَخَفّ إِنَّلْكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ للشيعة) جب في قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ لَا تَخَفّ إِنَّلْكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [طه: ٦٨] أن يدل على أنه كان عاصياً في خوفه، وذلك طعن في الأنبياء. ويجب في قوله تعالى في إبراهيم، حيث قالت الملائكة له: ﴿ لَا تَخَفّ ﴾ في قصة العجل في قوله تعالى في إبراهيم، حيث قالت الملائكة له: ﴿ لَا تَخَفّ وَلَا تَخَفّ وَلَا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ المشوي مثل ذلك، وفي قولهم للوط: ﴿ لَا تَخَفّ وَلَا تَخَفّ وَلا تَخَفّ وَلا تَخَفّ وَلا تَخَفّ وَلا تَخَفّ وَلا مَنجُوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ المندي مثل ذلك، وفي قولهم للوط: ﴿ لَا تَخَفّ وَلَا تَخَفْ وَلا تَخَفْ وَلا تَخَفْ وَلا تَخَفْ وَلا عَنهُ وَلا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله ولا الله عَلَىٰ وَلَا الله عَلَىٰ وَلَا الله عَلَىٰ وَلَا الله عَلَىٰ وَلَا الله ولا الله ولا الله عَلَىٰ وله الله ولا اله ولا الله ول

وفي تفسيره لقوله تعالى: (الآية ١٩ من سورة يونس) يقول الجبّائي: إنهم كانوا على الإسلام في عهد آدم وولده ولم يكونوا على الشرك، لأن الله تعالى

الشيخ جعفر السبحاني: المناهج التفسيرية ص١٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) تفسير الجبّائي، سورة آل عمران الآية ٢٦ (الفقرة ١).

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة الأنعام، الآية ١٣١.

<sup>(</sup>٣) قبال الرازي في تفسيره: إن السروافض... قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر (لا تحزن) فذلك الحزن إن كان حقاً فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ وإن كان خطأ، لزم أن يكون أبو بكر مذنباً وعاصياً في ذلك الحزن. الرازي: التفسير الكبر ١٦/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبّائي، سورة التوبة الآية ٤١ (الفقرة ب).

قال: (السورة ٤٠ من سورة النساء) فلو كانوا كلهم على الكفر لما كان فيهم شهيداً أصلاً»(١).

#### ٨ - الجانب اللغوي عند الجبائي:

ركز المعتزلة على ضرورة علم المفسّر لكتاب الله باللغة والنحو، بل اعتبر القاضي عبد الجبار أن المفسّر لا يكون عالماً بتوحيد الله وعدله وما يجب له من الصفات وما يصح وما يستحيل وغيرها من القضايا إلاّ إذا كان عالماً بأحوال اللغة والنحو وأصول الفقه(٢).

ومن هنا، أفرد الحاكم الجشمي في تفسيره الكلام على «اللغة» في الآية أو الآيات موضع الشرح في فقرة خاصة يظهر فيها أثر اطلاعه على اللغة العربية وقواعدها وآدابها (٣).

ويظهر أن الجبّائي كان سبّاقاً في بحث اللّغة في تفسيره، فعُني بعلوم اللغة من صرف ونحو وبلاغة، فدرس أصل الكلمة (١٠)، والتبعيض (١٠)، والتخصيص (١١)، والإضافة (١٠)، والجاز (١٠)، والحال (١٠)، والحال (١٠)،

<sup>(</sup>١) تفسير الجبّائي، سورة يونس الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص٢٠٦.

 <sup>(</sup>٣) د. عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص٠٣٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبّائي، سورة المائدة الآية ٤٣ (الفقرة ب) وأيضاً سورة هود الآية ٢٣ وأيضاً سورة الأحقاف الآية ٥٤. وأيضاً سورة فصلت الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن، سورة فصلت الآية ١٠.

<sup>(</sup>٦) م. ن، سورة آل عمران الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) م. ن، سورة آل عمران الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٨) م. ن، سورة النساء الآية ١٧١ وأيضاً سورة فاطر الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٩) م. ن، سورة آل عمران الآية ١١٣.

<sup>(</sup>١٠) م. ن، سـورة النـسـاء الآيتان ٢٢ و٦٦ وأيضاً سورة الأنعام الآيتان ٨٤ و١١٣. وأيضاً سورة الأعراف الآية ٩٩.

<sup>(</sup>١١) م. ن، سورة الأعراف الآية ١٠٠.

والعطف (۱)، والحذف والتقدير (۲)، والمشبه والمشبه به (۲)، والجاز (۱)، والتشبيه والتمثيل (۵).

#### ٩ - الجبّائي والأحكام الفقهية:

استنبط الجبّائي من بعض الآيات القرآنية أحكاماً فقهية عديدة، وخوفاً من الإطالة، سأعرض عناوين هذه الأحكام فقط، ومن أراد تفصيلها باستطاعته العودة إلى تفسير الجبائي نفسه. والمسائل الفقهية التي عالجها الجبائي في تفسيره

ھي:

ـ مال اليتيم والحاكم <sup>(۲)</sup>.

ـ الحج وأعماله <sup>(٧)</sup>.

ـ الصوم<sup>(۸)</sup>.

<sup>-</sup> الصلاة (٩)، والتيمم (١٠)، والوضوء والمسح (١١)، والجهر في الصلاة (١٢).

<sup>–</sup> المتوفى عنها زوجها<sup>(١٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة الأنفال الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة التوبة الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن، سورة يونس الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن، سورة التوبة الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) م. ن، سورة النساء الآية ٣٩، وأيضاً سورة الأعراف الآية ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير الجبّائي، سورة البقرة الآية ١٨٨، وسورة النساء الآية ٨.

<sup>(</sup>٧) م. ن، سـورةً البقـرة الآيات ٩٥ (الفقرة أ) و١٩٦ و١٩٧ و١٩٩. وسورة المائدة الآية ٢ (الفقرتان أ و ب) وسورة المائدة الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٨) م. ن، سورة البقرة الآيتان ١٩٦ (الفقرة ث) و٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) م. ن، سورة البقرة الآية ٢٢٢ وسورة النساء الآية ١٠١، وسورة طه الآية ١٣٠. وسورة هود الآية ١١٤، وسورة الإسراء الآية ٧٨.

<sup>(</sup>١٠) م. ن، سورة النساء الآية ٤٣ (الفقرة ج).

<sup>(</sup>١١) م. ن، سورة المائدة، الآية ٦ (الفقرة ب).

<sup>(</sup>١٢) م. ن، سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>١٣) م. ن، سورة البقرة الآية ٢٣٦.

```
_ ليس للولي أن يهب مال المرأة (١١).
```

ـ النفقة والمتعة للمطلقة البائنة (٢).

\_ إرث النساء<sup>(٣)</sup>.

ـ حكم المرأة مع زوجها(٤).

\_المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر (٥٠).

\_كان في صدر شريعتنا جائز تزويج المؤمنة بالكافر ثم حُرَّم (١٠).

ـ تزويج الحرّ على الأمة(٧).

\_ ملامسة النساء<sup>(۸)</sup>.

- أراد بالجلابيب الثياب والقميص والخمار (٩).

\_ الاستئذان على كل بالغ(١٠).

\_ العقد والإرث<sup>(١١)</sup>.

\_ الصدقة (١٢).

\_ شهادة الذمى (١٣).

ـ المكروه من الأكل عند الاضطرار (١٤).

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة البقرة الآية ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة البقرة الآية ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) مُ. ن، سورة النساء الآيتان ١٩ و٣٣. وسورة هود الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) مُ. ن، سورة هود الآيتان ٧٣ و٧٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن، سورة الممتحنة الآية ١٠.

<sup>(</sup>٦) مُ. ن، سُورة الحجر الآية ٧١.

<sup>(</sup>٧) م. ن، سورة النساء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٨) م. ن، سورة المائدة الآية ٦ (الفقرة أ).

<sup>(</sup>٩) مْ. ن، سورة الأحزاب الآية ٥٩.

<sup>(</sup>١٠) م. ن، سورة النور الآية ٥٨.

<sup>(</sup>١١) م. ن، سورة آل عمران الآية ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٢) مُ. ن، سورة البقرة الآيتان ٢٦٧ و٢٧١.

<sup>(</sup>١٣) م. ن، سورة المائدة الآية ١٠٨ وسورة النور الآية ٢.

<sup>(</sup>١٤) م. ن، سورة الأنعام الآية ١١٩.

- \_ ما أحلّ من الطعام<sup>(۱)</sup>.
- إباحة الأكل وإن كان فيه حق للفقراء (٢).
- لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (٣).
- أخذ الشاهد والكاتب الأجرة على الكتابة (٤).
  - ـ الخُمس وسهم الرسول ﷺ<sup>(ه)</sup>.
- ـ سهم المؤلّفة قلوبهم (٦)، وقد اختار الجبّائي في ذلك رأي الشافعي (٧).
  - ـ جواز الدعاء لما يُعلم أنه يكون (^).
- جواز العمل بحكمين مختلفين، وهذا أصل في إثبات صحّة سائر أحكام المجتهدين الذين قد أصابوا في أحكامهم، وإن كانت أحكامهم مختلفة (٩).

#### ١٠ - الجبّائي والحديث النبوي:

اهتم الجبّائي في الحديث النبوي، واعتبره مصدراً من مصادر تفسير القرآن، ففي تفسيره لإسراء النبي الله يقول الجبّائي: «والذي يشهد به القرآن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والباقى يعلم بالخبر»(١٠).

واضح من كسلام الجبّائي، أنه يريد أن يقول: إنَّ تفاصيل إسراء ومعراج الرسول ﷺ تُعلم بالأخبار الواردة في كتب أهل السلف، لأن القرآن قد أوجز فيها وأشار فقط إلى إسراء الرسول ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومسن هنا، يذكر الجبّائي أن النبي ﷺ في إسرائه رأى سدرة

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة المائدة الآيتان ٤ و٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة الأنعام الآية ١٤١.

<sup>(</sup>٣) م. ن، سورة الأنعام الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبّائي، سورة آل عمران الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) م. ن، سورة الأنفال الآية ٤١.

<sup>(</sup>٦) م. ن، سورة سورة التوبة الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٧) الطوسي: التبيان ٥/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) تفسير الجبّائي، سورة يوسف الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٩) م. ن، سورة المائدة، الآية ٩٥ (الفقرة ب).

<sup>(</sup>١٠) تفسير الجبّائي، سورة الإسراء الآية ١.

المنتهى وصورة جبرائيل ورؤيسته وله سستماية جناح قد سد الأفق المجنحته(١).

واستعان الجبّائي بما روي عن النبي ﷺ في تفسير ما ورد عن قوم موسى عليه السلام، قال الجبّائي ما نصَّه: «إنما عبد بعضهم بدلالة ما ورد من الأخبار عن النبي ﷺ فيما روي عنه في هذا المعنى»(٢).

وأيضاً، يقول الجبائي في تفسير الآية ٦ من سورة الزمر: «في الخبر الشاة من دواب الجنّة والإبل من دواب الجنة»(٣).

ويذكر الجبّائي أنه «روي أن السماء الدنيا من حديد» (٤). ولكن، هذا لا يعني أن الجبّائي كان متساهلاً في قبُول الحديث النبوي، بل نجده يهتم بسند الحديث ومتنه. ويقدّم خبر الله تعالى في القرآن على ما ورد عند الصحابة أو التابعين فمثلاً، أثناء تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء، الآية: ٨٣ في قصة نبيّ الله أيوب، يرفض الجبائي ما روي عن وهب بن منبه (٥)، فيقول: «الواجب تصديق خبر الله تعالى دون الرجوع إلى ما يروى عن وهب بن منبه رضي الله عنه» (١).

وأما في تفسير الآية ٦١ من سورة البقرة، حيث يروى أن بعضهم قال: يا نبيء الله، فقال: لست بنبيء الله ولكني نبيّ الله، فيعلّق الجبائي على هذا الحديث

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة النجم الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة الأعراف الآية ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) م. ن، سورة الزمر الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبّائي، سورة الرحمن الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٥) وهب بن منبه هو العلامة الإخباري القصصي، مولده في زمن عثمان سنة ٣٤ هـ. من أبناء فارس، له شرف. وأما روايته التي رفضها الجبّائي فهي: قال وهب: كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه بقوته، فلمّا طال عليه البلاء ستمها الناس فلم يستعملوها، فالتمست ذات يوم شيئاً من الطعام فلم تجد شيئاً، فجزت قرناً من رأسها فباعته برغيف، فأتته به. فقال لها: أين قرنك؟ فأخبرته بذلك، فحينئذ قال (مسّني الضرّ). راجع الرازي: التفسير الكبير ج٢٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير الجبّائي، سورة الأنبياء الآية ٨٣.

فيقول: «أظن أن من أهل النقل من ضعف إسناده»(١).

ومن هنا، نجد الجبّائي أحياناً يوافق ما هو مروي عن عائشة (٢)، وفي مواضع أخرى يخالفها، ولا يقبل المروي عنها (٢).

ونسير خطوة في حديث الجبائي عن النبي ﷺ، فنجده يشير إلى مشاورة النبي ﷺ لأصحابه في أمور الدنيا<sup>(3)</sup>، وجواز ارتكابه الكفر والكبيرة قبل النبوة <sup>(6)</sup> وأن النبي ﷺ وقع منه ذنب<sup>(1)</sup>، ولم يؤمن به من اليهود إلا ابن سلام وابن صوريا<sup>(۷)</sup>، وأن النبي ﷺ بشر العرب بكنوز كسرى وقيصر<sup>(۸)</sup>، وأن دعاءه مستجاب<sup>(۱)</sup>، وأن الإمام علي بن أبي طالب قرأ براءة على الناس يوم النحر، فلذلك قال النبي ﷺ: لا يبلغ عني إلا رجل مني ((۱))، وإشارة الجبائي هذه في حق فلذلك قال النبي ﷺ: لا يبلغ عني إلا رجل مني ((۱))، وإشارة الجبائي بالتعصب على الإمام على أي العداء له ((۱)).

## ١١- الجبَّائي والردِّ على الجبرة والملحدة واليهود وغيرهم:

رد الجبّائي على الملاحدة في عصره، وعرضت في آخر هذا التفسير النصوص التي عثرت عليها من كتاب الجبّائي «نقض الدامغ» في الردّ على ابن الراوندي الملحد الزنديق (١٢)، ولو أن الشريف المرتضى، من علماء الشيعة

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة البقرة الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجبَّائي، سورة البقرة الآية ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن، سورة البقرة الآية ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) م. ن، سورة آل عمران الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن، سورة البقرة الآية ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) م. ن، سورة التوبة الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٧) م. ن، سورة الأعراف الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٨) م. ن، سورة سورة الفتح الآية ٢١.

<sup>(</sup>٩) م. ن، سورة الشورى الآية ١٦.

<sup>(</sup>١٠) م. ن، سورة التوبة الآية ٢.

<sup>(</sup>١١) أبن المرتضى: طبقات المعتزلة ص٨٤.

<sup>(</sup>١٢) راجع الملاحق الواردة في آخر هذا التفسير.

الإمامية، يدافع عن ابن الراوندي ويعتبر أن المعتزلة قد تحاملوا عليه لأنه كان معتزلياً، ومن ثم ترك الاعتزال، فنسبوا إليه الإلحاد والزندقة (١).

واعتبر الجبائي أن الملاحدة هم السبب في القول «بالحشو» عند المسلمين، ويبرّر ذلك «بأن الملحدة لما دسّوا في الأخبار التشبيه والجبر، وظنوا أن ذلك كما تمّ لهم في الأخبار، يتمّ لهم في القرآن» (٣).

ومن ردود الجبائي على الملاحدة طعنهم لقوله تعالى: ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُس خُصِّرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ السورة الإنسان: ٢١]، فقال الجبائي ما هذا لفظه: «وقد طعن بعض الملحدين في هذا، فقال: وأي حسن في أن يكون الرجال عليهم أساور الفضّة؟ وأي قدر للفضة حتى جعلوا ذلك مما يرغب فيه الناس لأن ينالوه في الجنة؟ فقيل له: إن هذه الأساور هي للنساء لا للرجال، وليس التزيّن في الجنة يجب أن يكون بما له قيمة في الدنيا، لأن المراد بذلك إنما هو حسنه في ثمن هناك للأشياء ولا قيمة "في الدنيا، لأن المراد بذلك إنما هو حسنه في ثمن هناك للأشياء ولا قيمة "في الدنيا، المراد بذلك إنما هو حسنه في ثمن هناك للأشياء ولا قيمة "في الدنيا، المراد بذلك المحال المراد المناد المراد المناد المراد المناد المراد المناد المراد المناد المراد المناد المناد المراد المناد المراد المناد ال

وأظن أن المقصود بالطاعن عند الملحدين هو ابن الراوندي، لأن الجبائي سبق وردّ على ما يشبه هذه الطعون في «نقض الدامغ» وقد عرضتها في الملحق في آخر هذا التفسير.

وأنكر الجبائي على البكرية تأويلهم للآية ١٠١ من سورة الأعراف (٥)،

<sup>(</sup>١) العلامة الحلي: رجاله ص٢٦٩ رقم ٣١.

<sup>(</sup>٢) الحشوية في الإسلام لقب فيه نوع من الامتهان والاحتقار، وقد أطلقه بعض علماء الكلام مثل المعتزلة، على أصحاب الحديث لقولهم غالباً بالتجسيم والتشبيه وقيل: لقبوا بهذا اللقب لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة المتناقضة. وجميعهم يقول بالجبر والتشبيه. راجع موسوعة الفرق الإسلامية للدكتور محمد مشكور، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الجبائي، مقدمة التفسير رقم٢.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الجبائي، سورة الإنسان الآية ٢١.

<sup>(</sup>٥) راجع تفسير الجبائي، سورة الأعراف: ١٠١.

وكما أبطل قول المرجئة<sup>(١)</sup> في أن أهل الصلاة لا وعيد لهم بناء عن قوله تعالى في الآية ٣٩ من سورة التوبة<sup>(٢)</sup>.

ولكن، أكثر من رد عليهم الجبائي هم المجبّرة (٣)، فرفض قولهم بأن الله يريد من السفهاء والكفار: السفاهة، والكفر لأن هذا الأمر يوجب أن يكون الله غير حكيم، ويبرّر الجبائي ذلك بأن «من فعل السفه وأراده كان سفيهاً، والسفيه لا يكون حكيماً» (١٠).

كما أنكر الجبّائي على المجبّرة قولهم: بأن الله يعذب الأطفال بغير جرم، ويجوز أن يذهب البالغين بغير ذنب (أ)، وأن الإيمان إنما يحصل بخلق الله تعالى، فإذا خلقه حصل وإذا لم يخلقه لم يحصل (أ)، وأن الله تعالى كلّف العبد بما لا يقدر عليه (تكليف ما لا يطاق)، وحاول الجبّائي كثيراً ردّ هذه المسألة (أ)، ورفض الجبائي كلام المجبّرة بأن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكفر والمعاصي باطل (أ)، ويذهب الجبائي بأن مذهب المجبّرة وهو على الكفر

 <sup>(</sup>١) بعد استشهاد الإمام علي واستلام الأمويين لمقاليد الأمور، قام جمهور من الناس

 - يعرف بالسواد الأعظم - بتشكيل فرقة جديدة تدعى: المرجئة، في مقابل الخوارج
 الذين لم يقروا بإمامة علي ولا بخلافة معاوية، وكذلك في مقابل شيعة الإمام علي الذين
 كانوا يعتقدون بإمامته.

والإرجاء لغة يعني: تأخير الأمر. وسمّوا المرجئة بذلك لإرجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة. راجع: موسوعة الفرق الإسلامية، محمد جواد مشكور، ص٤٦٣ و٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الجبائي، سورة التوبة: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) هم المعتقدون بالجبر، ويسندون أفعال العباد إلى الله ولا اختيار لعباده فيها. وهم صنفان: متوسطة تثبت للعبد كسباً في الفعل كالأشعرية. وخالصة، لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان. راجع موسوعة الفرق الإسلامية للدكتور جواد مشكور، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٤) تفسيرُ الجبائي، سورة البقرة: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة آل عمران: ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة الأنعام: ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الأعراف: ٤٣.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة الحجر: ٨٥.

والمعاصي بناء على قولهم بأن الله خلق الكافر لأجل أن يكفر<sup>(١)</sup>، واستدلّ على فساد قولهم من عدة وجوه<sup>(٢)</sup>.

ويشير الجبائي في تفسيره بأن السيد المسيح (عليه السلام) لم يصلب وإنما رفع إلى السماء، ويذكر الجبائي قصة ذلك فيقول: «إن رؤوساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه وصلبوه على موضع الحال، ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيّرت حليته وتنكرت صورته، وقالوا: قتلنا عيسى، ليوهموا بذلك على عوامهم، لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى، فلما دخلوا كان رفع عيسى من بينهم، فخافوا أن يكون ذلك سبب إيمان اليهود به، ففعلوا ذلك»(٣).

وأخيراً، يذكر الجبائي أن المقصود من قوله تعالى: ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهلِيَّةِ يَبَغُونَ ۚ ﴾ هم اليهود، «لأنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه، وإذا وجب على أقويائهم وأشرافهم لم يؤاخذوهم به، فقيل لهم: أفحكم الجاهلية أي عبدة الأوثان تطلبون، وأنتم أهل الكتاب(٤).

ويشير الشيخ الطبرسي في مجمع البيان بأن هذا التأويل هو في الأساس لمجاهد واختاره الجبّائي<sup>(ه)</sup>.

١٢ \_ آراء الجبائي من خلال تفسيره:

من يطالع تفسير الجبائي يعثر على الكثير من الآراء الكلامية والفلسفية والعلمية والقرآنية، ويلاحظ عليها جميعاً ما يتناغم ويتوافق مع الفكر الاعتزالي عامة، وهذا الأمر طبيعي لأن الجبّائي من رؤساء المعتزلة.

وعرضي لآراء الجبائي بناءً على العناوين التالية:

<sup>(</sup>١) تفسير الجبائي، سورة ص: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة الشورى: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الجبائي، سورة النساء: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبائي، سورة المائدة: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ٢٠٥.

#### أ\_ في التوحيد:

١ ـ العلم بوجود الله ليس اضطراراً(١).

٢ ـ إن الله مريد وموجود لا في محل (٢)، وليس هو في جهة دون جهة (٣).

٣ ــ الله لا يريد شيئاً من القبائح(٢).

٤ ـ الله عالم بالأشياء قبل كونهاً (٥).

٥ ـ الله قادر لنفسه <sup>(١)</sup>.

٦ - لا يفعل الله القبيح (٧).

V – کلام الله حادث $^{(\widetilde{\Lambda})}$ .

۸ ـ إرادة الله محدثة <sup>(۹)</sup>

٩ - كلام الله شيء مغاير للحروف والأصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء (١٠٠). ويعلق الرازي على هذا القول بأن المعتزلة قد أطبقوا على فساد هذا المذهب، ولكن الجبائي قال به بسبب قوة الإلزام الذي ألزم به، فلذلك ارتكب مذهباً عجيباً (١١٠).

١٠ ـ لا يقدر على الجياة والإماتة إلاّ الله تعالى(١٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الجبائي، سورة الزخرف: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة البقرة: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة آل عمران: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة آل عمران: ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة آل عمران: ١٩٩.

<sup>(</sup>V) م. ن. سورة النساء: ١٤١.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة الأنعام: ٦٣ وأيضاً سورة هود: ١.

<sup>(</sup>٩) تفسير الجبائي، سورة الأنعام: ١١١ وأيضاً سورة يونس: ٩٩.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة التوبة: ٦.

<sup>(</sup>١١) الرازي: التفسير الكبير ١٨٢/١٥.

<sup>(</sup>۱۲) تفسير الجبائي، سورة يونس: ٥٦.

١١ ـ الله لا يتكلم بآلة، وإنه ليس بجسم... (١).

١٢ ـ لا يجوز أن يوصف الله بأنه شديد العقاب(٢).

١٣ ـ أمر الله يكون كلمح البصر في سرعته ومن غير إبطاء (٣).

١٤ ـ لا تجوز على الله صفات الأجسام والأعراض (٤).

١٥ ـ فعل الله لا يجوز أن يوصف بأنه شر<sup>(ه)</sup>.

١٦ \_ الله لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم (٦).

۱۷ ـ لا يجوز على الله النوم<sup>(۷)</sup>.

#### ب \_ النبوة:

١ \_ ارتكاب النبي الكفر والكبيرة قبل النبوّة جائز (^).

٢ ـ المعجزات لا تجوز إلا للأنبياء<sup>(٩)</sup>، كما أنه لا يجوز ظهور الآيات الخارقة للعادة لغير الأنبياء<sup>(١٠)</sup>.

٣ ـ يستعين النبي برأي أصحابه في أمور الدنيا(١١).

٤ \_ يجوز نسخ القرآن بالسنة (١٢).

٥ \_ لا يجوز ترك ظاهر القرآن إلاَّ بدليل (١٣)، وأشار الجبائي إلى قاعدة

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة النور: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة فصلت: ١٥.

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة الرحمن: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة الجن: ٣.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة الفلق: ٢.

<sup>(</sup>٦) مْ. ن. سورة الإسراء: ٥ (الفقرة ب) وأيضاً سورة العنكبوت: ٨٤ (الفقرة أ) .

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>A) تفسير الجبائي، سورة البقرة: ٣٦.

<sup>(</sup>٩) م. ن. سورة البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة آل عمران: ٢٧.

<sup>(</sup>١١) مُ. ن. سورة آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>١٢) م. ن. سورة النساء: ١٥ (الفقرة ج) .

<sup>(</sup>١٣) م. ن. سورة البقرة: ٢٣٠ و٢٣٩ و٢٨٦.

عامة تبيّن حمل الآية على الظاهر (١).

7 - 1ن النبي آدم وقابيل وهابيل كانا من بني إسرائيل (7).

٧ ـ آزر هو اسم أبي إبراهيم (٣).

۸ ـ آدم عصى رُبّه نُسياناً<sup>(٤)</sup>.

٩ ـ لا يجوز للأنبياء أن يأمروا بالكفر ولا أن يريدوه (٥٠).

١٠ - الألواح هي التوراة، وفيها أخبار الأمم الماضية، وفصل فيها الحرام والحلال<sup>(١)</sup>.

۱۱ ـ شرع موسى منسوخ بشرع عيسى وشرع محمد (٧).

۱۲ ـ آمن بالرسول ﷺ من اليهود ابن سلام وابن صوريا 🗥.

١٣ ـ النبي ﷺ يرتكب المعصية من غير تعيين ما هي (٩).

١٤ ـ النبي ﷺ وقع منه ذنب... (١٠٠).

١٥ ـ ابن نوح كان ينافق بإظهار الإيمان(١١).

١٦ ـ كان ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام، وكان عاد باليمن(١٢).

۱۷ ـ معراج النبي ﷺ (۱۳).

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة الأنعام: ٩٩ (الفقرة ت) .

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة المائدة: ٣١.

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة الأنعام: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة الأعراف: ١٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الجباتي، سورة الأعراف: ١١٦.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة الأعراف: ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الأعراف: ١٥٩.

<sup>(</sup>A) م. ن. سورة الأعراف: ١٥٩.

<sup>(</sup>٩) م. ن. سورة الأنفال: ٦٨.

<sup>ِ(</sup>١٠) م. ن. سورة التوبة: ٤٣.

<sup>(</sup>۱۱) م. ن. سورة هود: ٤٣.

<sup>(</sup>١٢) م. ن. سورة هود: ١٦ (الفقرة أ) .

<sup>(</sup>١٣) م. ن. سورة الإسراء: ١.

١٨ \_ نام أهل الكهف ٣٠٩ سنين (١).

١٩ \_ لا يجوز للأنبياء أن يتعلّموا العلم إلاَّ من ملك من ملائكة الله أو رسول من رسله (٢).

٢٠ ـ الخضر أحد أنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام (٣).

 $^{(1)}$  الأتراك  $^{(1)}$ .

٢٢ ـ لا تقع معاصي الأنبياء إلا سهوا، فأما مع العلم بأنها معاصي فلا قع<sup>(٥)</sup>.

٢٣ \_ نجّى الله لوط في أرض الشام<sup>(١)</sup>.

٢٤ ـ لا يجوز أن يحكم الأنبياء بالاجتهاد<sup>(٧)</sup>.

٢٥ \_ يغلط النبي ﷺ في القراءة سهواً فيها، لأن السهو لا يعرى منه بشر ولا يلبث أن ينبهه الله تعالى عليه (^).

٢٦ ـ يجوز أن تقع المعاصي ممنِ شهد موقعة «بدر»<sup>(٩)</sup>.

٢٧ \_ الأنبياء لا يسألون الله إلاَّ ما يأذن لهم في مسألته (١٠٠.

٢٨ ـ أمر الله تعالى النبي ﷺ أن يصلي الصلوات المفترضة في

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة الكهف: ١٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجبائي، سورة الكهف: ٦٥ (الفقرتان أ و ب) .

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة الكهف: ٦٥ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة الكهف: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة طه: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) مْ. ن. سورة الأنبياء: ٧١.

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الأنبياء: ٧٨ و٧٩.

<sup>(</sup>٨) تُفسير الجبائي، سورة الحج: ٥٢.

<sup>(</sup>٩) م. ن. سورة النور: ٣١.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة الشعراء: ١٣.

أوقاتها<sup>(۱)</sup>.

۲۹ ـ زوجة زيد كانت ابنه عمة الرسول ﷺ، فأضمر الرسول صلى الله عليه أن يتزوجها إن طلقها زيد<sup>(۲)</sup>.

٣٠ ــ لا أحد من المكلفين إلا وقد بعث الله إليهم رسولاً، وأقام الحجّة على جميع الأمم (٣).

٣١ - عُوتب داوود على الحرص على الدنيا... (١٠).

٣٢ ـ جميع الأنبياء هم أولو العزم لأنهم عزموا على آداء الرسالة وتحمل أعبائها (٥).

٣٣ ـ الأنبياء لا يغنون شيئاً عن عذاب الآخرة لمن استحقوه بكفرهم (٢). ٣٤ ـ آدم أول من سمي بالإنسان (٧).

٣٥ ـ لم يرسل الله تعالى على الأنبياء إلاَّ من هو بصورة رجل من الملائكة (٨).

٣٦ ـ القرآن حادث (٩).

٣٧ ـ القرآن محفوظ من أيدي المشركين (١٠٠).

٣٨ ـ الملائكة لم تقاتل يوم بدر (١١١)، ولكن في مكان آخر من التفسير، يذكر الجبائي أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر خاصة، ونزلت يوم «حنين» من جهة

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة العنكبوت: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة الأحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة فاطر: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبائي، سورة ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة الأحقاف: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة القمر: ٥.

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الإنسان: ١.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة الكهف: ٨٦.

<sup>(</sup>٩) م. ن. سورة الحجر: ٩.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة الحجر: ٨.

<sup>(</sup>١١) م. ن. سورة الأنفال: ١٠.

الخاطر الذي يشجع قلوب المؤمنين ويجبن عنهم أعداؤهم (١).

٣٩ ـ لا يعلم تأويل المتشابه من القرآن إلاَّ الله تعالى (٢).

ج \_ الإمامة والإنسان والمعاد:

آ \_ كان الناس على الكفر قبل إرسال الأنبياء (٣)، ولكن في عهد آدم وولده كانوا على الإسلام (٤).

٢ \_ الله لا يكلّف العبد بما لا يقدر عليه (٥).

٣ ـ جنّة آدم هي جنّة الخلد<sup>(١)</sup>.

٤ ـ الاستطاعة قبل الفعل<sup>(٧)</sup>.

٥ ـ أهل النار لا يخرجون منها<sup>(٨)</sup>.

7 \_ النعيم منه بحساب ومنه بغير حساب، وأما العقاب فجميعه (4)

٧ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع (١٠٠).

 $\Lambda$  الله يغفر للعبد ما نسيه من ذنوبه $^{(11)}$ .

٩ \_ أَجَلُ الإنسان هو أَجَلٌ واحد(١٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الجيائي، سورة التوبة: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة آل عمران: ٧ ( الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الجبائي، سورة البقرة: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة يونس: ١٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة البقرة: ٢٣٠ (الفقرة ب) وأيضاً سورة الأعراف: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة البقرة: ٣٥ و٣٨.

<sup>(</sup>٧) مْ. ن. سُورة البقرة: ١٨٤ (الفقرة ب) وأيضاً سُورة الأعراف: ٤٣.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة آل عمران: ٢٣.

<sup>(</sup>٩) م. ن. سورة آل عمران: ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>١١) م. ن. سورة آل عمران: ١٣٥.

<sup>(</sup>۱۲) م. ن. سورة آل عمران: ١٤٥.

- ١٠ ـ الإمام مجتهد(١).
- ١١ ـ عذاب أهل النار وتجديد جلودهم (٢).
- 17 أولو الأمر في القرآن هم الأمراء(7)، ومن لهم الأمر على الناس بالولاية(3).
  - ١٣ ـ أفعال العباد غير مخلوقة لله(٥).
- ١٤ لا يجوز على الأثمة المعصومين حسب مذهب الشيعة الإمامية،
   التقيّة، لأنهم إذا كانوا الحجّة كانوا مثل النبي ، وكما لا يجوز عليه التقية فكذا الإمام<sup>(١)</sup>.
- الله تعالى يقلّب أفئدة الكفارة في الآخرة في جهنم على لهب النار وحرّ الحمر... (٧).
- ١٦ ـ يخرج الله العباد يوم القيامة من هذه الأرض التي حيوا فيها بعد موتهم (^).
  - ١٧ ـ لا يدخل الجنّة من المكلّفين إلاّ المطيع لله(٩).
- ١٨ بطلان قول الرافضة بأن الأئمة منصوص عليهم بأعيانهم إمام بعد إمام إلى يوم القيامة (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير الجبائي، سورة النساء: ١٥، وراجع القاضي عبد الجبار، كتاب المغني.... ج١١/ ٢١٢ حيث فصّل قول الجبائي وابنه أبي هاشم حول هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة النساء: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة النساء: ٨٣ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة النساء: ٨٢ (الفقرة ب) وأيضاً سورة التوبة: ١٤ وأيضاً سورة ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة النساء: ١٤٠ (الفقرة أ) وأيضاً سورة الأنعام: ٦٨ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الأنعام: ١١٠.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة الأعراف: ٢٥.

<sup>(</sup>٩) م. ن. سورة الأعراف: ١٤٦ (الفقرة ب).

<sup>(</sup>١٠) تفسير الجبائي، سورة الأعراف: ١٨٧ (الفقرة ت) .

۱۹ ـ حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى<sup>(۱)</sup>.

· ٢ ـ المؤمنون المستحقون للثواب لا يخافون يوم القيامة <sup>(٢)</sup>.

٢١ ـ لا يجوز أن يجيب الله دعوة الكافر لأن إجابتها إكرام له (٣).

٢٢ ـ لا ينصرف أحد عن معصية إلا بلطف الله عز وجل (٤٠).

٢٣ \_ الشيطان لا يقدر على الإضرار بالإنسان أكثر من إغوائه ودعائه إلى المعاصي (٥).

٢٤ ـ وصف أهوال يوم القيامة (٦).

٢٥ ـ لا يخلو كل عصر ممن يكون قوله حجّة على أهل عصره، وهو عدل عند الله (٧) ويعلّق الشيخ الطوسي على كلام الجبائي فيقول: «وهو قولنا وإن خالفناهم في من هو ذلك العدل (٨)؟

٢٦ \_ خلق الإنسان على حب العجلة في أمره (٩).

٢٧ ـ كشف الله أجسام الجنّ حتى تهيأ لهم تلك الأعمال وذلك معجزة للنبي سليمان، ويعدد الجبائي أعمال الجن مع سليمان (١٠٠).

من الله تعالى اضطراراً وأنه من الله تعالى اضطراراً وأنه من الله الثواب أو العقاب (١١).

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة الأعراف: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة التوبة: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) مُ. ن. سورة يونس: ٨٩ وأيضاً سورة الحجر: ٣٨ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة يوسف: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سُورة إبراهيم: ٢٢ وأيضاً سورة الحجر: ٤٣ (الفقرة أ) وأيضاً سورة الإسراء: ٦٥ وأيضاً سورة الأنبياء: ٨٣ (الفقرتان ت وث) .

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة إبراهيم: ٤٣.

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة النحل: ٨٩.

<sup>(</sup>٨) الطوسى: التبيان ٦/ ١٧ ٤.

<sup>(</sup>٩) تفسير الجبائي، سورة الأنبياء: ٣٧.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة الأنبياء: ٨٣ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>۱۱) م. ن. سورة المؤمنون: ۱۰۰.

٢٩ ـ لا أحد يقيم الحدّ لا الأئمة ولا ولاتهم (١).

٣٠ ـ الله تعالى يحاسب الجميع في وقت واحد (٢).

٣١ ــ استدلّ على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقوله تعالى في الآية ٥٥ من سورة النور<sup>(٣)</sup>.

٣٢ ـ كان أبو بكر خائفاً فأنزل الله سكينته عليه (٤٠).

٣٣ ـ الله لا يريد الكفر فيمن يكفر (٥).

٣٤ ـ عذاب القبر<sup>(٢)</sup>.

٣٥ - أرض الجنّة واسعة (V).

٣٦ ـ كل من تجاوز عن تكاليف الله وتعداها فقد طغى (^).

٣٧ ـ الدخان آية من أشراط الساعة (يوم القيامة) (٩).

٣٨ ـ القبائح ليست من خلق الله بل هي من أفعال العباد (١٠٠).

٣٩ ـ الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء (١١).

· ٤ ــ الله أراد الإيمان من الكل سواء آمنوا أو كفروا<sup>(١٢)</sup>.

٤١ ــ الله خالق كل شيء سوى أفعال خلقه التي صحّ فيها الأمر والنهي

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة النور: ٢.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة النور: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة النور: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة النور: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة القصص: ٧٢ وأيضاً سورة الروم: ٥٥ (الفقرة أ) .

<sup>(</sup>٧) تفسير الجبائي، سورة العنكبوت: ٥٦.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٩) م. ن. سورة الدخان: ١٠.

ر ١٠) م. ن. سورة الأحقاف: ٣.

<sup>(</sup>١١) م. ن. سورة التحريم: ٦.

<sup>(</sup>١٢) م. ن. سورة الإسراء: ٤١.

واستحقوا بها الثواب والعقاب(١).

٤٢ ـ الخمس وسهم النبي ﷺ (٢).

د\_المسائل العلمية:

١ ـ الأرض بسيطة وليست كروية (٣).

٢ \_ الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب(٤).

٣ ـ إخراج الحي من الميت<sup>(٥)</sup>.

٤ \_ ينزل الله الماء من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض(١٠).

٥ \_ الطين خير من النار <sup>(٧)</sup>.

٦ ـ المطر الذي ينزل من السماء يُنبت به (^).

٧ ـ لا تكون الصيحة إلاّ بحدوث صوت في فم وحلق حيوان (٩).

٨ ـ الصرَع ليس من قبل الشيطان (١٠). ويشير الطوسي إلى أن العلاف وابن الإخشيد أجازا ذلك على عكس الجبائي (١١).

٩ \_ غياب الشمس وراء البحر وأوهام الناظرين(١٢).

١٠ ـ مدّ الظل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها فيكون الظلّ

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة الزمر: ٦١.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبائي، سورة الأنعام: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة الأنعام: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة الأنعام: ٩٩ ( الفقرة ت) .

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الأعراف: ١٣.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة الأعراف: ٣٦.

<sup>(</sup>٩) مُ. ن. سورة هود: ٦٧.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة النحل: ٩٩.

<sup>(</sup>١١) الطوسي: التبيان ٦/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>١٢) تفسير الجبائي، سورة الكهف: ٨٦.

بالليل لأنه ظل الأرض<sup>(١)</sup>.

١١ ـ السماء الدنيا من حديد (٢).

١٢ ـ الرياح تنشر السحاب في الهواء (٣).

۱۳ \_ النار صفراء (٤).

۱٤ \_ السحاب (٥).

١٥ ـ كلّ الأشياء إما زوج وإما فرد<sup>(١)</sup>.

١٦ ـ النظر هو تقلب الحدقة الصحيحة نحو المرثى طلباً لرؤيته (٧).

هـ - لطيف الكلام:

١ ـ اللغات كلها توقيفية (٨).

٢ ــ الملائكة روحانيون خلقوا من الريح (٩).

٣ ـ اليهود والنصارى يطلق عليهم اسم الكافر، لأن الكافر من الأسماء الشرعية (١٠٠).

٤ \_ الشيطان خلق ضعيف(١١).

٥ - لا يعطي الله الملك للفاسق(١٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الجبائي، سورة الفرقان: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة الرحمن: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة المرسلات: ٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة المرسلات: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة التكوير: ٤ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة الفجر: ٣.

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الأعراف: ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة البقرة: ٢١ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٩) تفسير الجبائي، سورة البقرة: ٢٤.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة البقرة: ٢٢١.

<sup>(</sup>١١) م. ن. سورة البقرة: ٢٥٧ و٢٧٥.

<sup>(</sup>۱۲) م. ن. سورة آل عمران: ۲۲.

٦ \_ تسمية المسيح مسيحاً<sup>(١)</sup>.

V = V يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة كما للرّوم (Y).

 $\Lambda$  \_ الشهداء جمع شهيد وهم الذين جعلهم الله شهداء في الآخرة وهم عدول الآخرة  $^{(7)}$ .

٩ ـ الفتح هو فتح بلاد المشركين (٤).

١٠ \_ الملائكة أفضل من الأنبياء (٥).

١١ ـ الحث على الطاعة قبل حلول المانع(١).

 $(\overline{v})$  عويل صورة الشيطان إلى إنسان  $(\overline{v})$ .

۱۳ \_ الحث على الجهاد (۸).

١٤ ـ اتخاذ الوليجة<sup>(٩)</sup> من دون الله ودون رسوله هو النفاق<sup>(۱۱)</sup>.

١٥ ـ الرضوان أكبر من الثواب(١١).

١٦ ـ الملائكة قبل خلق السموات والأرض(١٢).

١٧ \_ الملائكة أفضل من البشر (١٣).

١٨ \_ الملائكة نصف أجنحتها في الهواء إذا أرادت النزول(١٤) إلى الأرض

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة آل عمران: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن. سورة آل عمران: ٥٥ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٣) م. ن. سورة النساء: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) م. ن. سورة المائدة: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الجبائي، سورة الأنعام: ٥٠ (الفقرة ب) .

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الأنفال: ٤٨.

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة التوبة: ٢٤ و٦٧.

<sup>(</sup>٩) الوليجة الدخيلة في القوم من غيرهم.

<sup>(</sup>١٠) تفسير الجبائي، سورة التوبة: ١٦.

<sup>(</sup>١١) م. ن. سورة التوبة: ٧٢.

<sup>(</sup>۱۲) م. ن. سورة هود: ٧.

<sup>(</sup>۱۳) م. ن. سورة يوسف: ۳۱.

<sup>(</sup>١٤) م. ن. سورة يوسف: ٣٤.

واقفة تنتظر ما يأمرها الله(١).

١٩ ـ الدعاء جائز بما يعلم أنه يكون (٢).

٢٠ ـ أنكر العين وقال: لم تثبت بحجة وإنما هو شيء يقوله الجهال من العامة، ويلاحظ أن الرماني، والبلخي قالا بالعين وخالفا الجبائي (٣).

٢١ ـ الزنا ليس بكفر لأن ليس على صاحبه حكم المرتد (؟).

٢٢ ـ على الإنسان أن يظهر الحق وإن خاف القتل (٥٠).

٢٣ ـ الشعراء يصغون إلى ما يلقيه الشيطان إليهم على جهة الوسوسة لما يدعوهم إليه من الكفر والضلال(٢).

٢٤ ـ يسمي الله الحُسن حسناً قبل وجوده وكذلك القبيح (٧).

٢٥ ـ بين السماء والأرض مسيرة ٥٠٠ عام لابن آدم (^).

٢٦ ـ الليل والنهار عَرُضان لا حركة لهما(٩).

٢٧ – لا يمتنع أن يكون الله قد خلق في الطيور من المعارف ما تفهم به مراده وأمره من نهيه فتطيعه في ما يريده منها، وإن لم تكن كاملة العقول ولا مكلفة (١٠).

٢٨ ـ ليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع غير الآية ١٢ من سورة التحريم (١١).

<sup>(</sup>١) م. ن. سورة الصافات: ١.

<sup>(</sup>۲) م. ن. سورة يوسف: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي التبيان ٦/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الجبائي، سورة النور: ٧.

<sup>(</sup>٥) م. ن. سورة الشعراء: ٤٩.

<sup>(</sup>٦) م. ن. سورة الشعراء: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) م. ن. سورة الشعراء: ٨ (الفقرة ت) .

<sup>(</sup>٨) م. ن. سورة السجدة: ٥.

<sup>(</sup>٩) م. ن. سورة يس: ٤٠.

<sup>(</sup>١٠) م. ن. سورة ص: ١٧.

<sup>(</sup>١١) م. ن. سورة التحريم: ١٢.

٢٩ ـ الكواكب أنفسها لا تزول إلى أن يريد الله تعالى إفناءها (١).

### ١٣ \_ أثر تفسير الجبّائي ونقده:

تتلمذ على الجبّائي العديد من المفكرين الاعتزاليين كالصيمري<sup>(۲)</sup>، وابن رباح<sup>(۲)</sup>، والباهلي<sup>(٤)</sup>، والحُصيني<sup>(٥)</sup>، وابنه أبو هاشم<sup>(۲)</sup>، وابن الإخشيد<sup>(۷)</sup>، والواسطي<sup>(۸)</sup>، والأشعري<sup>(۹)</sup>، صاحب مقالات الإسلاميين، الذي تتلمذ عليه ما يقارب الأربعين عاماً ولكنه عاد وانفصل عنه مكّوناً مذهباً مستقلاً وردّ عليه بأمور كثيرة لا سيما على تفسيره وأسماه «تفسير القرآن والردّ على من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان ونقض ما حرّفه الجبّائي، والبلخي في تأليفهما»<sup>(۱۱)</sup>.

وإذا تجاوزنا الأشعري، نجد أن تفسير الجبّائي قد لاقى مدحاً وقدحاً من مفسري الشيعة والسنّة، كالطوسي، والطبرسي، والرازي، وهذا ما سوف أبيّنه وأوضحه.

أ\_الجبّائي والأشعري، وابن عساكر، وابن طاووس:

وجه كل من الأشعري (۱۱)، وابن طاووس (۱۲)، وابن عساكر (۱۳)، انتقادات إلى تفسير الجبائي.

<sup>(</sup>١) تفسير الجبائي، سورة الملك: ٥.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص ٢١٩، الفن الأول من المقالة الخامسة.

<sup>(</sup>۳) م. ن، ص۲۲۱.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن، ص٢٢١.

<sup>(</sup>٦) م. ن، ص٢٢٢.

<sup>(</sup>۷) م. ن، ص۲۲۰.

<sup>(</sup>۸) م. ن، ص۲۱۸.

<sup>(</sup>٩) أحمد صبحي: في علم الكلام ج١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>١٠) ابن عساكر: تُبيين كُذب المُفترى... ص ١٣٤ و١٣٦.

<sup>(</sup>١١) ابن عساكر: تبين كذب المفترى...، ص١٣٤.

<sup>(</sup>١٢) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، ص ٢٥٣ و٢٥٤ و٢٠٥٠.

<sup>(</sup>۱۳) ابن عساكر: م. س، ص ۱۳۸ و۱۳۹.

فالأشعري وضع تفسيراً للقرآن وفيه ردّ على تأويل الجُبّائي، والبلخي (۱). وابن عساكر بيّن تهافت الجُبّائي. وأما ابن طاووس فوجه إليه خمسة انتقادات. ومن المؤسف حقاً أن إشكالات الأشعري وابن عساكر لم تتجاوز السطرين في المصادر، على خلاف ابن طاووس، الذي أورد لنا بشكل أوسع انتقاداته. فلذلك، سأعرض نقد ابن طاووس، وخلال العرض أذكر ملاحظات الأشعري وابن عساكر وابن المرتضى المعتزلي.

وجّه ابن طاووس إلى تفسير الجبّائي، خمسة انتقادات: الأول والثاني في تعصب الجبّائي على بني هاشم، والثالث في منهجه التفسيري، والرابع في أسلوبه والخامس في مخالفته المفسرين.

أما النقد الأول، فهو عدم رواية الجّبائي عن أحد من أصحاب التفاسير. والسبب مختلف في ذلك ما بين خصوم الجبّائي والموافقين له:

١ - ابن طاووس وهو من الخصوم، يرى أن تعصب الجبائي على بني هاشم منعه من الرواية عنهم، فهذا ابن عباس، الذي يُعتبر تفسيره من أظهر التفاسير (٢)، فإن الجبائي لم يأخذ منه وكأنه ما سمع في الدنيا مفسراً للقرآن اسمه عبد الله بن عباس (٣)، على حد تعبير ابن طاووس.

٢- أما ابن عساكر (ت ٥٧١ هـ) وهو أيضاً من الخصوم، فيرى المانع هو،
 اعتماد الجبائي في تفسيره على ما وسوس به صدره وشيطانه (٤٠).

٣- وأما السبب عند ابن المرتضى، وهو من الموافقين، فهو سعة علم الجنائي<sup>(٥)</sup>، الذي دعاه إلى عدم النقل عن أي رجل ألا عن أبي بكر الأصم (١٠).
 وخلال هذا العرض، يتكون لدينا ملاحظتان:

<sup>(</sup>١) م. ن. ص ١٣٨ و١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر: تبين كذب المفتري، ص ١٣٨ و١٣٩.

<sup>(</sup>٥) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢)م.ن.

الأولى: ضرورة الحذر دوماً من موقف علمائنا القدامى من بعضهم البعض، والنتائج عادة سببها خلفيات ومواقف مسبقة، وكما لاحظنا، أن خصوم الجبّائي كابن طاووس وابن عساكر، ردّا عدم نقل الجبّائي عن غيره من المفسرين هو التعصب والضلال والانحراف. بينما الأمر ليس كذلك عند ابن المرتضى المعتزلي الموافق للجبّائي والذي عزا الأمر إلى سعة علم الجبّائي. وأما الملاحظة الثانية، فهي اقتباس الجبّائي فقط عن أبي بكر الأصم، وأظن، أن هذه الملاحظة جديرة بالاهتمام... وتجعلنا نذهب أكثر في التعمق بما أورده ابن طاووس عن تعصب الجبّائي على بني هاشم، لأن الأصم المنسوب إليه تفسيراً، قد خالف كافة المعتزلة في الغلق في كره الإمام علي، فسائر المعتزلة تقول بجب على الكي الكيلائ، إلا أبي بكر الأصم قال بكره علي، وبرّر ابن المرتضى غلو الأصم غلي البندي يوماً في مناظرة هشام بن الحكم، فغلا هشام في حبّ على عندها غلا أبو بكر الأصم في كره على (1).

عرضت هذا لأقول: إن ما ذكره ابن طاووس عن تعصب الجبّاتي على بني هاشم، والذي يعتبر الإمام على الطّيّل واحد منهم. لعل مصدره الأصم والذي تأثّر به الجبّائي كثيراً، حتى أنه لم ينقل عن غيره في تفسيره.

ومن هنا نُسب أن الشيعة اتهمت أبا علي الجبّائي بالتّعصب (٢)، أي العداء للإمام على الطّيكا.

هذا مجرد ظن وتخمين. والحقيقة مرهونة بالعثور على تفسير الجبّائي عينه. وأما النقد الثاني: في تعصب الجبّائي على بني هاشم، فيرى ابن طاووس أن الجبّائي ادعى أن بعض الآيات نزلت في المتقدّمين على بني هاشم في الخلافة. أي الخليفة الأول والثاني والثالث، باعتبارهم ليسوا من بني هاشم،

على عكس الإمام علي الذي هو هاشمي.

ومن المؤسف حقاً، أن ابن طاووس لم يوضّح لنا هذه الآيات التي تأوّلها

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة،.

<sup>(</sup>٢) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة، ص ٨٤.

الجبّائي في حق الخلفاء. ويعتبر ابن طاووس أن صنيعة الجبّائي هذه إنما هي مكابرة وبهت وعناد(١).

النقد الثالث: يرى ابن طاووس أن تفسير الجبّائي يدل على أنه ما كان عارفاً بتفسير القرآن ولا علومه، لأن تأويله:

١ - شاذ وغير مستند إلى حجّة.

٢- ولا يوافق كلام العرب.

٣- ولا يبين حجّة مخالفة المفسرين (٢).

ويشير ابن عساكر، إلى أن للأشعري، تفسيراً للقرآن. يردّ فيه على ما حرّفه أستاذه من تأويل للآيات<sup>٣)</sup>.

ويوافق ابن عساكر ابن طاووس، بأن تفسير الجُبَائي، شاذ وعلى خلاف ما أنزل الله عزّ وجل، وإنه على لغة أهل قريته المعروفة بجُبّى (٤)، وهذا ما أشار إليه ابن طاووس بعدم موافقته كلام العرب، ومن الطبيعي أن يحصل التوافق ما بين ابن طاووس وابن عساكر، باعتبارهما من خصوم الجبّائي، فالأول شيعي والآخر أشعري، ولكن هذا لا يعني أن لا نأخذ بعين الاعتبار هذا التوافق، بل فيه إشارة والتفات.

ونضيف إلى ما ذكر، أن ابن طاووس، وجه نقداً إلى الجبّائي باستعماله عبارة يعني الله جل جلاله كذا وكذا أو إن الله عنى ذلك، أثناء تفسيره للآيات، واعتبر ابن طاووس، أنه ما كان جبرائيل ولا رسول الله ﷺ يقولون يعني الله كذا وكذا إلا بوحى من الله جل جلاله.

وأن الجبّائي يقول يعني الله كذا إنما هو يتحكّم الله عز وجل بذلك(٥).

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر: تبيين..، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) ابن طاووس: سعد السعود، ص٢٥٤.

وقد أورد ابن طاووس العديد من الآيات التي نقلها عن تفسير الجبّائي فيه عبارة عنى الله في ذلك ... الخ.

ومرة أخرى، يتوافق الأشعري وابن طاووس، حيث أن الأشعري نقل بعض التأويلات للجبّائي، ونقل فيها عبارة عنى الله فيها كذا وكذاً...

ومن جديد، كل هذه الملاحظات من خصم بحق خصمه، وعادة لا يقبل رأي الخصم في خصمه، على حدّ تعبير الشريف المرتضى. فلذلك، نحن هنا نعرض فقط، أما الحقيقة فمرهونة بالمستقبل.

النقد الرابع: يرى ابن طاووس، أن عادة المفسرين، نقل قصص الأنبياء والحوادث التي تضمنها القرآن. وهذا الأمر لم يذكره الجبّائي (١)

النقد الخامس: هو مخالفة الجبّائي للمفسرين، ويرى ابن طاووس، أن الجبّائي لم يذكر: أسباب النزول، ولا وجوه الإعراب، والتصريف والاحتمال، وفصاحة الآيات، ومواضع الإعجاز (٢).

ويلاحظ، أن هذا النقد متمم للنقد الثالث، في مخالفة الجبّائي للمفسرين. ب ـ الجبّائي والطوسي:

اعتنى الطوسي بتفسير الجبّائي عناية خاصة فذكر أن الجبّائي من جماعة أهل العدل من المفسرين ويقصد بهم المعتزلة (١)، وكان يفضل رأيه أحياناً على آراء ابن عباس، وقتادة، وعطاء (٤)، وكثيراً ما كان يشير إلى موافقة كلام الجبائي لما ورد عند أئمة أهل البيت (٥)، أو في «تفسير أصحابنا» (١) أو لقراءة الإمام على (٧).

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود / ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص ٢٥٤ و٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسى: التبيان ٤/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ۲/ ۱۶۲ وج۲/ ۱۰۸ و ۱۰۸.

<sup>(</sup>٥) م. ن، 1/2/2 و ۱۲۲ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۶۲ و ۲۶۸ و ۲۵۸ و ۱۱/2 و ۲۶۸ و ۱۱/2 و ۲۶۸ و ۱۱/2 و ۱۱/2 و ۱۱/2 و ۱۱/2 و ۱۲۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۸/2 و ۱۸/2

<sup>(</sup>٦) م. ن، ٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٧) م. ن، ٣/ ٢٠٥.

ووافق الطوسي كثيراً الجبّائي، فكان ينقل أحياناً كلاماً له محكياً عن بعض الفقهاء ويعلّق الطوسي عليه بأن «هذا يليق بمذهبنا ولا نص لأصحابنا فيها» (۱)، أو «الذي قاله أبو علي أعمّ فائدة» (۳) ، والسبب بنظر الطوسي أن الجبائي يجمع ما بين رأي الإمام الشافعي وأحد الفقهاء لم يذكر الطوسي اسمه.

ويؤيد الطوسي ما اختاره الجبّائي من تفسير ابن عباس<sup>(3)</sup>، ويوافقه في نقد حديث نبوي<sup>(0)</sup>، ويستعين أحياناً بالردّ على إحدى الإشكاليات بما ذكره الجبائي<sup>(1)</sup>، ويعلّق أحياناً على كلام الجبّائي بأنه «هو الأقوى»<sup>(۱)</sup>، «وهو الظاهر»<sup>(1)</sup>، «وهو الطاهر» أوهو الصحيح»<sup>(1)</sup>، «وهو الظاهر في أخبارنا»<sup>(1)</sup>، «وهو الأصح»<sup>(1)</sup> «وهو الصحيح عندنا»<sup>(1)</sup>، «وما قلنا اختاره الجبائي، والطبري وهو المعتمد عليه في تأويل الآية»<sup>(1)</sup>، «وهذا المعتمد عليه»<sup>(3)</sup>، «وهو أليق بالعموم»<sup>(1)</sup>، «ورأيه من الأغلاط القبيحة»<sup>(11)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) م. ن ٤/ ۲۲.

<sup>(</sup>٣) م . ن ٤/ ٢٣ و ٢٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٥)م. ن ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٧) م. ن ١/ ٥٥٥ و٣/ ١٥٤ و٦/ ١٥٠.

<sup>(</sup>۸) م. ن ٦/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٩) الطوسي: التبيان ٦/ ١٦٣ و٢١٢.

<sup>(</sup>۱۰) م. ن ۱/۲٤١ و٥٥٣.

<sup>(</sup>۱۱) م. ن ۱/٤٥٤.

<sup>(</sup>۱۲) م. ن ۲/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>۱۳) م. ن ۳/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>١٤) م. ن ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٥) م. ن ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>۲۱) م. ن ٤/ ۲۹۷.

ولكن، إن موافقة الطوسي للجبّائي لا تعني أبداً عدم مخالفته، فنلاحظ أن الطوسي قد خالف بل فضّل أحياناً كلام الرّماني (ت٢٨٤ هـ) (١)، والبلخي (ت٣١٩هـ) عليه (٢)، وأحياناً أخرى كان الطوسي يعرض نقد الطبري على الجبائي (٣)، أو يعلق على كلام الجبائي بأن هذا التفسير لم يذكره غيره (٤)، أو «هذا فاسد لأنه خلاف أقوال المفسرين» (٥)، أو «هذا ليس بصحيح» (١)، أو «هو فاسد» (٧)، «وعندنا لا يجوز ذلك» (٨)، «وهذا على مذهبه بعيد» (١)، «وهذا بعيد لا وجه له في اللغة» (١٠)، «وهذا غلط وقبيح جداً في اللغة» (١١)، «وهذا ليس بشيء» (١١)، «وليس في الآية ما يدل على ذلك» (١٢)، «وعلى ما قلناه سقط هذا الاعتبار (أي كلام الجبائي) (٤١).

وتوسّع الطوسي في نقده على الجبائي، فناقشه وردّ عليه بشكل مفصل في مسائل عديدة (١٥).

<sup>(</sup>١)م.ن ٢/٤٤.

<sup>(</sup>۲) م. ن ۲/ ۶3.

<sup>(</sup>٣) م. ن ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن ١/٩٠٣.

<sup>(</sup>٥) م. ن ٢/٨ و١٤.

 <sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ٢/ ٢٩٩ و٣٢٢ (عبارة الطوسي هي: وهذا ليس بصحيح عندنا) ،
 و٣/ ٢٩٦ و ٣٢٥ و ج٤/ ١٦٥ و ٣٤٣ و ٤١١ و ٤١٢ و ج٦/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) م. ن ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٨) م. ن ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٩) م. ن ٣/ ٩٤٧.

<sup>(</sup>۱۰) م. ن ۳/ ۱۲۸.

<sup>(</sup>۱۱) م. ن ٤/ ٢٤٣ و ٢٩٧.

<sup>(</sup>۱۲) م. ن ٤/ ١٤٢ و ١٩٤ وج٥/ ٥.

<sup>(</sup>۱۳) م. ن ۱۳٦/ ۱۳۱.

<sup>(</sup>۱٤) م. ن ۳/ ۱۲۰.

<sup>(</sup>١٥) م. ن ١٠٢/١ و١٠٣ (في مسألة كروية الأرض) وج٢/ ٢١٠، وج٦/ ٤١ (مسألة ظاهر اللفظ) و ١٣٥ (في مسألة اللطف) .

### ج ــ الجبّائي والطبرسي:

وافق الطبرسي الشيخ الطوسي في معارضته الجبّائي وقبول آرائه، فيعلّق الطبرسي على كلام الجبائي بأن «هذا هو المروي عند أثمتنا» (۱)، أو هذا هو المروي عن الإمام علي (۱) أو الإمام الباقر (۱) أو الصادق (۱)، وأحياناً أخرى يذكر الطبرسي أن كلام الجبّائي «يليق بمذهبنا» (۱۰)، وأن اختيار الجبّائي رواه أصحابنا عن الباقر والصادق (۱)، وأن كلامه «يوافق ما ذهب إليه أصحابنا» (۱)، أو «قريب منه ما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله (۱).

واستعان الطبرسي بعبارات أخرى للموافقة على كلام الجبائي، فكان يورد بعد نص الجبائي عبارة «وهو الصحيح»<sup>(۹)</sup>، «وهذا الوجه يطابق ما سبق ذكره من سبب النزول»<sup>(۱۱)</sup>، «والأول أقوى وهو اختيار الجبائي»<sup>(۱۱)</sup>، «وهذا أليق بالعموم»<sup>(۱۱)</sup>، «وهذا هو الأقوى»<sup>(۱۱)</sup>، «وهو الظاهر»<sup>(۱۱)</sup>، «وهذا أقوى لأنه يعم جميع الأمم»<sup>(۱۱)</sup>، «وهو الأصح»<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن ٢/ ٢٥٥ و ٢٩١ وج٤/ ١١ وج٥/ ٤٢ و٣٣ وج٦/ ٢٠٤ وج٧/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤)م. ن ٢/ ٩٨٧.

<sup>(</sup>٥) م. ن ۱/۱۹۰.

<sup>(</sup>٦) م. ن ٥/ ٦٣.

<sup>(</sup>۷) م. ن ۱/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٨)م. ن ٦/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٩) م. ن ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>١٠) الطبرسي: مجمع البيان ١٤/٥٣١.

<sup>(</sup>۱۱)م. ن ۶/ ۲۷.

<sup>(</sup>۱۲) م. ن ٦/ ١٥٤.

<sup>(</sup>۱۳) م. ن ۷/ ۱۳۸.

<sup>(</sup>۱٤) م. ن ۸/ ۲۸ و ۲۰۹.

<sup>(</sup>١٥) م. ن ٨/ ١٥٥.

<sup>(</sup>۲۱) م. ن ۲/ ۱۷۶.

والملفت، أن الطبرسي أحياناً يستعين بالردّ على إحدى الإشكاليات بما ذكره الجبائي (1)، وتارة يفضل رأي الجبّائي لأنه «يراعي الخبر الوارد فيه والجري على الظاهر»(٢)، وطروراً يحاول التوفيق ما بين رأي الجبائي والأصفهاني (٣).

ولكن، يظهر أن الطبرسي لم يُسلّم للجبائي بكل تفسير قال به، فنجد الطبرسي خالفه في أماكن عديدة ويعلّق على كلامه بعبارة «وهذا غير صحيح» أن أو «هذا بعيد» أو «هذا ضعيف» (۱) «وهذا خلاف الظاهر» (۷) «وهذا القول بعيد لم يؤثر عن أهل التفسير» (۸) «وهذا من ركيك الاستدلال» (۹) وقد ضعّف الطبرسي كلام الجبّائي في مواقع عديدة من تفسيره (۱۰).

### د ـ الجبّائي والرازي:

يصرّح الرازي بنقله عن تفسير الجبائي مباشرة وفي أماكن عديدة من تفسير ألله وأحياناً كان يتوسّع بالنقل مما جعلنا نستفيد أثناء ترتيب تفسير الجبائي بأن النص الذي نقله الشيح الطوسي مختصراً، توسّع به الرازي

<sup>(</sup>١) م. ن ٤/ ٥٥٧ وج٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>۲) م. ن ۸/ ۹۹۳.

<sup>(</sup>٣) م. ن ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ١/ ٨١ وج٥/ ٣٣ وج٦/ ٤٨٨ وج٧/ ٣١٧ (وعبارة الطبرسي هي: وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم) .

<sup>(</sup>٥) م. ن ٦/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٤/٢٠٥، ج٧/٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) م. ن ٧/ ١٢، ١٨٨.

<sup>(</sup>۸) م. ن ۷/ ۲۲۳.

<sup>(</sup>٩) م. ن ٥/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۱۰) راجع الطبرسي: مجمع البیان ۱/۹۹ و۲۶۰ و۲/۲۰۱ و۲۷۳ و۲۸۸ و ۲۹۲ و۳۹۷ وج۳/۳۶۲ و ٤٧٠ وج٤/ ۶۹۵ و ٥٥٥، ج٥/۷۲ وج٦/۸۱ و۱۸۵ و ۲۰۱ وج۷/ ۲۵۹ و۲۲۱.

<sup>(</sup>١١) الرازي: التفسير الكبير ج٦/٦ و٥٨ وج١٣/ ٨٦ وج١٩٠.

ووضحه<sup>(۱)</sup>.

ومهما يكن، وبالرغم من معارضة الرازي للجبائي فكرياً نجده يوافق أحياناً على كلام الجبائي ويعلّق على كلامه بعبارة «وهذا استدلال لطيف في هذه المسألة»(۲)، أو «وهو المختار عندنا»(۱)، أو «يفيد العموم»(۱)، ولكن هذه الموافقة لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، فكانت ردود ومخالفة الرازي للجبائي كثيرة في تفسيره، ولكن لم يشوب هذه المخالفة القدح والجرح، بل تناوله بكل احترام وأدب، فكان الرازي يعلّق على كلام الجبائي بأنه «ضعيف»(۱)، و«الجواب»(۱)، و«وأجاب أصحابنا عن هذه الحجّة»(۱)، «وأصحابنا قالوا»(۱)، «وغن نقول»(۱)، «وأصحابنا عارضوه»(۱۱)، «وأجاب أهل السنّة»(۱۱)، «واعلم أن هذا الوجه في نهاية التعسّف»(۱۱)، «ولو كان الأمر كما قال الجبائي لسقطت الطاعة من غير فائدة»(۱۱)، «ويقال له»(۱۱).

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الجبائي، سورة آل عمران: ٢٧ (الفقرتان أ و ت) .

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٦/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٧/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن ج٢/ ٦٥ وج٣/ ٢٥ و١٤٩ وج٦/٦ وج٧/ ١٩٠. وج١٤/ ٣٣ وج٢٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۸/ ۹۰ وج۹/ ۹۷ وج۱/ ۱۰۸ وج۱۲/ ۱۰۱ وج۱۲٪ ۱۲۱ وج۱۱/ ۵۱ وج ۲۲/ ۲۵۲ وج۲/ ۲۲ و ۱۶۲.

<sup>(</sup>٧) م. ن ج٦/ ٧٧ و٧٨.

<sup>(</sup>٨) م. ن ج٧/ ٤٤.

<sup>(</sup>٩) م. ن ج ۱۰/ ۱۵۲.

<sup>(</sup>۱۰) م. ن ج۱۳/۲۲.

<sup>(</sup>۱۱) م. ن ۱۲۰/۱۰۰.

<sup>(</sup>۱۲) م. ن ج۳/ ۱۳۱.

<sup>(</sup>١٣) الوازي: التفسير الكبير ج٢٢/١٥٣.

<sup>(</sup>۱٤)م. ن ج ۲۱/ ۱۳۰.

وفي الختام، أؤكد أن هذه الدراسة هي إطلالة سريعة على أهم معالم منهج الجبائي في تفسيره، على أمل القيام لاحقاً بعمل مستقل ووافر عن هذه الشخصية.

والحمد لله ربّ العالمين



## الباب الثاني

### تفسير

أبي علي الجبائي



# معرب من المنافعة الم

#### ١\_ قال القاضى بتمام لفظه:

وقد بين شيخناً أبو على رحمه الله، في مقدمة التفسير! أن الخلاف لم يقع بين الصحابة في القرآن، على الحقيقة، وإنما كان أبي بن كعب، يعتقد: أن سورتي القنوت، من حيث علمهما رسول الله ، وكان يقرؤهما في صلاته، مما ينبغي أن يثبتا في المصحف، لأن ما أنزل على الرسول عليه السلام قد يكون قرآنا، وغير قرأن، وللقرآن حكم في التلاوة، وفي العبادات ليس لغيره ؛ وإنما اختلفوا فيهما على هذا الوجه.

وقد كان عبد الله بن مسعود يقول في المعوذتين: أن الله تعالى أنزلهما على نبيّه عليه السلام، وأنه كان يتلوه، لكنه لا يجب أن تثبتا في المصحف؛ وقال غيره: هو من القرآن، ويجب أن يثبّت معه في المصحف؛ وليس ذلك باختلاف في القرآن، وفيما أداه الرسول، صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اختلاف في بعض الأحكام (۱)..

٢\_ ... ولذلك قال شيخنا أبو علي (٢):

إن الذي ألقى هذا المذهب في الامامية (أي زيادة القرآن ونقصانه)، لم يكن غرضه إلا فساد الدين والشريعة، وتوصل إلى القاء ذلك على وجه يوهم أنه لشدة التعصب في الامامة، وعلى الخارجين عن هذه الطريقة.

وكذلك القول في الحشو أن ذلك وقع فيهم من جهة الملحدة، لما دسوا في

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني في أبوب التوحيد والعدل، ج١٦، أعجاز القرآن، ص ١٥٨ و١٥٩.

<sup>(</sup>٢) يُظهـر ان هـذا الخـبر من مقدمة التفسير، لأن القاضي أورده بعدما ذكر أقوالاً للجبّائي. ولأنها تتشابه مع ما نقله ابن طاووس عن الجبّائي، ص ٢٥٥.

الأخبار التشبيه والجبر، وظنوا أن ذلك كما تمّ لهم في الأخبار وتم لهم في القرآن، ويأبى الله تعالى إلاّ أن يتم نوره(١)...

" اعلم" ... أن شيخنا أبا علي قد أشبع القول في ذلك، في مقدمة التفسير، فذكر أن العادة من الفصحاء جارية بأنهم قد يكررون القصة الواحدة، في مواطن متفرقة، بألفاظ مختلفة، لأغراض تتجدّد في المواطن، وفي الأحوال ؟ وذلك من دلالة المفاخر والفضائل، لا من دلالة المعايب في الكلام؛ وإنما يعاب التكرار في الموطن الواحد، على بعض الوجوه (").

قال: وإنما أنزل الله تعالى القرآن على رسوله، صلى الله عليه وسلم، في ثلاث وعشرين سنة، حالاً بعد حال، وكان المتعالم من حاله، عليه السلام: أنه يضيق صدره لأمور عارضة، من الكفار والمعارضين، ومن يقصده بالأذى والمكروه، فكان جل وعز يسليه، لما ينزل عليه من أقاصيص من تقدم من الأنبياء عليهم السلام، ويعيد ذكره بحسب ما يعلمه من الصلاح ؛ ولهذا قال تعالى عليهم السلام، ويعيد ذكره بحسب ما يعلمه من الصلاح ؛ ولهذا قال تعالى هذا هو الغرض عَليّكَ مِن أَنبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتبَّتُ بِمِ، فُوَّادَكَ ﴾ (هود: ١٢٠) فبين أن هذا هو الغرض، وإذا كان ضيق الصدر يتجدّد، والحاجة إلى تثبيت الفؤاد، حالا بعد حال تقوى، فلا بد عند تثبيت فؤاده، وتصبيره على الأمور النازلة، أن يعيد عليه ما لحق المتقدمين من الأنبياء، من أعدائهم، ويعيد ذلك ويكرره، فيجتمع فيه الغرض الذي ذكرناه، وأن يعرف أهل الفصاحة، عند تأمل هذه القصص، وقد أعيدت حالا بعد حال، ما يختص به القرآن من رتبة الفصاحة؛ لأن ظهور الفصاحة ومزيتها في القصة الواحدة، إذا أعيدت أبلغ منها في القصص المتغايرة ؛ أفضاحة ومزيتها في القصة الواحدة، إذا أعيدت أبلغ منها في القصص المتغايرة ؛ ولفنائدة فيما تكرر في كتاب الله تعالى. من قصة موسى وفرعون، وسائر الفضاحة ومذيتها ووذكر من زيادة فؤائد في ذلك تخرجه من أن يكون تكراراً لجملته؛ وهذا بمنزلة الواعظ والخطيب، الذي ذكر قصة وعظ بها، وذكر من

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني..، ج١٦، أعجاز القرآن، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) عرضت من ضمن النص، غير كلام الجبّائي، وذلك ليتوضح المعنى.مع الإشارة، أن القاضي نقل هذا الكلام تحت عنوان فصل في بيان فساد طعنهم في القرآن من جهة التكرار والتطويل وما يتصل بذلك. القاضي عبد الجبار: المغني...، ج١٦، ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: المغني..، ج ١٦، ص ٣٩٧.

قصص الصالحين وأخبارهم، لم يمتنع بعد مدة، أن يعلم الصلاح في إيراده، فلا يكون ذلك معيباً، بل ربما لا يعاب ذلك في المجلس الواحد، إذا اختلف الغرض فيه.

فإن قال: أفليس الله، جل وعز، فعل القرآن كرة واحدة، وإن كان أنزله في المدة التي ذكرتموها ؟.

قيل له: لا يمتنع ذلك للمصلحة التي تختص الملائكة في معرفته وتحمله، والعزم على ذلك من حاله؛ وإذا كان تعالى فعله ليدل به على نبوته عليه السلام، صار هو المقصد، فيكون الذي ذكرناه، من طول مدة إنزاله فيما بعد كأنه حاصل في أوّل ما خلق، لو لم تحصل فيه فائدة زائدة، فكيف وقد بينا ذلك فيه !؛ قال أبو علي: فأما ما يكون في سورة الرحمن، من قوله تعالى ﴿ فَيِأْيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيأَيِّ وَالرَّمَن اللهِ وَعَلَى اللهُ وَكِرتها، وعقب كل نعمة من ذلك بهذا القول، فكأنه قال فبأي آلاء ربكما التي ذكرتها، تكذبان ؛ وإنما عنى بالتثنية الجن والإنس ؛ ثم أجرى الخطاب، على هذا الحد، في نعمة نعمة، وعنى بكل قول غير ما عناه بالقول الأوّل، وإن كان اللفظ في نعمة نعمة، وعنى بكل قول غير ما عناه بالقول الأوّل، وإن كان اللفظ ذلك: أتقتل زيدا وأنت تعرف فضله!، أتقتل عمرا وأنت تعرف صلاحه! ويكرر ذلك فيكون حسناً، ولا يعد تكراراً؛ ولو أن أحدنا عظمت نعمه على ولده، ورآه آخذاً في طريق العقوق، لحسن أن يقبل عليه فيقول: أتغضبني في كذا، وقد أنعمت عليك! فيكون تكرار ذلك أبلغ في أنعمت عليك! أتغضبني في كذا، وقد أنعمت عليك! فيكون تكرار ذلك أبلغ في المراد؛ حتى لو حدفه لنقص الغرض، في هذا اللباب، ولم يكن بمنزلته (۱).

فإن قيل: فقد ذكر في سُورة الرحمن، ما ليس من النعم، وعقبه بهذا القول، لأنه قال ﴿ هَنذِهِ عَهَمُّ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعِيمٍ ءَانٍ ﴾ (الرحمن: ٤٣ - ٤٤) وقال: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَخُاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾ (الرحمن: ٣٥)، فذلك يطعن فيما قلتم.

قيل له: إن جهنم والعذاب إن لم يكونا من آلاء الله تعالى ونعمه، فإن

<sup>(</sup>١) القاضى عبد الجبار: المغنى..، ج١٦، ص٣٩٧ و٣٩٨، ٣٩٠.

ذكره لهما، ووصفه لهما تعالى، على طريقة الزجر عن المعاصي، والترغيب في الطاعات، من الآلاء والنعم ؛ كما أن التهديد والوعيد ربما يكون أعظم في النعمة والزجر عن المعصية.

قال: ومثال ذلك ما ذكره تعالى في سورة النحل من قوله وَمِنْ آياتِهِ ﴿ أُمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ، حَدَآبِقَ خَلَقَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ، حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَآ أُولِلهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ (النمل: ٦٠)، ثم قال ﴿ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ ثَمَ قال ﴿ أَمِّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا أُولِلهٌ مَعَ ٱللَّهِ ﴾ (النمل: ٦١)، فكرر ذلك تنبيها على أدلة التوحيد، فلما كان قوله: أإله مع الله عند أمور مختلفة من صنع الله تعالى ونعمه لم يعد مختلفاً.

فأما ما ذكره تعالى من إعادة قوله ﴿ وَيْلٌ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَي سورة المرسلات، فلأنه ذكره عند قصص مختلفة لم يعد تكراراً ؛ لأنه أراد بما ذكره أولا ؛ ويل يومئذ للمكذبين بهذه القصة، كلما أعاد قصة مختلفة ذكر مثله على هذا الحد ؛ فهو بمنزلة من قبل على غيره، وقد قتل جماعة فيقول: ويل يومئذ لمن قتل زيداً.. لمن قتل عمرا، ثم يجري الخطاب على هذا النحو، في أنه لا يعد تكرارا(١).

فأما ما يطعنون به، مما يزعمون أنه تكرار في سورة، قل يا أيها الكافرون، فقد بين أبو علي: أنه وإن أشبه في اللفظ التكرار، فليس بتكرار، لأن المراد به ألا أعبد ما تعبدون اليوم ؛ وأراد يقوله: ﴿ وَلاّ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَ الله عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ، أنكم غير عابدين، لما أعبد اليوم ؛ وأراد بقوله ﴿ وَلاّ أَناْ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ ﴿ وَالله عَنبِ عابد ما عبدتموه، فيما سلف؛ لأنهم كانوا يعبدون في المستقبل من الحجارة والأوثان غير ما عبدوه من قبل؛ وعنى بقوله ﴿ وَلاّ أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وانكم تعبدون ما أعبده، بعد اليوم.. وإنما أنزل عز وجل ذلك لأن أنكم تعبدون ما أعبده، بعد اليوم.. وإنما أنزل عز وجل ذلك لأن عوما من الكفار قالوا لرسول الله ﷺ: أعبد ما نعبده اليوم سنة، حتى نعبد ما

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني...، ج ١٦، ص ٣٩٩.

تعبده أنت اليوم سنة؛ وأعبد أنت ما نعبده سنة أخرى، حتى نشترك في العبادة على هذا السبيل؛ فأنزل الله تعالى هذه السورة جواباً لهم. ولا يصح في الخطاب إذا قصد به هذا الوجه، إلا أن يورد على هذا الحد؛ وليس المعتبر بتكرار اللفظ ؛ لأنا نعلم أن الحروف والكلمات متكررة في كل الكلام، وإنما المعتبر بالأغراض والمقاصد، فربما كان المشبه في اللفظ غير متكرر؛ وربما كان المتباين في اللفظ متكرراً، وهذا بين؛ على أن كثيرًا مما ذكره الله تعالى في قصص الأنبياء المتقدمين، لا يمتنع أن يكون تكرر منهم في أوقات، فكان ذكره بحسب تكراره؛ وذلك مما يدل على عظم شأن القرآن أيضاً؛ وذلك أنه تعالى خلقه في السماء ليكون دلالة للملائكة، وموعظة لهم؛ فكل قصة ذكرها، كان لهم فيها عبرة عند حدوثه في الملائكة، وموعظة لهم؛ فكل قصة واحدة، يقع بها للسامعين الوعظ والزجر فكررها، أيام الأنبياء المتقدمين، كما حصل به الاعتبار لرسول الله ولمن بعده؛ ولو أن بعض الخطباء عمد إلى قصة واحدة، يقع بها للسامعين الوعظ والزجر فكررها، حالاً بعد حال، بألفاظ مختلفة، ونقص فيها وزاد، كان لا يدخل في الكلام حالاً بعد حال، بألفاظ مختلفة، ونقص فيها وزاد، كان لا يدخل في الكلام فلو كان ما أنزله تعالى، من أقاصيص من تقدّم من الأنبياء، عليهم السلام، في فلو كان ما أنزله تعالى، من أقاصيص من تقدّم من الأنبياء، عليهم السلام، في حكم ما يحصل في المجلس الواحد لم يجب كونه معيباً (۱).

#### \*\*\*

... فأما ما في كتاب الله تعالى من التوكيد، فالذي يدل عليه كلام شيخنا أبي علي: أنه لا بد من أن يحصل فيه زيادة فائدة، مع كونه تأكيداً؛ وبين ذلك في مواضع؛ وذكر مثله كثير من أهل العلم بهذا الشأن؛ وإذا كان هذا حاله صار في حكم الخارج، عن التوكيد؛ من حيث يختص بفائدة مجددة ؛ ومتى لم يقل بذلك، وجعل تأكيداً فقط، فليس ذلك بمعيب، لأنه تعالى خاطبهم بلسانهم، فجرى في خطابهم على العادة المعروفة عندهم، فإذا كان قد يؤكدون عند شدة اهتمام أحدهم بالكلام، ويقتصرون على القول عند خلافه، فغير ممتنع أن ينبه تعالى أعداه المكلفين على أحوال كلامه؛ ليكون تأمله لما يختص بالتأكيد أكثر؛ وربما كان الكلام مع فقد التأكيد كالحتمل، فيجعله التأكيد لاحقاً بما لا يحتمل؛ لأن قوله تعالى ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كَةُ ﴾ (الحجر: ٣٠) لا دليل فيه على جنس دون عهد؛ فإذا

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني..، ج ١٦، ص ٤٠٠ و٢٠٠.

قال: كلهم أجمعون زالت الشبهة وعلم أن المراد به الجنس دون العهد، إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الباب؛ وربما يظهر تمام الفصاحة وكمالها، بذكر التوكيد، حتى لو عرى منه لكان مقصراً عن غايته ؛ فكيف يصح الطعن بمثل ذلك(١)؟

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني..، ج١٦/٢٠٢.

[١] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

### يُنفِقُونَ ۞ ﴾

اختلف أهل القبلة في مسمى الإيمان في عرف الشرع ويجمعهم فرق أربع: الفرقة الأولى:... أنه (١) عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل، وهو قول أبي علي، وأبي هاشم (٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
 تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

... للمعتزلة فيه طريقان: الأول: طريقة أبي علي، وأبي هاشم، والقاضي عبد الجبار، فإنا لما قلنا: لو وقع خلاف معلوم الله تعالى لانقلب علمه جهلا قالوا خطأ: قول من يقول: إنه ينقلب علمه جهلا، وخطأ أيضا قول من يقول: إنه لا ينقلب، ولكن يجب الإمساك عن القولين (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ خَتَم ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ عِنْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ عِنْ وَقَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ عِنْ وَقَلَّىٰ أَبْصَارِهِمْ عِنْ وَقَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ

المسألة الثانية:... ما حكوه عن الحسن البصري ـ وهو اختيار أبي علي الجبائي والقاضي ـ أن المراد بذلك علامة وسمة يجعلها في قلب الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أنهم كفار، وعلى أنهم لا يؤمنون أبدا فلا يبعد أن يكون في قلوب المؤمنين علامة تعرف الملائكة بها كونهم مؤمنين عند الله كما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وحينئذ الملائكة يحبونه ويستغفرون له، ويكون لقلوب الكفار علامة تعرف الملائكة بها كونهم ملعونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه، والفائدة في تلك العلامة إما مصلحة عائدة إلى الملائكة؛

<sup>(</sup>١) يقصد بالهاء أي الإيمان.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/ ٤٢.

لأنهم متى علموا بتلك العلامة كونه كافرا ملعونا عند الله تعالى صار ذلك منفرا لهم عن الكفر أو إلى المكلف، فإنه إذا علم أنه متى آمن فقد أحبه أهل السموات صار ذلك مرغبا له في الإيمان وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر عرف الملائكة منه ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجرا له عن الكفر (١).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

...قالت المعتزلة: هذه الآية لا يمكن أجراؤها على ظاهرها لوجوه... ورابعا: ما قاله الجبائي فإنه قال: ويمدهم أي يمد عمرهم ثم إنهم مع ذلك في طغيانهم يعمهون (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِـ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﷺ﴾

أ - واستدل أبو علي الجبائي بهذه الآية على أن الأرض بسيطة ليست كرة كما يقول المنجمون والبلخي بأن قال: جعلها فراشاً والفراش البساط بسط الله تعالى أباها والكرة لا تكون مبسوطة قال: والعقل بدل أيضاً على بطلان قولهم لأن الأرض لا يجوز أن تكون كروية مع كون البحار فيها لأن الماء لا يستقر إلا فيما له جنبان يتساويان لأن الماء لا يستقر فيه كاستقراره في الأواني كانت سماء سابحة مستعلية على الناحية الأخرى لصار الماء من الناحية المرتفعة إلى الناحية المنخفضة كما يصير كذلك إذا امتلأ الإناء الذي فيه الماء (٣).

ب ـ وتعلق (٤) بقوله، تعالى: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ، وأن ذلك ورد في العرب في زمن النبي ﷺ.

فأجاب أبو علي، رحمه الله، عن ذلك، بأنه تعالى وصفهم بأنهم كانوا يعلمون أن الله سبحانه جعل الأرض فراشاً والسماء بناء، وقد كانوا بذلك

<sup>(</sup>١) م. ن ج٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ١ / ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الذي تعلَّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه.

عارفين وأن كذبوا بالرسول، فمن أين أنهم كانوا يعاندون مع المعرفة بصحة نبوته، صلوات الله عليه (١٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ۚ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَىذَا مَثَلًا كَيْضِلُ بِهِ عَكِثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ كَثِيرًا مَثَلًا كَيْضِلُ بِهِ عَلَيْمًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴾

أ – المسألة الثانية عشرة... واختلفوا في كونه تعالى مريدا مع اتفاق المسلمين على إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى...، وقال أصحابنا، وأبو علي، وأبو هاشم وأتباعهما: إنه صفة زائدة على العلم، ثم القسمة في تلك الصفة: إما أن تكون ذاتية، وهو القول الثاني للنجارية، وإما أن تكون معنوية، وذلك المعنى إما أن يكون قديماً وهو قول الأشعرية أو محدثاً، وذلك المحدث: إما أن يكون قائماً بالله تعالى، وهو قول الكرامية، أو قائماً بجسم آخر وهذا القول لم يقل به أحد، أو يكون موجوداً لا في محل، وهو قول أبي على، وأبي هاشم وأتباعهما(٢).

ب - أن يحمل الإضلال على الإضلال عن الجنة، قالت المعتزلة: وهذا في الحقيقة ليس تأويلاً بل حملاً للفظ على ظاهره، فإن الآية تدل على أنه تعالى يضلهم وليس فيها دلالة على أنه عما ذا يضلهم، فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن طريق الجنة ثم حملوا كل ما في القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل، وهو اختيار الجبائي (٣).

ت - أما الهدى فقد جاء على وجوه :... ورابعها: الهدى إلى طريق الجنة قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَى يَعْمُو مِّنَهُ وَالْمُ مِنْهُ مِنْهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهِ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَقَالَ: ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَقَالَ: ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِنَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٢١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٢/ ١٢٦ (والجدير ذكره، عرضت النص كاملا متى يفهم كلام الجبائي).

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ٧٥.

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلتَهِكَةِ
 فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـَـٰؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَــدِقِينَ ﴿ ﴾

أ - ما ذكره الاخفش، والجبائي، وابن الإخشيد: إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من أسمائهم كقول القائل للرجل: أخبرني بما في يدي إن كنت صادقا أي إن كنت تعلم فاخبر به، لأنه لا يمكن أن يصدق في مثل ذلك إلا إذا أخبر عن علم منه، ولا يصح أن يكلف ذلك إلا مع العلم به، ولابد إذا استدعوا إلى الاخبار عما لا يعلمون من أن يشرط بهذا الشرط، ووجه ذلك التنبيه كما يقول العالم للمتعلم: ما تقول في كذا، ويعلم أنه لا يحسن الجواب لينبهه عليه، وبحثه على طلبه، والبحث عنه، فلو قال له: اخبر بذلك إن كنت تعلم، أو قال له:

إن كنت صادقاً، لكان حسناً فإذا نبهه على أنه لا يمكنه الجواب أجابه، حينئذ فيكون جوابه بهذا التدريج أثبت في قلبه، وأوقع في نفسه (٥).

ب - قال الأشعري، والجباثي والكعبي: اللغات كلها توقيفية، بمعنى أن الله تعالى خلق علما ضروريا "بتلك الألفاظ وتلك المعاني، وبأن الألفاظ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآيتان ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآيتان ٤، ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية ٩.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ج٢/ ١٣٤–١٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج١/١٣٩-١٤٠/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ج١/٧٧ (مع اختلاف ســـر).

موضوعة لتلك المعاني واحتجوا عليه بقوله ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ (١).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَآبِهِمْ ۖ فَلَمَّاۤ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾

... وظاهر العموم يقتضى أنه علمه الأسماء، وبه قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وأكثر المتأخرين: كالبلخي، والجبائي، وابن الإخشيد، والرماني (٢).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﷺ ﴾

أ - ... وقال الجبائي، والبلخي وجماعة: أنه جعله قبلة لهم فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم وفيه ضرب من التعظيم له (٣).

ب - ... قال الحسن: إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس وإبليس نخلوق من النار، والملائكة روحانيون خلقوا من الريح، في قول أبي علي (٤).

أ - وقال الحسن البصري، وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وأكثر المعتزلة كأبي علي، والرماني، وابي بكر بن الإخشيد، وعليه أكثر المفسرين: إنها كانت جنة الخلد، لأن الألف واللام للتعريف وصار كالعلم عليها قالوا: ويجوز أن يكون وسوسة إبليس من خارج الجنة، فيسمعان خطابه ويفهمان كلامه، قالوا: وقول من يقول: أن جنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها لا يصح، لأن معنى ذلك إذا استقر أهل الجنة في الجنة يدخلها لا يخرج منها لا يصح، لأن معنى ذلك إذا استقر أهل الجنة في الجنة

الرازي: التفسير الكبير ج٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج١/ ١٥٠/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج١/١٥٢.

للثواب، وأهل النار فيها للعقاب لا يخرجون منها، وإما قبل ذلك فإنها تغنى لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ ﴾ (القصص: ٨٨)(١).

ب - قال أكثر المفسرين، والحسن البصري، وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وكثير من المعتزلة: كالجبائي، والرماني، وابن الإخشيد: إنها كانت جنة الخلد لأن الألف واللام للتعريف وصار كالعلم عليها. قالوا: ويجوز أن تكون وسوسة إبليس من خارج الجنة من حيث يسمعان كلامه، قالوا: وقول من يزعم أن جنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها غير صحيح لأن ذلك إنما يكون إذا استقر أهل الجنة فيها للثواب فأما قبل ذلك فإنها تفنى لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه (٢).

ت - المسألة التاسعة:...: إنه أقدم على الصغيرة ثم لهؤلاء قولان: أحدهما: قول أبي علي الجبائي وهو: أنه ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلافي (٢٠).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴿ وَقُلْنَا آهْبِطُوا بَعْضُكُرْ لِبَعْضٍ عَدُوُ ۗ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينِ ۞ ﴾

المسألة الأولى:...، واختلف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها: قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم وهو قول الرافضة، وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة، وهو قول كثير من المعتزلة، وثالثها: قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة (أ)، أما قبل النبوة فجائز، وهو قول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل، وأبي على من المعتزلة (٥).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلِمَسَ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أَلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۱/۲۵۱.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٣/٧.

<sup>(</sup>٤) أي ارتكاب الكفر والكبيرة.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ٨.

سأل القاضي عبد الجبار نفسه فقال: إذا كانت هذه المعصية صغيرة فكيف تلزم التوبة؟ وأجاب بأن أبا على قال: إنها تلزمه لأن المكلف متى علم أنه قد عصى لم يعد فيما بعد وهو مختار (١) ، ولا مانع من أن يكون نادما أو مصرا لكن الإصرار قبيح فلا تتم مفارقته لهذا القبيح إلا بالتوبة، فهي إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد تاب عنها من قبل أو لم يتب (٢).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ ﴾

... قال الجبائي: الهبوط الأول غير الهبوط الثاني، فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض<sup>(٣)</sup>.

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾

قال الجبائي: هذا خطاب للمؤمنين دون أهل الكتاب(؛).

[١٤] - قُوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عَندٌ بَارِيِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَقَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾

ُ فَاقتلُوا أنفسكم قيل: معناه استسلموا للقتل فجعل استسلامهم للقتل قتلا منهم لأنفسهم على وجه التوسع، عن ابن إسحاق، واختاره الجبائي (٥٠).

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسُمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل غير ذلك ولكن تم اختيار تأويل المحقق حتى يفهم المعنى.

<sup>(</sup>۲) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ٢٥ / الطوسي: التبيان ج١/١٧٣ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج١/ ١٠٠/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م١/ج١١٣/١.

وقد قال شيخنا أبو علي: إن قوم موسى عليه السلام إنما سألوه أن يرهم الله جهرة، فخبرهم باستحالة ذلك، فقالوا: ﴿ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ ، فأراد ﷺ أن يأتيهم من قبل الله جواب مقنع ليكون زجراً لهم، وكانوا سألوه أن يكلمه الله بحضرتهم حتى يسمعوا كلام الله فقال لهم: اختاروا منكم سبعين رجلاً، فاختاروهم، واختارهم موسى عليه السلام، وصار بهم إلى الميقات. فلما كلمه تعالى بحضرتهم قالوا له: سل الله الرؤية ليتبين قومك أنها لا تجوز عليه، وليزجرهم عن طلبها فقال: ﴿ رَبِّ أُرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ ﴾ (١)، ومراده بيان الجواب من قبله تعالى على جهة الزجر لبني إسرائيل على الإقامة على هذا السؤال، فقال تعالى: ﴿ لَن تَرَانِي وَلَاكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ ﴾ (٢<sup>)</sup>، ثم جعله دكاوهم ينظروهم إليه، وأتاهم بالرجفة والصاعقة، فصعق موسى عليه السلام، وصعق الذين سألوا موسى أن يريهم الله جهرة بظلمهم فماتوا، ثم بعثهم الله من بعد موتهم كما قال الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم؛ وبين تعالى أن الصاعقة أخذتهم لقولهم أرنا الله جهرة، فقال تعالى وقالوا ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتَّهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلَّمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ ﴾ (٣)، وكل ذلك يبين صحة ما قدمناه (١).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَآذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثْآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثْآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُو خَيْرً آهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُو أَدْنَى بِٱلَّذِي هُو خَيْرً آهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمُ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ أَلَكُمْ اللَّهِ لَيَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّيْتِ وَنَا بَعِيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ مِمَا ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِغَايَبَ آللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّيْتِ فَنَا بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ مِمَا لَكُولَ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّيْتِ فَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَالِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِغَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّيْتِ فَا بِغَيْرِ ٱلْحَقِي قَوْلِكَ مِلْكُونَ اللَّهُ لَنَا فَالْمَالَانَ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمَالَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ لَى اللَّهُ الْمَالِقُونَ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمَالَالَ اللَّهُ الْمُلْكِالَالُولَ اللَّهُ الْمُلْفِى اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُولَى الْمُنْ الْمُلْكُونُ الْلُهُ الْمُلْمِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِالِلْمُ اللْمُلْكِالَالِهُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْمِالِمُ الْمُلْكُونَ الْمِنْ الْمُلْمِ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْفُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج٤، ص ١٧١ –١٧٢.

## عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾

... فأما ما روي في الحديث: من أن بعضهم قال: يا نبيء الله، فقال: لست بنبيء الله ولكني نبي الله، قال: أبو علي: أظن أن من أهل النقل من ضعف إسناده (١)... وقال الفراء، والجبائي، والأزهري: هو الحنطة والخبز (٢).

[١٧] – قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ﴾

أما قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي لكي تتقوا، واحتج الجبائي بذلك على أنه تعالى أراد فعل الطاعة من الكل<sup>(٣)</sup>.

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَمَّ أَشَدُ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنْهَ لَا لَمَا يَشَّقُقُ فَيَخْرُجُ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ مِنْهُ ٱلْمَآءُ أَوْلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

أ - وقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ ﴾. قال أبو علي والمغربي: معناه بخشية الله، كما قال: يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. قال: وهي حجارة الصواعق والبرد. والكناية في قوله منها قيل فيها قولان:

أحدهما: إنها ترجع إلى الحجارة، لأنها اقرب مذكور. وقال قوم: إنها ترجع إلى القلوب لا إلى الحجارة. فيلون معنى الكلام. وان من القلوب لما يخضع من خشية الله، ذكره ابن بحر وهو أحسن من الأول. ومن قال بالأول اختلفوا فيه. فمنهم من قال: إن المراد بالحجارة الهابطة البرد النازل من السحاب. وهذا شاذ، لم يذكره غير أبي علي الجبائي. وقال: الأكثر إن المراد بذلك الحجارة الصلبة، لأنها اشد صلابة (3).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج ۱/ ۲۷٥.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج١/ ٣٠٩ / الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ١٢١ وردت هكذا: ما ذكره الجبائي وهو أنه فسر الحجارة بالبرد الذي يهبط من السحاب تخويفا ً من الله تعالى لعباده ليزجهم به.

ب - وقوله: "ومن خشية الله "قال (أي الجبائي): وقوله من خشية الله أي ينزل بالتخويف للعباد أو بما أوجب الخشية لله كما يقال: نزل القرآن بتحريم كذا وتحليل كذا أي بإيجاب ذلك على الناس (١).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا آلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَغَّذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا أَغَّذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ هَا كَا اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

قال الجبائي: دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر الأنبياء بعده على أنه تعالى يخرج أهل المعاصي والكبائر من النار بعد التكذيب، لأنه لو وعدهم بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول، وإذا ثبت أنه تعالى ما دلهم على ذلك وثبت أنه تعالى دلهم على وعيد العصاة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب، فقد وجب أن يكون عذابهم دائما على ما هو قول الوعيدية، وإذا ثبت ذلك في سائر الأمم وجب ثبوته في هذه الأمة، لأن حكمه تعالى في الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم، إذ كان قدر المعصية من الجميع لا يختلف أن.

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَسَلَتْ بِهِ خَطِيّئَتُهُ,
 فَأُوْلَتَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾

واستدلوا على أن هذه اللفظة (أي من) تفيد العموم بوجوه... وثانيها.... واعلم أن القاضي، والجبائي، وأبا الحسن يقولون: إن هذه الصيغة تفيد العموم<sup>(٣)</sup>.

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَدِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَدِ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أَصْحَدِ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

احتج الجبائي بهذه الآية على أن من يدخل الجنة لا يدخلها تفضلا، لأن

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ١٣٥.

قوله: ﴿ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ للحصر، فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات (١).

[٢٢] - قوله تعالى: ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُم أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلْذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ إَحِدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

قال أبو على الجبائي: أن الكلام تمّ عند قوله ﴿ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ وقوله ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ ﴾ تقديره ومن الذين أشركوا من يود لو يعمر ألف سنة فحذف من (٢).

رِهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتٍ بَيِّنَنتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

[۲٤] - قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبَعُوا مَا تَتَّلُوا ٱلشَّيَّ طِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَ انَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَ انُ ... ﴿ وَٱتَّبَعُوا مَا تَتَّلُوا ٱلشَّيَّ طِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَ انْ ...

واختلفوا في المعني بقوله واتبعوا "... وقال الجبائي: المراد به اليهود الذين كانوا في زمن سليمان (١٠).

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ وَلَا ٱلْشَرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّيِكُمْ أُو ٱللَّهُ كُنْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ أَوَاللَّهُ فَا يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّيْكُمْ أُو ٱللَّهُ كُنْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَلْهُ عَلَيْكُم مِنْ فَا أَنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُ مِن يَشَآءُ أَوَ ٱللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللللللَّهُ عَلَيْ

روي عن علي الطَّيْلًا، وأبي جعفر الباقر الطَّيِّلا، انه أراد النبوة. وبه قال

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۳/ ۱٤۹.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١/ج١/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسيّ: التبيآن ج١/٣١٧.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج١/ ٣٧٠.

الحسن، وأبو علي، والرماني، والبلخي، وغيرهم من المفسرين(١).

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾

وفي قوله: ﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ التفريق بين حالهم، وحال عباد الأوثان. مدحًا وذمًا لأولئك.وبهذا قال أبو علي الجبائي (٢).

[۲۷] – قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ \* وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَـنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ﴾

سبب النزول:... وقال أبو علي: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) سأله قومه أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط وهي شجرة كانوا يعبدونها، ويعقلون عليها التمر، وغيره من المأكولات (٣).

[۲۸] – قوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَنْئِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَآصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَلَى اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ وَآصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَثْمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

قوله تعالى: ﴿ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ قال الجبائي: عنى بقوله: ﴿ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ أنهم لم يؤتوا ذلك من قبله تعالى وإن كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم (٤٠).

[٢٩] - قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَتبِلَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ لَهُمْ السَّمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَتبِلَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ﴾

أ – اختلف المفسرون في المعنى بهذه الآية... وقال ابن زيد، والبلخي،

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۱/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ٢٢١.

والجبائي، والرماني: المراد به مشركي العرب(١١).

ب - إن قيل: كيف قال: "مساجد الله " بالجمع وهو أراد المسجد الحرام، أو بيت المقدس؟ قيل عنه جوابان:

(والثاني) \_ قال الجبائي: لأنه يدخل فيه المساجد التي بناها المسلمون للصلاة بالمدينة (٢).

ت - وقال الجبائي: الخزي لهؤلاء الكفار الذين أمر بمنعهم من دخول المساجد على سبيل ما يدخلها المؤمنون (٢٠٠٠).

ث - وروى عن أبي عبد الله أنهم قريش حين منعوا رسول الله دخول مكة والمسجد الحرام، وبه قال البلخي، والرماني، والجبائي(٤).

ج - ﴿ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ ﴾ قال الجبائي: بيّن الله سبحانه أنه ليس لهؤلاء المشركين دخول المسجد الحرام ولا دخول غيره من المساجد، فإن دخل منهم داخل إلى بعض المساجد، كان على المسلمين إخراجه منه إلاّ أن يدخل إلى بعض الحكام لخصومة بينه وبين غيره فيكون في دخوله خائفا من الإخراج على وجه الطرد بعد انفصال خصومته ولا يقعد فيه مطمئنا كما يقعد المسلم (٥).

[٣٠] - قُوله تعالى: ﴿ وَلله ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ
 إن الله وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

أ - النزول: اختلف في سبب نزول هذه الآية فقيل: أن اليهود انكروا تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس فنزلت الآية ردا عليهم، عن ابن عباس، واختاره الجبائي (٢).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/ ١٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج ۱/ ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) م. ن ج١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن م ١ / ج ١ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) م. ن م١/ ج١/ ١٩١.

ب - ﴿ وَلله ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمُغْرِبُ ﴾ بالتوحيد وله جميع المشارق والمغارب لأحد أمرين:

أحدها \_ قال ابن عباس، واختاره الجبائي: إنه رد على اليهود لما انكروا تحويل القبلة إلى الكعبة، وقال: ليس هو في جهة دون جهة، كما تقول المشبهة (١).

ت - ﴿ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۗ ﴾... وقال آخرون، واختاره الرماني، والجباثي: فثم رضوان الله. كما يقال: هذا وجه العمل، وهذا وجه الصواب وكأنه قال: الوجه الذي يؤدي إلى رضوان الله (٢).

ث - ﴿ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ وقال الجباثي: معناه واسع الرحمة (٣).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَىنَهُ مَا فِي ٱلسَّمَــُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ رَ قَننِتُونَ ﴿ ﴾ ٱلسَّمَــُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ رَ قَننِتُونَ ﴿ ﴾

﴿ كُلُّ لَّهُ مَ فَانِتُونَ ﴾... وقال الجبائي: كل دائم على حال واحدة بالشهادة على البوبية (٤).

[٣٢] - قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَنُ فَيَكُونُ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَنُ فَيَكُونُ ﴾

وقوله: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا ﴾ يحتمل أمرين: أحدهما \_ إذا خلق أمرا. كما قال ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (فصلت : ١٢) أي خلقهن \_ وهو اختيار البلخي، والرماني، والجبائي (٥٠).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلَا وَتِهِ أَوْلَتَهِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ - قَوْله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ تَا اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) م. نج١/٤٢٤-٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٢٩.

أ - ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يَعْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ٓ أُولَٰتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ﴾ المعنى بهذه الآية \_ في قول قتادة، واختيار الجبائي \_ اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) الذين آمنوا بالقرآن وصدقوا به (١).

ب - ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ء فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ والمعني بقوله ومن يكفر به اليهود \_ على قول ابن زيد \_ والأولى أن يكون ذلك محمول على عمومه في جميع الكفار. وبه قال الجبائي وأكثر المفسرين (٢).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ \* وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِعَمْ رَبُّهُ، بِكَلِمَنتٍ فَأَتَمَّهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ أَ الله عَلَيْهُ وَالشرعية (٣).
 أ - وقال الجبائي: أراد بذلك كلما كلفه من طاعاته العقلية والشرعية (٣).

ب - وقال الجبائي: قوله ﴿ وَمِن ذُرِّيِّتِي ﴾ سؤال منه لله أن يعرفه هل في ذريته من يبعثه نبيًا، كما بعثه هو، وجعله إماما<sup>(١)</sup>.

ت - ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ﴾ والمراد بالعهد هاهنا فيه خلاف. قال السدي واختاره الجبائي: إنه أراد النبوة (٥٠).

[٣٥] – قُوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِءَ مُصَلَّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرَا بَيْتِى لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكِعِ ٱلسُّجُودِ ۞ ﴾

أ - وقال الجبائي: يثوبون إليه: يصيرون إليه (١٠).

ب - ﴿ مِن مُقَامِ ﴾ قيل فيه أربعة أقوال:... (رابعها) ـ وقال السدي: مقام إبراهيم هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج١/٢٤١.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج١/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) م. ن ج١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج١/١٥٤.

حين غسلت رأسه. فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجر فوضعته تحت الشق الآخر فغسلته فغابت أيضا رجله فيه فجعلها الله من شعائره، فقال ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ عَمْ مُصَلًّى ﴾ وبه قال الحسن، وقتادة، والربيع، واختاره الجبائي، والرماني (۱).

ت - ﴿ وَعَهِدُنَآ إِلَى إِبْرَاهِ عِمْ وَإِسْمَعِيلَ ﴾ أي أمرنا أن طهرا. قال الجبائي: أمرا أن يطهراه من فرث ودم كان يطرحه عنده المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم ويجوز أن يريد طهراه من الأصنام، والأوثان التي كانت عليه للمشركين قبل أن يصير في يد إبراهيم. وبه قال قتادة، ومجاهد (٢).

ث - ﴿ أَن طَهِّرًا بَيِّتَى ﴾ وذكر في التطهير هنا وجوه: أحدها: أن المراد طهراه من الفرث والدم الذي كان يطرحه المشركون عن البيت قبل أن يصير في يد إبراهيم وإسماعيل، عن الجبائي (٣).

ج - ومعنى ' الطائفين ' هاهنا قيل فيه قولان:... والثاني \_ قال عطاء، واختاره الجبائي، وغيرهم: الطائفون بالبيت(٤٠٠).

ح - العاكفين هاهنا قيل فيه أربعة أقوال: الأول ـ قال عطاء واختاره الجبائي: أنهم المقيمون بحضرته (٥٠)...

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عَمْ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾

وقال أكثر المفسرين كالسدي، وعبد بن عمير الليثي، واختاره الجباثي، وغيرهم: إن إبراهيم وإسماعيل معاً رفعا القواعد (٢).

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۱/ ۴٥٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) م. ن ج١/ ٢٢٤.

[٣٧] - قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبّ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾

وقوله: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ ... وقال الجبائي: المناسك هي ما يتقرب به إلى الله من الهدى، والذبح، وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة(١).

[٣٨] - قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾

وقال الجبائي: ﴿ وَيُزَكِيمِمْ ﴾ معناه يستدعيهم إلى فعل ما يزكون به، من الإيمان والصلاح (٢).

[٣٩] - قُوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَخَنُ لَهُۥ عَنبِدُونَ ۞ ﴾

وقال الجبائي: سمّى الدين صبغة لأنه هيئة تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة وغير ذلك من الآثار الجميلة التي هي كالصبغة (٣).

[٤٠] – قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

وعلى قول الجبائي، وغيره: من سلف من آبائهم الذين كانوا على ملتهم اليهودية والنصرانية (٤).

[11] - قوله تعالى: ﴿ \* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل تِلَّهِ ٱلْتَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۱/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٦٧/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٨٥/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ج١/٢١٩.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج١/ ٩١/ الرازي: التفسير الكبير ج٤/ ٨٢.

﴿ عَن قِبْلَتِهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾... واختلفوا في سبب عيبهم الصرف عن القبلة...

... وقيل إنما فعل ذلك لما قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبّعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيّهِ ۚ ﴾ (البقرة: ١٤٣)، لأنهم كانوا بمكة، أمروا أن يتوجهوا إلى بيت المقدس ليتميزوا من المشركين الذين كانوا بحضرتهم يتوجهون إلى الكعبة، فلما انتقل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة كان اليهود الحجاورون للمدينة يتوجهون إلى بيت المقدس فنقلوا إلى الكعبة ليتميزوا من هؤلاء كما أريد في الأول أن يتميزوا من أولئك. واختار ذلك البلخي، والجبائي، والرماني (١٠).

[٤٢] - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أُومًا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِتَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمْن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ أُلَا ثَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهَ اللهُ أَلَالًا اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهَ اللهُ أَلَا اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

أ - استدل البلخي، والجبائي، والرماني، وابن الإخشيد، وكثير من الفقهاء، وغيرهم بهذه الآية على أن الإجماع حجّة من حيث إن الله وصفهم بأنهم عدول، فإذا عدلهم الله تعالى، لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة (٢).

ب - وقد استدل شيخنا «أبو علي» رحمه الله وغيره، على صحة الإجماع بقوله تعالى: ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا \* ﴾ ، والوسط هو العدل، ولا هذه حالهم إلا وهم وخيار، لأن الوسط من كل شيء المعتدل فيه. وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أُوسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلُ لَّكُمْ ﴾ (القلم: ٢٨) المراد بذلك خيرهم؛ وعلى هذا الوجه يقال: إنه صلى الله عليه، من أوسط قريش نسباً، يعني من خيرهم. وبين أنه جعلهم كذلك

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٢/ ٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٢/٧.

ليكونوا شهداء على الناس، كما أنه ﷺ شهيد عليهم؛ فكما أنهم ﷺ، لا يكون شهيداً إلا وقوله حق وحجة فكذلك القول فيهم (١١).

ج - واستدل الجبائي بهذه الآية على أن الشاهد هو الحاضر دون من مات، بأن قال: لو كان الرسول شاهدًا على من مضى قبله أو من يأتي بعده ومن هو حاضر معه لم يكن لقوله ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ معنى (٢).

[٤٣] - قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىنَهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ رُ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَّبِهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَنَى ﴾

وقال الجبائي: أراد بالشطر النصف، كأنه قال: وجهك نصف المسجد، لأن شطر الشيء: نصفه، فأمره أن يولي وجهه نحو نصف المسجد حتى يكون مقابل الكعبة (٣).

[٤٤] - قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ اَلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ وَمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتُ فِتَابِعِ وَبِلَلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ اَتَّبَعْتَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ وَبِلَلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ اَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَإِنَّاكَ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَإِنَّاكَ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴾

أ - فإن قيل: كيف قال ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَهِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ وقد آمن منهم خلق؟ قلنا عن ذلك جوابان:

أحدهما - قال الحسن: إن المعنى أن جميعهم لا يؤمن، وهو اختيار الجبائي (٤).

ب - وقوله: ﴿ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ قيل في معناه ثلاثة أقوال:...

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني... ج١٧/ ١٧١ وأيضاً راجع سورة النساء الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن جَ٢/ ١٢. وأيضاً القاضي عبد الجبار: المغني... جَ ١٧١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الْطوسي: التبيان ج٢/ ١٤/ الرازي: التفسير الكّبير ج٤/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٤/ الوازي: التفسير الكبير ج٤/ ١١٢ وردت هكذا: قال الحسن والجباثي: أراد جميعهم، كأنه قال: لا يجتمعون على اتباع قبلتك.

أحدهما – ﴿ وَلِمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ في المداراة لهم حرصاً على أن يؤمنوا ﴿ إِنَّلَكَ إِذًا لَمِنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴾ لنفسك مع إعلامنا إياك: ﴿ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (يونس: ٣٣)، هذا قول أبي على الجبائي (١٠).

ت - وقوله: ﴿ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما - قال الحسن، والسدي، وابن زيد، والجبائي: أنه لا يصير النصارى كلهم يهودا، ولا اليهود كلهم يصيرون نصارى أبدا، كما لا يتبع جميعهم الإسلام. وهذا من الإخبار بالغيب (٢).

[٤٥] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَنَبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمُ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴾

وتعلق أيضًا (٣) بقوله، جل وعز: «يغرفونه كما يعرفون أبناءهم».

قال أبو علي، رحمه الله: إنما أخبر الله، تعالى، بذلك عن نفر من كفار أهل الكتاب كانوا يعلمون نبوته الله من كتبهم، كما يعرفون أنباءه، ويكتمون خبره. وذلك لا ينكر عندنا في العدد اليسير، وإنما نمنعه في الجماعة التي يمتنع فيها التواطؤ. وعلى هذا الوجه يحمل قوله، سبحانه: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُهُنَ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هَا التواطؤ (٥٠).

[٤٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِّهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٩/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٢٩ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۲/ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الذي تعلَّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) القاضي عبد الجبار: المغني... ج١٢/ ٣٣٨ و٣٣٩.

وفي قوله: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِّيهَا ﴾ أقوال:... الرابع - إن لكل قوم من المسلمين وجهة، من كان منهم وراء الكعبة وقدامها أو عن يمينها أو عن شمالها، وهو الذي اختاره الجبائي (١٠).

[٤٧] - قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِلْقَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ تَنْتَدُونَ ﴾ وَلَعَلَّكُمْ تَنْتَدُونَ ﴾

﴿ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ قيل فيه وجوه... ثانيها: أن معناه لا تعدلوا عما أركم الله من به التوجه إلى الكعبة فتكون لهم عليكم حجة بأن يقولوا لو كنتم تعلمون أن من عند الله لما عدلتم عنه، عن الجبائي (٢).

[٤٨] - قوله تعالى: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَعْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾

أ - قوله تعالى ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَالعامل فِي عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنَا وَيُزَيِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ وَالعامل فِي عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنَا وَيُزَيِّيكُمْ والعامل في قوله ﴿ كَمَآ ﴾ يجوز أن يكون أحد أمرين: أحدهما - الفعل الذي قبله: وهو قوله: ﴿ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ ﴾ . والقول الثاني - الفعل الذي بعده: وهو فاذكروني ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا ﴾ . والأول أحد قولي الفراء، والزجاج واختاره الجبائي (٣).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٤/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/٢٩-٣٠ (عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي مع الإشارة إلى أن القول الثاني هو لجاهد والحسن)/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ ٢٣٣.

[٤٩] - قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمْوَاتًا ۚ بَلْ أَخْيَاء وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ ﴾ أَخْيَاء وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ ﴾

أ - المعنى: فإن قيل: هل الشهداء أحياء على الحقيقة، أم معناه أنهم سيحيون وليسوا أحياء؟

قلنا: الصحيح أنهم أحياء إلى أن تقوم الساعة، ثم يحييهم الله في الجنة لا خلاف بين أهل العلم فيه إلا قولاً شاذاً من بعض المتأخرين. والأول قول الحسن، ومجاهد، وقتادة، والجبائي، وابن الإخشيد، والرماني، وجميع المفسرين (۱).

ب - ﴿ بَلَ أَحْيَا ۗ ﴾ أي بل هم أحياء وقيل فيه أقوال – أحدها- وهو الصحيح، أنهم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وإليه ذهب الحسن، وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، واختاره الجبائي، والرماني، وجميع المفسرين (٢).

[٥٠] - قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﷺ ﴾

أ - ﴿ \* إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرَوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ وفي هذه الآية دلالة على أن السعي بين الصفا والمروة عبادة ولا خلاف في ذلك، وهو عندنا فرض واجب في الحج وفي العمرة، وبه قال الحسن، وعائشة، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وقال: أن السنة أوجبت السعي، وهو قوله في: كتب عليكم السعي فاسعوا، فأما ظاهر الآية فإنما يدل على إباحة ما كرهوه من السعي وعند أبي حنيفة وأصحابه وهو تطوع، وهو اختيار الجبائي وروى ذلك عن أنس وابن عباس (٣).

ب - ... وروي عن ابن عباس: أنه تطوع وبه قال أبوحنيفة، وأصحابه،

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١/ج٢/ ٢٤٠ (عرضت النص كاملا ً ليفهم كلام الجبائي).

واختاره الجب**ائي**(١).

ت - وقوله تعالى: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ قيل فيه ثلاثة أقوال:... وفي الناس من قال: وهو الجبائي، وغيره: إن التقدير فلا جناح عليه ألا يطوف بهما كما قال: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا أَ ﴾ (النساء: ١٧٦) ومعناه ألا تضلوا وكما قال: ﴿ أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةِ ﴾ (الأعراف: ١٧٢). ومعناه الا تقولوا (٢٠٠).

[٥١] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَبِ ۚ أُوْلَتِهِكَ يَلْعُنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعُنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ ﴾

أ – قيل في المعني بهذه الآية قولان: أحدهما – قال ابن عباس، ومجاهد، والربيع، والحسن، وقتادة، والسدي، واختاره الجبائي، وأكثر أهل العلم: إنهم اليهود، والنصارى: مثل كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد، وابن صوريا، وزيد بن تابوه، وغيرهم من علماء النصارى الذين كتموا أمر محمد (صلى الله عليه وآله)، ونبوته: وهم يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل مبينا فيهما (٣).

ب - والمعنى بقوله ﴿ وَيَلْعُنَّهُمُ ٱللَّبِعِنُونَ ﴾ قيل فيه أربعة أقوال: أحدها - قال قتادة، والربيع، واختاره الجبائي، والرماني، وغيرهما: أنهم الملائكة والمؤمنون (٤٠).

[٥٢] – قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾

أ - واختلفوا في معنى "بينوا" فقال أكثر المفسرين، كقتادة، وابن زيد، والبلخي، والجبائي، والرماني: إنهم بينوا ما كتموه من البشارة بالنبي (صلى الله عليه وآله)(٥٠).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) م. ن ج٢/٨٤.

[٥٣] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾

واللعنة إنما تكون من الناس على وجه الدعاء ومن الله علة وجه الحكم وقوله خالدين فيها أي دائمين فيها أي في تلك اللعنة عن الزجاج والجبائي (١٠).

[٥٤] - قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُوُا وَرَأُوُا اللهِ مَ ٱلْأَسْبَابُ هَ ﴾ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ هَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾... قال الجبائي: تقطعت بهم أسباب: النجاة (٢).

[٥٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِلَنهُكُرْ إِلَنهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ

أ - أما الواحد ففيه مسائل: المسألة الأولى: قال أبو علي: قولهم واحد اسم جرى على وجهين في كلامهم. أحدهما: أن يكون اسما والآخر أن يكون وصفا، فالاسم الذي ليس بصفة قولهم: واحد المستعمل في العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة، فهذا اسم ليس بوصف كما أن سائر أسماء العدد كذلك، وأما كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شيء واحد فإذا أجرى هذا الاسم على الحق سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر، وجاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر، وجاز أن يكون الذي هو الرصف كالعالم والقادر،

ب – قال الجبائي: يوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة: لأنه ليس بذي أبعاض ولا بذي اجزاء، ولأنه منفرد بالقدم ، ولأنه منفرد بالإلهية، ولأنه منفرد بصفات ذاته نحو كونه عالماً بنفسه، وقادراً بنفسه (<sup>3</sup>).

[٥٦] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ج٣/ ١٥٦.

وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي خَرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَٱبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾

ذكر الجبائي وغيره من العلماء بمواضع البحور أن البحور المعروفة خمسة: أحدها: بحر الهند، وهو الذي يقال له أيضا بحر الصين. والثاني: بحر المغرب. والثالث: بحر الشام والروم ومصر. والرابع: بحر نيطش. والخامس: بحر جرجان. فأما بحر الهند فإنه يمتد طوله من المغرب إلى المشرق، من أقصى أرض الحبشة إلى أقصى أرض الهند والصين، يكون مقدار ذلك ثمانمائة ألف ميل، وعرضه ألفي وسبعمائة ميل ويجاوز خط الاستواء ألفا وسبعمائة ميل، وخلجان هذا البحر. الأول؛ خليج عند أرض الحبشة، ويمتد إلى ناحية البربر، ويسمى الخليج البربري، طول مقدار خسمائة ميل وعرضه مائة ميل. والثاني: خليج بحر أيلة وهو بحر القلزم، طوله ألف وأربعمائة ميل، وعرضه سبعمائة ميل، ومنتهاه إلى البحر الذي يسمى البحر الأخضر، وعلى طرفه القلزم، فلذلك سمي به، وعلى شرقيه أرض اليمن وعدن، وعلى غربيه أرض الحبشة. الثالث: خليج بحر أرض فارس، ويسمى: الخليج الفارسي، وهو بحر البصرة وفارس، الذي على شرقيه تيز ومكران، وعلى غربيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل، وعرضه خمسماية ميل، وبين هذين الخليجين أعني خليج أيلة وخليج فارس أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب، فيما بين مسافة ألف وخمسائة ميل. الرابع: يخرج منه خليج آخر إلى أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج الأخضر طوله ألف وخمسمائة ميل قالوا: وفي جزيرة بحر الهند من الجزائر العامرة وغير العامرة: ألف وثلثمائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة في أقصى البحر مقابل أرض الهند في ناحية المشرق عند بلاد الصين وهي: سرنديب، يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة وأنهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الأحمر، وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة، فيها مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا البحر جزيرة كله، التي يجلب منها الرصاص القلعي، وجزيرة سريرة التي يجلب منها الكافور. وأما بحر المغرب: فهو الذي يسمي بالمحيط وتسميه اليونانيون: أوقيانوس، ويتصل به بحر الهند ولا يعرف طرفه إلا في ناحية المغرب والشمال، عند محاذاة أرض الروس والصقالبة

فيأخذ من أقصى المنتهي في الجنوب، محاذيا لأرض السودان، مارا على حدود السوس الأقصى وطنجة، وتاهرت، ثم الأندلس، والجلالقة والصقالبة ثم يمتد من هناك وراء الجبال غير المسلوكة والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر لا تجري فيه السفن وإنما تسلك بالقرب من سواحله وفيه ست جزائر مقابل أرض الحبشة تسمى: جزائر الخالدات، ويخرج من هذا البحر خليج عظيم في شمال الصقالبة، ويمتد هذا الخليج إلى أرض بلغار المسلمين، طوله من المشرق إلى المغرب ثلثمائة ميل وعرضه مائة ميل. وأما بحر الروم وأفريقية ومصر والشام: فطوله مقدار خمسة آلاف ميل، وعرضه ستمائة ميل، ويخرج منه خليج إلى ناحية الشمال قريب من الرومية، طوله خمسمائة ميل، وعرضَه ستمائة، ويخرج منه خليج آخر إلى أرض سرين، طوله مائتا ميل، وفي هذا البحر مائة واثنتان وستون جزيرة عامرة، منها خمسون جزيرة عظام. وأما بحر نيطش فإنه يمتد من اللاذقية إلى خلف قسطنطينية، في أرض الروس والصقالبة طوله ألف وثلثمائة ميل، وعرضه ثلثمائة ميل. وأما بحر جرجان فطوله من المغرب إلى المشرق ثلثمائة ميل، وعرضه ستمائة ميل، وفيه جزيرتان كانتا عامرتين فيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببحر آبسكون، لأنها على فرضته ثم يمتد إلى طبرستان، والديلم، والنهروان، وباب الأبواب وناحية أران، وليس يتصل ببحر آخر، فهذه هي ِالبحور العظام، وأما غيرها فبحيرات وبطائح، كبحيرة خوارزم، وبحيرة طبرية<sup>(١)</sup>.

[٥٧] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا مُ كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾

وقوله: ﴿ كُذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ ﴾ قيل فيها ثلاثة أقوال: أحدها - المعاصي يتحسرون عليها لم عملوها(٢)... والقول الأول قول الربيع،

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٤/ ١٧٦ -١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٦٨.

وابن زيد، واختيار الجبائي<sup>(١)</sup>.

[٨٨] – قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّتِ ٱلشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوًّ مُّبِينً ۞ ﴾

و ﴿ خُطُون ِ ٱلشَّيْطَينِ ﴾... وقال الجبائي: ما يتخطى بكم إليه بالأمر والترغيب (٢).

[٥٩] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَاۤ أَنفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَناۤ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۖ ﴾

ومعنى قوله: ﴿ لَا يَعْقِلُونَ شَيْكًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ يحتمل شيئين: أحدهما – لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون إليه.

والثاني - على الشتم والذم، كما يقال: هو أعمى إذا كان لا يبصر طريق الحق - على الذم - هذا قول البلخي. والأول قول الجبائي (٣).

َ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّ بُكُمُ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

أ - التشبيه في هذه الآية يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: أحدها - وهو أحسنها وأقربها إلى الفهم، وأكثرها في باب الفائدة - ما قاله أكثر المفسرين كابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والربيع، واختاره الزجاج، والفراء، والطبري، والجبائي، والرماني، وهو المروي عن أبي جعفر السلامين إن مثل الذين كفروا في دعائك إياهم، ﴿ كَمَثُلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ ﴾ أي الناعق في دعائه.

المنعوق به من البهائم التي لا تفهم كالإبل، والبقر، والغنم، لأنها لا تعقل ما يقال لها، وإنما تسمع الصوت. والحذف في مثل هذا حسن. كقولك لمن هو سئ الفهم: أنت كالحمار، وزيد كالأسد: أي في الشجاعة، لأن المعنى في أحد

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٦٩/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٥١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٧٢/ الرازي: التفسير الكبير ج٥/ ٤ مع اختلاف يسير ولكن المعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ٧٦.

الشيئين أظهر، فيشبه بالآخر ليظهر بظهوره، وهذا باب حسن البيان(١١).

ب - إن المعنى مثل الذين كفروا في دعائك إياهم أي مثل الداعي لهم إلى الإيمان كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم وإنما تسمع الصوت. فكما أن الأنعام التي لا يحصل لها من الدعاء الداعي إلاّ السماع دون تفهم المعنى، فكذلك الكفار لا يحصل لهم من دعائك إياهم إلى الإيمان إلاّ السماع دون تفهم المعنى لأنهم يعرضون عن قبول قولك وينصرفون عن تأمله فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه وهذا كما تقول العرب فلان يخافك كخوف الأسد وهو في المعنى مضاف إلى الرجل قال الشاعر:

فلست مسلماً ما دمت حيّا على زيد بتسليم الأمير

أراد بتسليمي على الأمير وهذا معنى قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وهو المروى عن أبي جعفر الكليلة، وهو اختيار الجبائي، والرماني، والطبري (٢).

[٦١] - قوله تعالى: ﴿ إِن ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَّنَا قَلِيلاً ۚ أُولَتَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَنِمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابً أَلِيمُ ﷺ ﴾

أ - وقوله تعالى ﴿ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾ معناه على قول الربيع، والحسن، والجبائي، وأكثر المفسرين: الأجر الذي أخذوه على الكتمان، سمي بذلك، لأنه يؤديهم إلى النار، كما قال في أكل مال اليتيم ظلما ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ (النساء: ١٠) (٣).

ب - ﴿ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ فيه وجهان – أحدهما – أنه لا يكلمهم بما يحبون وفي ذلك دليل على غضبه عليهم وإن كان يكلمهم بالسؤال بالتوبيخ وبما يغمهم كما قال: فلنسئلن الذين أرسل إليهم وقال: اخسؤا فيها

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٢/ ٨٨.

ولا تكلمون، وهذا قول الحسن، والجبائي(١).

[٦٢] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْخِتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيلِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

أ - ومعنى الكتاب هاهنا قيل: إنه التوراة. وقال الجبائي: إنه القرآن، وغيره (٢٠).

ب - والمراد بالكتاب هاهنا التورية، وقال الجبائي: هو القرآن وغيره (٣).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ
وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّنَ
وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُتِهِ لَوَى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَالسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَنهَدُوا أَوْ وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ ﴾

أ - وقوله: ﴿ \* لَيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾ قيل فيه قولان:... والثاني - قاله قتادة، والربيع واختاره الجبائي:

إنه ﴿ \* لَيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾ ما عليه النصارى من التوجه إلى المشرق، أو ما عليه اليهود من التوجه إلى المغرب ﴿ وَلَكِكنَّ ٱلْبِرَّ ﴾ ما ذكره الله تعالى في الآية، وبينه (٤).

والآية تدل على وجوب إعطاء مال الزكاة بلا خلاف. وتدل أيضا - في قول الشعبي، والجبائي - على وجوب غيره مما له سبب وجوب كالإنفاق على من تحب عليه نفقته، وعلى من يجب عليه سد رمقه إذا خاف التلف، وعلى ما يلزمه من النذور، والكفارات، ويدخل فيها أيضا ما يخرجه الإنسان على وجه

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيآن ج٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١/ج٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٢/ ٩٥/ الطبرسي: مجمع البيان م١ ج٢/٢٦٣ (مع اختلاف يسير).

التطوع، والقربة إلى الله، لأن ذلك كله من البر(١).

ب - وقوله: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ قيل فيه قولان: أحدهما - عتق الرقاب. والثاني - المكاتبين. وينبغي أن تحمل الآية على الأمرين، لانها تحتمل الأمرين، وهو اختيار الجبائي، والرماني<sup>(۱)</sup>.

ت - وقوله تعالى: " ذوي القربة " قيل: أراد به قرابة المعطي، اختاره الجبائي، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) لفاطمة بنت قيس، لما قالت: يا رسول الله إن لي سبعين مثقالا من ذهب، فقال: اجعليها في قرابتك (٣).

ث – وفي هذه الآية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة المفروضة بلا خلاف وقال ابن عباس: في المال حقوق واجبة سوى الزكاة، وقال الشعبي: هي محمولة على وجوب حقوق في مال الإنسان غير الزكاة مما له سبب وجوب كالإنفاق على من يجب عليه نفقته وعلى من يجب عليه سد رمقه إذا خاف عليه التلف وعلى ما يلزمه من النذور والكفارات، ويدخل في هذا أيضا ما يخرجه الإنسان على وجه التطوع والقربة إلى الله لأن ذلك كله من البر، واختاره الجبائي (٤).

[٦٤] - قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ... قال الجبائي، وغيره: لتتقوا ربكم باجتناب معاصيه. وهذا أعم فائدة (٥٠).

[٦٥] - قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۲/ ۹۷.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) م. ن نقلت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/٢-١٠١/ الرازي: التفسير الكبير: ج٥/٥٠ وردت هكذا: قال الجبائي: هذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل التقوى.

ا\_ فصل: فيما نذكره من الجزء الثاني من المجلّد الأوّل من (تفسير أبي علي الجبّائي) من الوجهة الأوّلة، من القائمة الخامسة، من الكرّاس الثاني، من الجزء الثاني المذكور بلفظه:

وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن 
تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِنَّمَا 
عنى به ما كان فرضه على الناس في صدر الإسلام من الوصية للوالدين 
والأقربين، ثم نسخ ذلك بأنْ بين لنبيّه السَّخِينُ أنْ لا وصيّة لوارث. وبيّن لنا ذلك 
رسول الله. ونسخ عنّا فرض الوصيّة أيضاً (۱).

[٦٦] - قُوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

أ- وقوله ﴿ كُمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحسنها: إنه كتب عليكم صيام أيام، كما كتب عليهم صيام أيام. وهو اختيار الجبائي، وغيره، ويكون الصيام رفعا، لأنه ما لم يسم فاعله، ويكون موضع (كما) نصب على المصدر. والمعنى فرض عليكم فرضا كالذي فرض على الذين من قبلكم. ويحتمل أن يكون نصبا على الحال من الصيام. وتقديره كتب عليكم مفروضا أي في هذه الحال (1).

ب - ﴿ كُمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فيه أقوال - أحدها- إنه شبه فرض صومنا بفرض صوم من تقدمنا من الأمم، أي كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم صيام أيام فليس فيه تشبيه عدد الصوم المفروض علينا ولا وقته بعدد الصوم المفروض علينا ولا وقته بعدد الصوم المفروض عليهم أو وقته، وهو اختيار أبي مسلم، والجبائي (٣).

ت – وقوله ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي لعلكم تتقون المعاصي بفعل الصوم، في قول الجبائي (٤).

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٢/ ١١٥، الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٢/ ٢٧١.

[17] - قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوّعُ أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ تَطَوّعُ خَيْرً لَكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

أ - ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ ﴾ ...واختلف في هذه الأيام على قولين احدهما- إنها غير شهر رمضان وكانت ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ، عن معاذ، وعطاء وعن ابن عباس، وروى ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عاشورا عن قتادة، ثم قيل: أنه كان تطوعاً، وقيل: بل كان واجباً، واتفق هؤلاء على أن ذلك منسوخ بصوم شهر رمضان والآخر أن المعدودات شهر رمضان عن ابن عباس والحسن، واختاره الجبائي، وأبو مسلم، وعليه أكثر المفسرين قالوا: أوجب سبحانه الصوم أولا وأجمله ولم يبين أنها يوم أو يومان أم أكثر ثم بين أنها أيام معلومات وأبهم ثم بينه بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال القاضي هذا أولى لأنه إذا أمكن حمله على معنى غير إثبات نسخ كان أولى ولأن ما قالوه زيادة لا دليل عليه ().

ب - احتج الجبائي بقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ ﴾ على أن الاستطاعة قبل الفعل فقال: الضمير في قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ﴾ عائد إلى الصوم فأثبت القدرة على الصوم حال عدم الصوم، لأنه أوجب عليه الفدية، وإنما يجب عليه الفدية إذا لم يصم، فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاصلة قبل حصول الصوم. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى الفدية؟ قلنا لوجهين أحدهما: أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع الضمير إليها. والثاني: أن الضمير مذكر والفدية مؤنثة، فإن قيل: هذه الآية منسوخة فكيف يجوز الاستدلال بها قلنا: كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل، والحقائق لا تتغير (٢).

[٦٨] – قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٢٧٣/ عرضت النص كاملا ً حتى يُفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٥/ ٧٠.

## ٱلْخُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَّمُ اللَّهِ الْ

وقوله تعالى: ﴿ وَتُدَّلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُصَّامِ ﴾ ... قال الجبائي: في مال اليتيم الذي في يد الأوصياء، لأنه يدفعه إلى الحاكم إذا طولبوا به، ليقتطع بعض، ويقوم له في الظاهر حجة (١).

[٦٩] – قوله تعالى: ﴿ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ ﴿ ﴾

قيل في معنى الآية قولان:... و(الثاني) – قال قوم، واختاره الجبائي: إنه مثل ضربه الله لهم. وأتوا البيوت من أبوابها أي أتوا البر من وجهه الذي أمر الله به، ورغب فيه، وهذا الوجه حسن (٢).

[٧٠] - قوله تعالى: ﴿ وَقَنتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

وذهب الحسن، وابن زيد، والربيع، والجبائي: إلى أن هذه الآية منسوخة، لأنه قد وجب علينا قتال المشركين وإن لم يقاتلونا بقوله ﴿ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُهُوهُمْ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَقَلْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ (١) (٥).

[٧١] – قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَلَا عُدُّوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﷺ ﴾

هذه الآية ناسخة للأولى التي تضمنت النهي عن القتال عند المسجد الحرام حتى يبدءوا بالقتال فيه، لأنه أوجب قتالهم على كل حال حتى يدخلوا في

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٣٨ - ١٣٩/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۲/ ۱۶۲.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٤٣.

الإسلام، في قول الجبائي(١١).

[٧٢] - قوله تعالى: ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْخُرُمَنَ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﷺ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﷺ ﴾ (٢)

وقوله: ﴿ وَٱلْخُرُمَتُ قِصَاصٌ ﴾ ... وقال الحسن: إن مشركي العرب قالوا لرسول الله (صلى الله عليه وآله): أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام، قال نعم، فأراد المشركين أن يغزوه في الشهر الحرام، فيقاتلوه، فأنزل الله تعالى: ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحُرَامِ وَٱلْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ﴾ أي إن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئًا، فاستحلو منهم مثل ما استحلوا منكم، وبه قال الزجاج، والجبائي (٣).

[٧٣] – قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلتَّهَلُكَةِ \* وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

أ - قيل في معنى الآية وجوه... والرابع - ما قاله الجبائي: لا تسرفوا في الإنفاق الذي يأتى على النفس<sup>(٤)</sup>.

[٧٤] - قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا آلْحَجٌ وَالْعُبْرَةَ لِلّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا آسَتَيْسَرَ مِنَ آهْمَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ آهْمَدَى عَجِلَّهُ وَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ مَ أَذَى مِن رَّأُسِهِ وَفَقِدْ يَهُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ إِلَّهُ مِن رَّأُسِهِ وَفَقِدْ يَهُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّع بَالْعُمْرَةِ إِلَى آلْحَتِج فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ آهَدَى فَمَن لَمْ يَجَد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ فِي آلْحَجِ بَالْعُمْرَةِ إِلَى آلْحَتِج فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ آهَدَى فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ فِي آلْحَتِ وَسَعَهُ إِلَى آلْحَتِج فَمَا آسَتَيْسَرَ مِنَ آهُدَى أَهْدَى فَمَن لَمْ يَجَد فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيّامٍ فِي آلْحَتِ وَسَعَهُ إِلَى آلْحَتِج فَمَا آسَةَ يَسْرَةً كَامِلَةً أَنْ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ مَا مَنْ اللّهَ مَا مَنْ اللّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابٍ عَلَى اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ آلِلّهُ شَدِيدُ آلْعِقَابٍ عَلَى اللّهَ مَا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ آلِلّهُ شَدِيدُ آلْعِقَابٍ هَا إِلَيْ الْمَسْجِدِ آلْحَرَامِ وَآتَقُوا آلِلّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ آلَالهُ شَدِيدُ آلْعِقَابٍ هَا إِلَى اللّهُ مَا أَسْتَلْتُ اللّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ اللّهُ مَا أَلَاهُ مَا أَلَّهُ اللّهُ مَا لَا أَلْهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ مَا أَلَاهُ مَا أَلَاهُ مَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٤٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) وردت هذا الآية تحت رقم ١٩٣ في مجمع البيان إلا أن الصحيح ما ذكر أعلاه (١٩٤) في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٥٠ / الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان جَ٢/ ١٥٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ جَ٢/ ٢٨٩.

أ - وقيل في إتمام الحج والعمرة أقوال: أحدها - أنه يجب أن يبلغ آخر أعمالها بعد الدخول فيهما وهو قول مجاهد، وأبي العباس المبرد، وأبي علي الجبائي<sup>(۱)</sup>.

ب - وقوله ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ فالذي رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين. وروي عشرة مساكين. والنسك شاة. وفيه خلاف بين المفسرين. وروي عن كعب بن عجرة الأنصاري، ومجاهد، وعلقمة، وابراهيم، والربيع، واختاره الجبائي: مثل ما قلناه: إن الصوم ثلاثة أيام والإطعام لستة مساكين (٢).

ت - ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَبِّ ﴾ وللمفسرين في التمتع أربعة أقوال:... والثاني: روى ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، واختاره الجبائي: وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يأتي مكة، فيطوف، ويسعى، ويقصر ثم يقيم حلالاً إلى يوم التروية، أو يوم قبله، فيهل فيه بالحج من مكة، ثم يحج (٣).

ث - وقوله تعالى: ﴿ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُ ۚ فَمَن لَّمْ يَجَدَّ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْهَدِّي ۚ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي ٱلْجَبِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ أما أيام التشريق، فلا يجوز صومها عندنا، وبه قال جماعة من المفسرين، واختاره الجبائي، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن صوم أيام التشريق. وروي عن ابن عمر، وعائشة جواز ذلك (٤٠).

ج - وقوله: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ اختلفوا في معناه، فقال الحسن، والجبائي، وهو المروي عن أبي جعفر الطَيْئِة: أن المعنى كاملة من الهدي أي إذا وقعت بدلا منه، استكملت ثوابه (٥).

[٧٥] - قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَبُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَنتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَبُّ فَلَا

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٢/ ١٥٨/ عرضت النص كاملا ً حتى يفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الطوسى: التبيان ج٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٦٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٢٩١.

رَفَتُ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُون يَتَأُولَى ٱلْأَلْبَابِ ۞ ﴾

وأشهر الحج – عندنا – شوال، وذو القعدة، وعشر من الحجة، على ما روي عن أبي جعفر التيلا وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وإبراهيم، والشعبي، ومجاهد، والحسن، واختاره الجبائي<sup>(۱)</sup>.

[٧٦] – قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﷺ ﴾

قيل في معنى هذه الآية قولان... والثاني – قال الضحاك، والجبائي وحكاه المبرد، لكنه اختار الأول، لأنه خطاب لجميع الحاج أن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم الطيخ من المزدلفة (٢). [إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمى والنحر عن الجبائي قال والآية تدل عليه لأنه قال فإذا أفضتم من عرفات ثم قال ثم أفيضوا فوجب أن يكون إفاضة ثانية فدل ذلك على أن الإفاضتين واجبتان والناس به إبراهيم].

[٧٧] - قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّانِ اللَّارِ اللَّالِيَّارِ اللَّالِي اللَّارِ اللَّارِ اللَّارِ اللَّالِ اللَّالِيَّ اللَّارِ اللَّالِيَّ الللَّارِ اللَّالِيَّالِ اللَّالِيَّامِ اللَّالِيَّامِ الللَّالِيَّ اللَّالِيَّامِ اللَّالِيَّامِ الللَّالِيَّ اللللَّامِ اللَّالِيَّامِ اللَّالِيَّامِ اللَّالِيَّامِ اللَّالِيَّامِ اللَّالِيَّامِ اللَّالِيَّ الللْلِيَّ

والحسنة التي سألوها قيل في معناها قولان: أحدهما – قال قتادة، والحبائي، وأكثر المفسرين: إنه نعم الدنيا، ونعم الآخرة (٣).

[٧٨] – قوله تعالى: ﴿ \* وَاَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مُعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِنْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اَتَّقَىٰ ۚ وَاَتَّقُواْ اللَّهَ وَاَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْسَرُونَ ﷺ وَاَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﷺ ﴾

والآية تدل على وجوب التكبير في هذه الأيام، وهو أن يقولوا: الله أكبر،

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) م. ن جً ۲/ ۱٦۸ –۱٦٩/ الطبرسي: مجمع البيان م۲/ ج۲/ ۲۹٦ وما بين المعكوفتين ورد عند الطبرسي فقط.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٧٢.

الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وبه قال الحسن، والجبائي (١).

[٧٩] - قوله تعالى: ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَآعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وفي الآية مسائل... المسألة الثالثة: قال أبو علي الجبائي: لو كان الأمر كما يقوله المجبرة من أنه تعالى يريد من السفهاء والكفار: السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم، لأن من فعل السفه وأراده كان سفيهًا، والسفيه لا يكون حكيمًا (٢).

[٨٠] - قوله تعالى: ﴿ سَلْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلُ وَمَن يُبَدِّلُ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾

﴿ مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ﴾ وقيل: كم من حجة واضحة لمحمد تدل على صدقه عن الجبائي (٣).

[٨١] - قوله تعالى: ﴿ زُيِّن لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱلتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾

أ - ﴿ زُيِّن لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ وفيه وقولان – أحدهما – أن الشيطان زينها لهم بأن قوى دواعيهم وحسن فعل القبيح والإخلال بالواجب عليهم، فأما الله فلا يجوز أن يكون المزين لهم إياها لأنه زهد فيها وقال: وأعلم أنها متاع الغرور، وقال: قل متاع الدنيا قليل، عن الحسن، والجبائي (٤).

ب - وقيل في معنى تزيين الحياة الدنيا قولان: أحدها - قال الحسن، والجبائي، وغيرهما - أن المزين لهم إبليس وجنوده، لأنهم الذين يغوون،

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۲/ ۱۷۵.

<sup>(</sup>٢) الرازى: التفسير الكبير ج٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٢/ ج٢/ ٣٠٥.

ويقوون دواعيه، ويحسنون فعل القبيح، والإخلال بالواجب ويسوفون لهم التوبة، فأما الله تعالى، فلا يجوز أن يكون المزين له، لأنه زهد فيها، فأعلم أنها متاع الغرور، وتوعد على ارتكاب القبائح فيها(١).

ج - قال الرازي... والمسألة الثالثة: اختلفوا في كيفية هذا التزيين، أما المعتزلة فذكروا وجوها ... أحدها: قال الجبائي: المزين هم غواة الجن والإنس، زينوا للكفار الحرص على الدين، وقبحوا أمر الآخرة في أعينهم، وأوهموا أن لا صحة لما يقال من أمر الآخرة، فلا تنغصوا عيشتكم في الدنيا. قال: كان المزين هو الله تعالى، فإما أن يكون صادقا في ذلك التزيين، وإما أن يكون كاذباً. فإن كان صادقا، وجب أن يكون ما زينه حسنا، فيكون فاعله المستحسن له مصيباً، وذلك يوجب أن الكافر مصيب في كفره ومعصيته، وهذا القول كفر.

وإن كان كاذبا ً في ذلك التزيين، أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر، وهذا أيضا ً كفر، قال: فصح أن المراد من الآية أن المزين هو الشيطان. هذا تمام كلام أبي علي الجبائي في تفسيره (٢).

[٨٢] - قوله تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّتِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ النِّينَ فَيهَ إِلَا اللَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ مِنَ اللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴿ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴿ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِ

أ - واختلفوا في الدّين الذي كانوا عليه، فقال ابن عباس، والحسن، والحتاره الجبائي: إنهم كانوا على الكفر<sup>(٣)</sup>.

ب - ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَ حِدَةً ﴾ ... واختلف في أنهم على أيّ دين كانوا؟ فقال قوم: أنهم كانوا على الكفر، وهو المروي عن ابن عباس في إحدى

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٦/٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٩٣.

الروايتين والحسن، واختاره ال**جبائي**(١).

ت - وقوله: ﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ مُ وَلان .... وقال الجبائي: لابد من أن يكون على حذف فاهتدوا بإذنه (٢٠). فان قيل: ما الهدى الذي اختص به من يشاء؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: قال الجبائي: اختص به المكلفين دون غيرهم ممن لا يحتمل التكليف، وهو البيان، والدلالة (٣٠). قال الجبائي: إن الهدى للإيمان غير الإيمان، والأنعام بالإيمان هو نفس الإيمان (١٠).

ث - ﴿ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فيه أقوال - أحدها - أن المراد به البيان والدلالة والصراط المستقيم هو الإسلام وخص به المكلفين دون غيرهم ممن لا يحتمل التكليف، عن الجبائي (٥).

ج - "بإذنه" أي بأمره يعني بما يأمر ويأذن فيه من الشرائع والأحكام عن الحسن، والجبائي (١).

أ - اختلفوا في: من السائل عن هذا السؤال: أهم أهل الشرك، أم أهل الإسلام؟ فقال الحسن، وغيره: هم أهل الشرك على جهة العيب للمسلمين

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسيّ: التبيآن ج٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) م. ن م١/ ج٢/ ٣١٨.

باستحلالهم القتال في الشهر الحرام، وبه قال الجبائي، وأكثر المفسرين(١٠).

ب - وقال قتادة وغيره، واختاره الجبائي: إن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةً ﴾ (٢) وبقوله: ﴿ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ (٣) (٤)

ت - وقوله تعالى ﴿ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ ففيه مسائل:... المسألة الثانية: المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل، لأن العمل شيء كما وجد فني وزال وإعدام المعدوم محال. ثم أختلف المتكلمون فيه، فقال المثبتون للإحباط (٥) والتكفير: المراد منه إن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الإيمان السابق. إما بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتاخرين من المعتزلة، أو لا 'بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبي علي (١).

ث – وقوله " يردوكم " قال الجبائي: هو مجاز ها هنا، لأن حقيقته: حتى ترتدوا بالجاءهم إياكم إلى الارتداء (٧).

[٨٤] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﷺ ﴾

وفي الآية دلالة على أن من مات مصرا على كبيرة لا يرجو رحمة الله لأمرين:... وقال الجبائي: لأنهم لا يعلمون أنهم أدوا كما يجب لله عليهم، لأن هذا العلم من الواجب، وهم لا يعلمونه إلا بعلم آخر، وكذلك سبيل العلم في

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٠٣–٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٩٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ٦.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) يذكر الطوسي في كتاب قواعد العقائدان أبا علي الجبائي عرّف المقصود من الإحباط عنده فقال: هو أنه إذا أقدم على كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصالحة المتقدمة، ويكون معاقبا على ذلك أبدا. راجع الطوسي: قواعد العقائد ص٠٥. وعموما الإحباط هو إيطال الحسنات بالسيئات والتكفير بالعكس. راجع الكليات لأبي البقاء ص١٩.

<sup>(</sup>٦) الرازي: التفسير الكبير ج٢/ ٣٣ (وقد عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي).

<sup>(</sup>٧) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٠٨.

أنهم لا يعلمونه إلا بعلم غيره، وهذا يوجب أنهم لا يعلمون إذا كما يجب لله عليهم (١)... ذكر الجبائي: أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه بالجنة، لأن الرجاء لا يكون إلا مع الشك، وقد بين الله تعالى: أن صفة المؤمن الرجاء للرحمة، لا القطع عليها لا محالة (٢).

[٥٥] - قوله تعالى: ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ۚ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَعَمَىٰ ۖ قُلَّ إِضْلَاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ ۗ وَلِهُ الْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾

أ - قال الجبائي: لو أعنتهم لكان جائزاً حسناً، لكنه تعالى وسع على العباد، لما في التوسعة من تعجيل النعمة (٢).

ب - وقوله تعالى ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ ... احتج الجبائي بهذه الآية فقال: إنها تدل على انه تعالى لم يكلف العبد بما لا يقدر عليه، لأن قوله ولو شاء الله للاعنتكم " يدل على أنه تعالى لم يفعل الإعنات والضيق في التكليف ولو كان مكلفا " بما لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حدّ الإعنات وحدّ الضيق (٤).

[٨٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَنتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ يَوْمِنُوا ۚ وَلَا مَنْ كُومِنَا ۚ الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَتهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَآلَمَ مُنْ لِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَتهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِذْبِهِ مِنْ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

أ - ثم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين: فقال قوم: وقوع هذا الاسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون بالشرك، وقال الجبائي، والقاضي: هذا الاسم من جملة الأسماء الشرعية، واحتجا على ذلك بأنه قد تواتر النقل عن الرسول عليه

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۲/۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ج٦/٦.

الصلاة والسلام أنه كان يسمى كل من كان كافراً بالمشرك، ومن كان في الكفار من لا يثبت إلهًا أصلاً أو كان شاكاً في وجوده، أو كان شاكاً في وجود الشريك، وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة، فلا جرم كان منكراً للبعثة والتكليف، وما كان يعبد شيئًا من الأوثان، والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا يقولون: إنها شركاء الله في الخلق وتدبير العالم، بل كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له في الإلهية معين في خلق العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا فهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من الأسماء اللغوية بل من الأسماء الشرعية، كالصلاة والزكاة وغيرهما، وإذا كان كذلك وجب اندراج كل كافر تحت هذا الاسم (۱).

ب - قال الجبائي: إن الآية دالة على أن القادر على طول الحرة يجوز له التزوج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة، وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة المشركة يجوز له التزوج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجدا لطول الحرة المسلمة لأن سبب التفاوت في الكفر والإيمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه في أهبة النكاح، فيلزم قطعا أن يكون الواجد لطول الحرة المسلمة يجوز له نكاح الأمة، وهذا استدلال لطيف في هذه المسألة (٢).

[٨٧] - قوله تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَرِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ ۚ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شُحِبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَشُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

الحجة الخامسة: وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة في «تفسيره» فقال: إن فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوبهما ترك العمل بها في الثلاثة إلى العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيما دون الثلاثة وفوق العشرة، وذلك لأن فيما دون الثلاثة حصل اختلاف للعلماء

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٦/ ٥٢.

فأورث شبهة فلم نجعله حيضاً، وما زاد على العشرة ففيه أيضاً اختلاف العلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضاً، فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضا<sup>(۱)</sup>.

[٨٨] – قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اَللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَسِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْرَكَ اَلنَّاسِ ۗ وَاَللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ۖ ﴾

قيل في معنى قوله: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا آللَّهَ عُرْضَةً لِلْآيْمَنِكُمْ ﴾ ثلاثة أقوال:... الثالث – بمعنى: ولا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة في كل حق وباطل، لأن تبروا في الحلف بها، واتقوا المآثم فيها، وهو المروي عن عائشة، لأنها قالت: لا تحلفوا به وإن بررتم، وبه قال الجبائي، وهو المروي عن أثمتنا الطّين (۲).

[٩٩] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓمٍ ۚ وَلَا مُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّضَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓمٍ ۚ وَلَا حَيِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَجْرِ عَلَيْهِنَّ وَبُكُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَلَكًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَكُولُ عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِنَّ بِاللّهِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللّهُ عَزِيزٌ حَكِمُ ﴿ ﴾

أجاب الجبائي من شيوخ المعتزلة عن هذا الجواب (٣) من وجهين: الأول: أنا تركنا الظاهر في تلك الآية لدليل، فلم يلزمنا أن نترك الظاهر هاهنا من غير

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٦/٥٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٢٥-٢٢٦ / الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الجواب الذي أجاب عليه الجبائي هو للشافعي وهو كما يلي: الحجة الثانية: أن القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها لأن هذا القائل يقول: إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض، وإنما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثالثة ومن قال: إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث، لأن عنده إذا طلقها في آخر الطهر تعتد بذلك قرءا فإذا كان في أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون القول الآخر كان القول الأول أليق بالظاهر، أجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله قال: الحج الشهر معلومات (الحج: ١٩٧) والأشهر جمع وأقله ثلاثة، ثم إنا حملنا الآية على شهرين وبعض الثالث، وذلك هو شوال، وذو القعدة، وبعض ذو الحجة، فكذا ههنا جاز أن تحمل هذه الثلاثة على طهرين وبعض طهر. (راجع الرازي: التفسير الكبير ج

دليل. والثاني: أن في العدة تربصاً متصلاً، فلا بد من استيفاء الثلاثة وليس كذلك أشهر الحج، لأنه ليس فيها فعل متصل، فكأنه قيل: هذه الأشهر وقت الحج لا على سبيل الاستغراق(۱).

[٩٠] – قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۚ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّبُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

أ - قوله: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ المعني فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر التخلين وبه قال السدي، والضحاك، والزجاج، والجبائي، والنظّام (٢٠).

ب - وروي عن عائشة أن رضاع الكثير يؤثر. وقال أبو علي الجبائي: لم
 يقم بهذا حجة ولا نزل له ظاهر القرآن (٣).

ت - ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُر مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُرُ ۗ ﴾ أي لا يحل نكاحها لهذا الرجل الذي طلقها حتى تزوج زوجا ً غيره ويجامعها وأختلف في ذلك فقيل: العقد عُلِم بالكتاب والوطء بالسنة عن الجبائي (٤).

[٩١] - قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ ﴾ (البقرة: ٢٣٣).

فإن قيل: أعلى كل وارث له، أم على بعضهم؟ قيل: ذكر أبو علي الجبائي: أن على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به. وأما نفقة ما بعد الرضاع، فاختلفوا وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: على الوارث من كان ذا رحم ليس بمحرم، كابن العم وابن الأخت، فأوجبوا على ابن الأخت ولم يوجبوا؟ على ابن العم وإن كان وارثه في تلك الحال، وكذلك العمة وابن العمة، حكاه أبو على الجبائي، والبلخي. (٥).

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٦/٧٧-٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٥٨–٢٥٩.

[٩٢] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فَا خَدْدُونَهُنَّ وَلَا كُن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ وَلَا سَعْرُوفًا عَلْمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَاكِن لَا تُواعِدُوهُنَّ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَنبُ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَنبُ أَجَلَهُمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورً حَلِيمٌ هَا حَلَيْمٌ هَا فَي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورً حَلِيمٌ هَا فَي اللَّهُ عَلْمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورً حَلِيمٌ هَا فَي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَا أَنْ اللَّهُ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ هَا فَي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللِهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْولُولُولُولُوا اللّهُ اللّ

أ – وقوله: ﴿ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِتَنِبُ أَجَلَهُمْ ۚ ﴾ ... أن يكون ذلك على وجه التشبيه بكتاب الدين، ذكره الجباثي (١).

ب - وقوله: ﴿ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ وقال أبو علي الجبائي: هو كل فعل يضاد حدوث العقوبة في الانسان، وهو من الانسان ترك العقاب. والله تعالى لا يجوز عليه الترك، فهو ما وصفنا من نعمه التي تضاد عقوبته (٢).

[٩٣] - قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَيِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنَعًا بِٱلْمَعْرُوفِ مَعَلَى ٱلْمُعْسِينَ ﴿ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۲/۸۶۲.

<sup>(</sup>٣) المعنى: المفروض صداقها داخلة في دلالة الآية وإن لم يذكر، لأن التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة، لأن أو تنبئ عن ذلك، لأنه لو كان على الجمع لكان بالواو. والفريضة المذكورة في الآية: الصداق، بلا خلاف، لأنه بجب بالعقد للمرأة، فهو فرض لوجوبه بالعقد.

ومتعة التي لم يدخل بها ولا يسمى لها صداق على قدر الرجل، والمرأة، قال ابن عباس، والشعبي، والربيع: خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله التيخلا. وقيل مثل نصف صداق تلك المرأة المنكوحة، حكى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. وفي وجوب المتعة لكل مطلقة خلاف. قال الحسن وأبو العالية: المتعة لكل مطلقة إلا المختلعة، والمبارية، والملاعنة. وقال سعيد بن المسيب: المتعة التي لم يسم لها صداق، خاصة، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله التيخلا. وقد روي أيضا أنها لكل مطلقة، وذلك على وجه الاستحباب. والمتعة للتي لم يدخل بها ولم يعرض لها يجبر عليها السلطان، وهو قول أهل العراق.وقال أهل المدينة وشريح يؤمر لها، ولا يجبر عليها.

والمتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق عليها العدة – بلا خلاف – ولها الميراث إجماعاً. وقال الحسن، والضحاك وأكثر الفقهاء: لها صداق مثلها. وحكى الجبائي عن بعض الفقهاء: أنه لا مهر لها(١).

[98] - قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيِضِفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اللَّهِ عَلْدَةُ اللَّهَ عَلْدَةُ اللَّهَ عَلْدَةُ اللَّهَ عَلْدَةً اللَّهَ عَلْدَةً اللَّهَ عَلْدَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وقوله: ﴿ أَوْ يَعْفُواْ اللَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحُ ۚ ﴾ واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج، قال: لأنه ليس للولي أن يهب مأل المرأة، قوله: أوأن تعفوا أقرب للتقوى أخطاب للزوج والمرأة، قال: لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة (٢).

[٩٥] - قول تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ مَّ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ وَاللَّمُطَلَّقَاتِ مَتَنَعٌ بِٱلْمُعْرُوفِ مَّ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

أ - والمتاع: النفقة مقدار ما تقيم في العدة، على قول الجبائي (٣).

ب - وحكى أبو على: للمطلقة البائنة (١٠).

ت - ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَنَعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾: اختلف فيه: فقال سعيد بن جبير، وأبو العالية، والزهري: إن المراد بهذا المتاع المتعة، وإن المتعة واجبة لكل مطلقة. وقال أبو علي الجبائي: المراد به النفقة، هو المتاع المذكور في قوله متاعاً إلى الحول (٥٠).

[٩٦] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٢/ ٢٨٠(أي المتعة للمطلقة البائنة).

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٤٥.

مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۗ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ۖ ﴾

وقوله: 'وزاده بسطة في العلم والجسم' قيل في معناه قولان: قال الحسن: زيادة في العلم وعظما في الجسم. وقال الجبائي: كان إذا قام الرجل، فبسط يده رافعا لها نال رأسه (۱).

[٩٧] - قوله تعالى: ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُالَثَ وَٱلْجِحْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَلَّهُ ٱلْمُالَثَ وَٱلْجِحْمَةَ وَعَلَّمَهُ مُ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَلَّهُ الْمُالَمِينَ ﴾ لَلْفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَنكِنَ ٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَمِينَ ﴾

فالأولى أن يكون القوم هزموهم حقيقة لأنهم سنوا الهزيمة بأن فعلوا ما يلجئهم إليها، وقال الجبائي: ذلك مجاز، لأنهم لم يفعلوا هزيمتهم، كما يقال: أخرجه من منزله إذا ألجأه إلى الخروج، ولم يفعل خروجه (٢).

[٩٨] - قوله تعالى: ﴿ \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَعَةٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُننهُ بِرُوحِ ٱلْفَيُ مَا عَنْ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَدِكِنَّ ٱللَّهُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَدِكِنَّ ٱللَّهُ مَا يُريدُ عَلَى اللَّهُ مَا يُريدُ عَلَى ﴾

وقال (أبو علي) رحمه الله في التفسير: أنَّ قوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ ﴾ ، أراد به: لو شاء أن لا يأمر باقتتالهم على سبيل العقوبة لكفرهم، لما وقع القتال. وقال: أنَّ قوله في صدر الآية: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنَ لَمَا وَقَع القتال. وأراد به بأن يمنعهم بالحيلولة، وأن المراد بذلك غير المراد بما ذكرتموه

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٠٠. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٢٥.

في آخر الآية<sup>(١)</sup>.

[٩٩] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ ٓ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ وَلِي ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِي وَأُمِيتُ أَقَالَ إِنْ أُخِي وَأُمِيتُ أَلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخْيِ وَأُمِيتُ أَلَّذِى إِلَّمُ اللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

أ – وقوله: ﴿ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾ ... والهاء في "آتاه " ... قال الحسن، وأبو علي: إنها كناية عن المحاج لإبراهيم. وقال أبوحذيفة والبلخي إنها عائدة إلى إبراهيم (٢).

ب - الهاء من أتاه تعود إلى المحاج لإبراهيم أي: أعطاه الله الملك، وهو نعيم الدنيا وسعة المال. فبطر الملك حمله على محاجة إبراهيم عن الحسن، والجبائي (٣).

[۱۰۰] - قوله تعالى: ﴿ أُو كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُخِي - هَدِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاثَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ وَ قَالَ كَمْ لَئِثْتَ قَالَ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتَ مِاثَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى وَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى اللهَ الْعَمَا اللهُ عَلَمُ أَنْ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقوله ﴿ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ ﴾ ... قال الجبائي: لا يجوز ذلك (٤) لأن المعجزات لا تجوز إلا للأنبياء لأنها دالة عليهم. فلو وقعت المعجزة

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني..، ج٦ كتاب الإرادة، ص ٣١٩. وعبارة (أبو علي) زيادة منى، لأن القاضي يقصد ذلك.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/٣١٦. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م ٢ / ج ١ / ١٦٧ ورد عن الحسن والجبائي.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البّيان م٢/ ج١/ ١٦٧ . وأيضاً الطوسي: التبيان ٢/ ٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) الذي لا يجوز عند الجبائي هُو أن تكون هذه الآية في غيّر زمان نبي.

في غير زمن نبي لم يكن وقوعها دليلا على النبوة<sup>(١)</sup>.

[١٠١] - قوله تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

قال الربيع، والسدي: الآية تدل على أن النفقة في سبيل الله بسبعمائة مائة ضعف لقوله ﴿ سَبّعَ سَعَابِلَ ﴾ فأما غيرها فبالحسنة عشرة. وقد بينا في ما تقدم أبواب البر كلها من سبيل الله فيمكن أن يقال ذلك عام في جميع ذلك. والذي ذكرناه مروي عن أبي عبدالله الطيخ، واختاره الجبائي (٢).

[١٠٢] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَنَّا وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

أ - وقوله ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ قال ابن زيد:هو الجهاد. وقال الجباثي: أبواب البر كلها، وهو الصحيح عندنا. والمروي عن أبي عبدالله الطَّيْلاً (٣).

ب - وقوله: ﴿ ثُمُّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا ﴾ ... وقال الجبائي: إذا حلف بما يلزمه فيه عزم، نحو الصدقة، أو الطلاق، أو العتاق، فهو إيلاء، وإلاّ، فهو لغو، نحو قوله: وحياتك، وما أشبه (٤).

[١٠٣] - قوله تعالى: ﴿ \* قَوْلٌ مَّعْرُوكٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ ﴾

﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ قيل فيه أقوال: - أحدها- أن معناه سلامة من المعصية، لأن

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٢٢.

 <sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٣٢. راجع أبواب البر في هذا التفسير، سورة البقرة،
 الآية ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٢/ ٣٣٤.

حالها كحال المغفرة في الأمان من العقوبة، عن الجبائي (١).

[۱۰۶] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالُهُ، رِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ، كَمَثُلُ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ، وَابِلٌ فَتَرَكَهُ، صَلَّدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ كَمَثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ، وَابِلٌ فَتَرَكَهُ، صَلَّدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُوا أَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ هَا ﴾

قال الجبائي: وكما دل هذا النص على صحة قولنا فالعقل دل عليه أيضا، وذلك لأن من أطاع وعصى، فلو استحق ثواب طاعته وعقاب معصيته لوجب أن يستحق النقيضين، لأن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة بالإجلال، وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالإذلال فلو لم تقع المحابطة لحصل استحقاق النقيضين وذلك محال، ولأنه حين يعاقبه فقد منعه الإثابة ومنع الإثابة ظلم، وهذا العقاب عدل، فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنه منع الإثابة، فيكون ظالما بنفس الفعل الذي هو عادل فيه وذلك محال، فصح بهذا قولنا في الإحباط والتفكير بهذا النص وبدلالة العقل، هذا كلام المعتزلة (٢٠).

[١٠٥] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَا خِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﷺ ﴾

﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُم ﴾ يدخل فيه الزكاة المفروضة وغيرها من أنواع النفقة. وقال عبيدة السلماني، والحسن: هي مختصة بالزكاة.

وقال الجبائي: هي في المتطوع، لأن الفرض من الصدقة له مقدار من القيمة إن قصر كان دينا عليه إلى أن يؤديه على التمام. فأما إذا كان مال المزكي كله رديا فجاز له أن يعطي منه ولا يدخل في ما نهي عنه، لأن تقدير ما جعله الله للفقير في مال الغني تقدير حصة الشريك، فليس لأحد الشريكين أن يأخذ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) الوازي: التفسير الكبير ج٧/ ٤٤.

الجيد ويعطي صاحبه الردي لما فيه من الوكس فاذا استوى في الرداوة جاز له إعطاء الردي، لأنه حينئذ لم يبخسه تحقا هو له كما يبخسه في الأول(١).

[١٠٦] - قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَخِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ﴾ (٢)

وقال الجبائي: هو ما آتاه الله أنبياء وأممهم من كتبه وآياته ودلالالة التي يدلهم بها على معرفتهم به وبدينه وذلك تفضل منه يؤتيه من يشاء (٣).

... واختلفوا في الصدقة التي إخفاؤها أفضل. فقال ابن عباس، وسفيان، واختاره الجبائي: أنها صدقة التطوع، لأنها أبعد من الرياء، فأما الصدقة الواجبة فإظهارها عندهم أفضل لأنه أبعد من التهمة (٤٠).

[١٠٨] - قُوله تعالى: ﴿ \* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﷺ ﴾

أ – قيلً في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها قولان:... الثاني – قال

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/٣٤٣-٣٤٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج ٢٦٩/٢ / قيل في معنى الحكمة في الآية وجوه: قال ابن عباس، وابن مسعود: هو علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهة ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال ابن زيد: هو علم الدين. وقال السدي: هو النبوة. وقال مجاهد الإصابة. وقال إبراهيم النخعي: الفهم. قال الربيع: الخشية. وقال قوم: هو العلم الذي تعظم منفعته وتحل فائدته وهو جميع ما قالوه. وقال قتادة: والضحاك، وفي رواية عن مجاهد: هو القرآن، والفقة. وهو المروي عن أبي عبدالله المللة وإنما قيل للعلم: حكمة لأنه يمتنع به من القبيح لما فيه من الدعاء إلى الحسن، والزجر عن القبيح /م. ن ٢٤٩-٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٢/ ٥٥١.

الحسن، وأبو على الجبائي، والزجاج: "ليس عليك هداهم" بالحمل على النفقة في وجوه البر، فعلى هذا معناه التسلية والتقدير ليس عليك أن تعدي الناس إلى نيل الثواب، والجنة وإنما عليك أن تهديم إلى الايمان بأن تدلهم عليه لأنه (عليه السلام) كان يغتم إذا لم يؤمنوا ولم يقبلوا منه لعلمه بما يصيرون إليه من العقاب فسلاه الله بهذا القول. وإنه لا ينبغي ترك مواساة ذوي القربى من أهل الشرك ليدخلوا في الإسلام فيكون ذلك مبيحاً للصدقة المندوبة عليهم (۱).

ب - وقوله: ﴿ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنِ يَشَآءُ ﴾ وقال أبو علي الجباثي: الهداية في الآية هو إلى طريق الجنة وذلك يختص بالمؤمنين المستحقين للثواب (٢).

[١٠٩] - قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرّبًا فِي ٱلْأَرْضِ تَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ يَسْتَطِيعُونَ ضَرّبًا فِي ٱلْأَرْضِ تَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ تَعْرِفُهُم بِسِيمَنْهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﷺ ﴾

وقوله: ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ ﴾ لا يدل على أنهم كانوا يسألون غير إلحاف - في قول الفراء، والزجاج، والبلخي، والجبائي - وإنما هو كقولك ما رأيت مثله. وأنت لم ترد أن له مثلا ما رأيته وإنما تريد أنه ليس له مثل فيرى (٣).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: التبيان ج٢/ ٣٥٣-٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٥٤ / الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٥٦.

الناس وقتلهم ويدل عليه وجوه: أحدها: قوله تعالى حكاية عن الشيطان ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبَّتُمْ لِي ﴾ (إبراهيم: ٢٢) وهذا صريع في أنه ليس للشيطًان قدرة على الصرع والقتل والإيذاء. والثاني: الشيطان إما أن يقال: إنه كثيف الجسم، أو يقال: إنَّه من الأجسام اللطيفة، فإن كان الأول وجب أن يُرى ويشاهد، إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفاً ويحضر ثم لا يرى لجاز أن يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراها، وذلك جهالة عظيمة، ولأنه لو كانِ جسمًا كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان، وأما إن كان جسماً لطيفاً كالهواء، فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة، فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله. الثالث: لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن في النبوة. الرابع: أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم مع شدة عداوته لأهل الإيمان، ولم لا يغصب أموالهم، ويُفسد أحوالهم، ويفشي أسرارهم، ويزيل عقولهم؟ وكلُّ ذلك ظاهر الفساد، واحتج القائلون بأن الشيطّان يقدر على هذه الأشيّاء بوجّهين الأول: ما روي أن الشياطين في زمان سليمان بن داود عليهما السلام كانوا يعملون الأعمال الشاقة على ما حكى الله عنهم أنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات.

والجواب عنه: أنه تعالى كلفهم في زمن سليمان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السلام والثاني: أن هذه الآية وهي قوله ﴿ يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيطَنُ ﴾ صريح في أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه. والجواب عنه: أن الشيطان يحسه بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع، وهو كقول أيوب عليه السلام أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب وغله يحدث الصرع عند تلك الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع، وغلبة السوداء عليه بحيث يخاف عند الوسوسة فلا يجترىء فيصرع عند تلك وغلبة السوداء عليه بحيث يخاف عند الوسوسة فلا يجترىء فيصرع عند تلك الوسوسة، كما يصرع الجبان من الموضع الخالي، ولهذا المعنى لا يوجد هذا الخبط في الفضلاء الكاملين، وأهل الحزم والعقل وإنما يوجد فيمن به نقص في المزاج وخلل في الدماغ فهذا جملة كلام الجبائي في هذا الباب (۱۰).

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٧/ ٧٨. وأيضاً الطوسي: التبيان ٢/ ٣٦٠ (قطعة من الكلام).

ب - يوم القيامة: إذا قاموا من قبورهم، ويكون ذلك إمارة لأهل الموقف على أنهم أكلة الربا. وقوله: ﴿ يَتَخَبِّطُهُ ٱلشَّيطَينُ ﴾ مَثل عند أبي علي الجبائي لا حقيقة على وجه التشبيه بجال من تغلب عليه المرة السوداء، فتضعف نفسه ويلج الشيطان بإغوائه عليه فيقع عند تلك الحال ويحصل به الصراع من فعل الله. ونسب إلى الشيطان مجازاً لما كان عند وسوسته. وكان أبو الهذيل وابن الإخشيد يجيزان أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض قالا: لأن يجيزان أن يكون الصرع من فعل الشيطان في العقل ما يمنع منه. وقال الجبائي: لا يجوز ذلك، لأن الشيطان خلق ضعيف لم يقدره الله على كيد البشر بالقتل والتخبيط ولو قوي على ذلك لقتل المؤمنين الصالحين والداعين إلى الخير، لأنهم أعداؤه، ومن أشد الأشياء عليه (۱).

[١١١] – قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

﴿ ذُو عُسِرَةٍ ﴾ ... قال الجبائي: التعذر بالإعدام أو بكساد المتاع ونحوه (٢).

[۱۱۲] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنهُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَهَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ... ﴿ ﴾

أ - ﴿ فَٱكْتُبُوهُ ۚ ﴾ ظاهره الأمر بالكتابة. واختلفوا في مقتضاه، وقال عامر الشعبي: هو فرض على الكفاية كالجهاد، وهو اختيار الرماني، والجباثي. وجوّز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك (٣).

ب - واختلف في الكتابة هل هي فرض أم لا؟ فقيل هي فرض على الكفاية كالجهاد ونحوه عن الشعبي، وجماعة من المفسرين، واختاره الرماني، وجوّز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك(٤).

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٢/ ٣٩٧.

[١١٣] - قوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن فَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْهَا إِضَا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا عِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى الْفَوْمِ بِهِ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَئِنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْصَافِدِينَ هَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَئِنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْصَافِقَةِ لَنَا وَالْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا فَا اللّهُ وَالْمَا فَا اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أ - أما قوله تعالى ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ ... قال الجبائي: ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق، إلا أنه مشروط والتقدير: لها ما كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم تكفره بالتوبة، وإنما صرنا إلى إضمار هذا الشرط لما بينا أن الثواب يجب أن يكون مضرة خالصة دائمة، والجمع بينهما محالفي العقول، فكان الجمع بين استحقاقيهما أيضا محالاً"(۱).

ب - ﴿ لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِيئَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ ﴾ وقال الجباثي: معناه ما تركناه لخطأ في التأويل واعتقدنا صحته لشبهة (٢).

الرازي: التفسير الكبير ج٧/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٨٥

## ا ڏڏڙ ا ڏڏڙي ا**ن محد ا ۽ عمل** سور عود ير ۽ عود

[١] - قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ ﴾

﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾ قيل في معناه قولان... الثاني – حكي عن محمد بن جعفر بن الزبير، واختاره الجبائي، أنه الدائم(١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ عُكَمَنتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأُخُرُ مُتَشَبِهَاتُ فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ الْكِتَبِ وَأُخُرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ الْكِتَبِ وَلَيْ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْبِيعَاءَ الْفِيلِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اللّهُ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكّرُ إِلّا أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ ﴾ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكّرُ إِلّا أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ ﴾

أ - واختلف أهل التأويل في المحكم، والمتشابه على خمسة أقوال... الثالث
 - قال محمد بن جعفر بن الزبير، والجبائي: إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحداً، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا(٢).

ب - وقوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ اللّهُ أَ ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما - ما يعلم تأويل جميع المتشابه ﴿ إِلّا ٱللّهُ أَ ﴾ ، لأن فيه ما يعلم الناس، وفيه ما لا يعلمه الناس من نحو تعيين الصغيرة عند من قال بها، ووقت الساعة، وما بيننا وبينها من المدة. هذا قول عائشة، والحسن، ومالك، واختاره الجبائي، وأكثر المتأولين. وعندهم أن الوقف على قوله ﴿ إِلّا ٱللّهُ ﴾ ويكون قوله: ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَهُ مستأنفا والتأويل على قولهم: معناه المتأول، كما قال تعالى ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلُهُ اللّهُ مَا يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ اللّهُ ولا (الأعراف: ٥٣) يعني الموعود به (٣).

١ - الطوسي: التبيان ج٢/ ٣٨٩-٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۲/ ۱۹۳۳–۹۳۰.

 <sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٠٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤١٠ (مع اختلاف يسير).
 وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج٧/ ١٥٢ و١٥٣ (راجع نص الرازي في الفقرة ث).

ت - ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ آلِلا آللَهُ ﴾ بعد أن يعرض القاضي عبد الجبار كلام "بو علي" في تفسير قوله تعالى ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أُمْرِ رَتِي ﴾ (الإسراء: ٨٥). ينهي القاضي كلامه: "فكذلك القول فيما قدمناه". أي كذلك قول أبو على في الذي قدمه قبل قليل.

والذي قدمه القاضي من قول، هو تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ مَ إِلّا اللّهُ ۗ ﴾، الذي ردّ فيه القاضي على بعض الباطنيين، ممن نسبوا إلى كبير من شيوخ المعتزلة، بأنه فسر قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ مَ .... ﴾ يقتضي تمام الكلام، وانه تعالى المتفرّد بعلم تأويله.

ولكن القاضي، يرفض هذا الكلام، ويوضح للمعترض التفسير الصحيح، ويبين أن أبا علي قال في تفسيره لقوله تعالى ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ الصحيح، ويبين أن أبا علي قال في تفسيره لقوله تعالى ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ على هذا الوجه ولذلك، وما دام أن القاضي يشير إلى ان تفسير أبا علي هو ما قدمه فإنني، سأعرض ما أورده القاضي من تفسير قال القاضي: أنه أراد بقوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ رَ إِلّا اللّهُ ﴾ المتأوّلة، على نحو قوله تعالى ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلَهُ رَ ﴾، وأراد بالتأويل المتأوّل، وهو عز وجل المتفرد بالعلم بالمتأوّل، وأوقاته، وأحواله؛ ولسنا نقول: إن تأويل المتشابه يجب أن يكون معلوماً للعلماء، من كل وجه يصح ان يعلم عليه. وإنما يجب أن يكون في الوجه المقصود معلوماً فقط ؛ فأما ما عدا ذلك فالواجب أن ينظر فيه ؛ فما دل عليه الدليل يعلم، دون ما لا دليل عليه (١٠).

ث - قوله ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ واو ابتداء، وعلى هذا القول لا يعلم المتشابه إلاّ الله، وهذا قول ابن عباس، وعائشة، ومالك بن أنس، والكسائي، والفرّاء، ومن المعتزلة قول أبي علي الجبائي (٢٠).

<sup>(</sup>۱) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ۱۱، إعجاز القرآن، ص ۳۷۹. وهو شبيه بما ورد عند الطوسي الفقرة '۱' هنا. وأيضاً راجع القاضي عبد الجبار: المغني... ج۱۲/ ۱۷۶ و ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٧/ ١٥٣، ١٥٣٠.

[٣] - قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ﴾

فان قيل: هل في قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ متصل بالدعاء على جهة الحكاية أو استئناف؟ قلنا عنه جوابان: ... الثاني - أنه على الاستئناف، لأنه لو كان على الاتصال لقال انك لا تخلف الميعاد، فاختار أبو على الجبائى هذا الوجه (۱).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ

... وقال البلخي، والجبائي: قوله: ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ مجاز كما قيل للمرض: شر، وإن كان خيرا من جهة أنه حكمة، وصواب، فقيل لجهنم "بئس المهاد لعظيم الآلام، لأن أصل نعم وبئس: الحمد، والذم إلا أنه كثر استعماله في المنافع، والمضار حتى سقط عن اسم مجاز، وإن كان مغيرا عن أصله (٢).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَندُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾

وقوله: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ﴾ قال الربيع: المراد بالكتاب: التوراة. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: هو الإنجيل. وقال الجبائي: خرج نحرج الجنس، ومعناه كتب الله المتقدمة التي بين فيها الحلال والحرام. والاختلاف ذهاب أحد النفيسين إلى خلاف ما ذهب إليه الأخر فهذا الاختلاف في الأديان. فأما الاختلاف في الأجناس، فهو امتناع أحد الشيئين أن يسد مسد الأخر فيما يرجع إلى ذاته (٣).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٠٤. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٠٦.

 <sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٩/٤/عرضت النص كاملا حتى يُنهم كلام الجبائي. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٢١ (مع اختلاف يسير).

[1] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى اللَّذِينَ أَوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كَالَذِينَ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ إِلَىٰ كِتَبُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

أ – قال ابن عباس، والزجاج، والجبائي: إنه التوراة دعي إليها اليهود فأبوا لعلمهم بلزوم الحجة عليهم بما فيه من الدلالة على نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) وتصديقه (١).

ب – وقال الجبائي: وفيها دلالة على بطلان قول من يقول: إن أهل النار يخرجون من النار، قال: لأنه لو صحّ ذلك في هذه الأمة لصحّ في سائر الأمم، ولو ثبت ذلك في سائر الأمم لما كان الخبر بذلك كاذباً، ولما استحق الذم، فلما ذكر الله تعالى ذلك في معرض الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول باطل (٢).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ﴾

الأيام المعدودات قيل فيها قولان... والثاني – قال الجبائي: أرادوا أياماً منقطعة لانقضاء العذاب فيها وانقطاعه (٣).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾

أً - وقال البلخي، والجبائي: لا يجوز أن يعطي الله الملك للفاسق لأنه عليك الأمر العظيم من السياسة والتدبير مع المال الكثير، لقوله: ﴿ لَا يَعَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (١) (٥).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ١٩١٠.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٧/ ١٥٣، ١٥٣٠.

 <sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/٤٢٦/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٢٥ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٣٠.

ب – وقال الجبائي: هذا الحكم مختص بملوك العدل، فأما ملوك الظلم فلا يجوز أن يكون ملكهم بإتياء الله، وكيف يصحّ أن يكون ذلك بإتياء الله، وقد ألزمهم أن لا يتملكوه ومنعهم من ذلك، فصحّ بما ذكرنا أن الملوك العادلين هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك ، فأما الظالمون فلا(١).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ تُولِج ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيْ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴾ أَلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيْ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴾ أَلْحَيْ أَحدها في أَ – قيل في معنى الآية قولان... وقال الجبائي: معناه يدخل أحدها في الآخر بإتيانه بدلا منه في مكانه (٢).

ب - وقوله ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قيل فيه ثلاثة أقوال... الثالث - ما قاله الجبائي: إن معناه بغير حساب الاستحقاق، لأنه تفضل، وذلك، لأن النعيم منه بحساب ومنه بغير حساب فأما العقاب فجميعه بحساب (٣).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﷺ ﴾

فان قيل: بماذا اختارهم أبختيار دينهم أو بغير؟

قيل فيه ثلاثة أقوال... و(الثاني): قال الزجاج، واختاره الجبائي: إنه اختيارهم للنبوة على عالمي زمانهم (؟).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

ومعنى قوله: ﴿ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ ... قال أَلجبائي وغيره: إنه في التناسل إذ جميعهم ذرية آدم، ثم ذرية نوح، ثم ذرية إبراهيم، وهو المروي عن أبي عبدا لله الطّيخ؛، لأنه قال: الذين اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض (٥٠).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ فَتَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأُنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

الرازي: التفسير الكبير ج ٨/ ٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٢/ ٢٣٤–٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٤١-٤٤٢.

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًا مُكَلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا وَاللَّهُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿

أ - ﴿ قَالَ يَهُرَّيُمُ أَنَّىٰ لَكِ هَهُ اللّهِ عَهُ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾... فإن عندنا يجوز أن تظهر الآيات الخارقة للعادة على غير الأنبياء من الأولياء والأصفياء، ومن منع ذلك من المعتزلة قالوا فيه قولين: (أحدهما) أن ذلك كان تأسيساً لنبوة عيسى، عن البلخي (والآخر) أنه كان بدعاء زكريا لها بالرزق في الجملة وكانت معجزة له، عن الجبائي (١٠).

ب - وقوله: ﴿ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ ، كان يأتيها رزقها من الجنة، وهذه تكرمة من الله تعالى لها. وعندنا يجوز فعل ذلك بالأولياء والصالحين، ومن منع منه قالوا فيه قولين: أحدهما - أن ذلك كان آية لدعوة زكريا لها بالرزق في الجملة.

والثاني - قال قوم: هو تأسيس لنبوة المسيح، والأول قول الجبائي. واختار وجها آخر: أن يكون الله (تعالى) سخر لها بعض عباده أن يأتيها به بلطفه على مجرى (٢).

ت – اعترض أبو علي الجبائي (٣) وقال: لم لا يجوز أن يقال إن تلك الخوارق كانت من معجزات زكريا عليه السلام، وبيانه من جهين:

الأول: أن زكريا عليه السلام دعا لها على الإجمال أن يوصل الله إليها رزقاً، وأنه ربما كان غافلاً عن تفاصيل ما يأتيها من الأرزاق من عند الله تعالى، فإذا رأى شيئاً بعينه في وقت معين قال لها (أنى لك هذا قالت هو من عند الله) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة.

والثاني: يحتمل أن يكون زكريا يشاهد عند مريم رزقاً معتاداً إلا أنه كان يأتيها من السماء، وكان زكريا يسألها عن ذلك حذراً من أن يكون يأتيها من عند

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) الذي اعترض عليه الجبائي هو أن يقال: بأن تلك الخرارق ما كانت معجزة لزكريا عليه السلام بل هي كرامة لعيسى عليه السلام أو لمريم علم ها السلام. راجع الرازي: التفسير الكبير ج ٨/ ٢٨.

إنسان يبعثه إليها، فقالت: هو من عند الله لا من عند غيره (١١).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ هُنَالِلَكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّاكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ ﴾

... وقال الجبائي: إن الله تعالى كان أذن له في المسألة وجعل وقته الذي أذن له فيه الوقت الذي رأى فيه المعجزة الظاهرة فلذلك دعا(٢).

[18] - قوله تعالى: ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ وقال الجبائي: معناه وسيدا للمؤمنين بالرياسة لهم (٣).

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَهُمْرِيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

أ - وقوله: ﴿ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ يحتمل وجهين... الثاني - ما قاله الزجاج، واختاره الجباثي: إن معناه اختارك على نساء العالمين بحال جليلة من ولادة المسيح عيسى الليلاناً.

ب - وقوله: ﴿ وَطَهَّرَكِ ﴾ في معناه قولان: أحدهما - قال الحسن، ومجاهد: طهرك من الكفر<sup>(ه)</sup>. والثاني - ذكره الزجاج أن معناه طهرك من سائر الادناس: الحيض، والنفاس، وغيرهما. وإنما كرر لفظ اصطفاك، لأن معنى الأول اصطفاك بالتفريغ لعبادته بما لطف لك حتى انقطعت إلى طاعته وصرت متوفرة على إتباع مرضاته، ومعنى الثاني: اصطفاك بالاختيار لولادة نبيه عيسى الكيلا، على قول الجبائى (١).

ج - وفي ظهور الملائكة لمريم قالوا قولين: أحدهما - أن ذلك معجزة

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج ٨/ ٢٨. وهو شبيه بما ذكره الطوسي. راجع الفقرة ١٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٩٤٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٥٢/ الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان جم ٢/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) م. ن ج٢/ ٢٥٦/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي.

لزكريا النَّيْلُ، لأن مريم لم تكن نبية، لقول الله تعالى ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالاً نُوحِى إِلَيْهِم ﴾ (١). والثاني – أن يكون ذلك برهانا لنبوة عيسى النَّيْلُ كما كان ظهور الشهب والغمامة وغير ذلك معجزة للنبي (صلى الله عليه وآله) قبل بعثته، فالأول قول الجبائي (١).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ يَهُمْرِيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ

**♦** 😰

وقوله: ﴿ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴾ ... قال الجبائي: أي في صلاة الجماعة (٣).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِ كَهُ يَهُ لَهُ لَهُ لَيَهِ لَهُ لَيَهِ لَكُ مِنَهُ اللهُ لَيَهِ لَكُ مَنْهُ اللهُ اللهُ

وقيل في تسمية المسيح مسيحًا قولان: قال الجبائي: سمي بذلك، لأنه مسح بدهن زيت بورك فيه. وكانت الأنبياء تتمسح به (٤٠).

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلْحِينَ ﴾ الصَّلْحِينَ ﴾

وفي ظهور المعجزة في تلك الحال (أي كلام المسيح في المهد) قيل فيه قولان:

أحدهما - إنها كانت مقرونة بنبوة المسيح، لأنه كمل عقله في تلك الحال حتى عرف الله بالاستدلال، ثم أوحى إليه بما تلكم به، هذا قول أبي على الجبائي (٥٠).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ \* فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ ۚ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي التبيان ج٢/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسيّ: التبيان ج٢/ ٥٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي التبيان ج٢/ ٤٦١/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٦٤/ الطبرسي: مجمّع البيان م٢/ج٣/٤٤٣.

## مُسْلِمُونَ 🕲 🦫

وقوله تعالى: ﴿ مَنْ أَنصَارِىَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَتَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ وَاللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ قال الجبائي: من أنصاري لله، كما قال: ﴿ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾ (١) ووجه ذلك أن العرض يصلح فيه اللام على طريق العلة وإلى طريق النهاية (١).

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَىٰ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ النَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّذِينَ النَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِيَنَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ ﴾ الْقِيَنَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ ﴾

أ - ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وفيه قولان:... أن تطهيره منعه من كفر يفعلونه بالقتل الذي كانوا هموا به لأن ذلك الرجس طهره الله منه عن الجبائي(١٠).

ب - ﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَدَمَةِ ﴾ قال الجبائي: فيه دلالة على أنه لا يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة كما للروم (٣).

[۲۱] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَىتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ﴾ وقيل في معنى قوله: ﴿ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ قولان... الثاني - ' نتلوه عليك ' بأمرنا جبريل أن يتلوه عليك، على قول الجبائي (١٠).

[۲۲] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية ٣٥. ّ

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٢/ ٤٨١ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٥١.

قيل في من نزلت هذه الآية ثلاثة أقوال... الثالث - ذكره أبو علي الجبائي: أنها في الفريقين من أهل الكتاب على ظاهر الكلام(١١).

[٢٣] \_ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ تَشْهَدُونَ ﴾

قال أبو علي رحمه الله.... وأما قوله: ﴿ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾، فليس في ظاهره دلالة، لأنه لم يذكر الشيء، الذي عرفوه وشهدوا به، ما هو. ولا بد عنده من الكفار من أن يكونوا عالمين بأشياء وشاهدين بها، فمن أين أنهم كانوا يعرفون الله تعالى؟ وقوله سبحانه: ﴿ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيّانَ سَبِيلٌ ﴾ (٢)، معطوف على ما ذكرنا أنه مخصوص، فلا يصح التعلق بعمومه. وليس في ظاهره دلالة على قولهم: وذلك أنه يجوز أن يقولوا على الله الكذب، وهم يعلمون من حال الكذب أنه كذب في بعض الوجوه، وإن كانوا كفاراً، ويعلمون أنه ليس لهم أن يقولوا ذلك مع كفرهم؛ فمن أين أن المراد بهذا العلم، هو العلم بسائر أمور الدين (٢).

[۲٤] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهَّل ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَنْطِلِ
 وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأُنتُر تَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَهَّل ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقّ وَأُنتُر تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

أ - ﴿ يَتَأَهِّل ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ ﴾ إن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من أن محمداً أحق بما يظهرونه من تكذيبه عن الجبائي، وأبي مسلم (٤٠).

ب - قال شيخنا أبو علي، رحمه الله، أن قوله: «لم تلبسون الحق بالباطل» يدل على ضد قوله، لأنه لا يجوز أن يلبسوا الحق بالباطل على العالم منهم، وإنما

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٥ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: المغني... ج١٢/ ٣٣٣ و٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٥٥٩.

يصح ذلك من العالم على من ليس بعالم منهم. فوجب كون الآية مخصوصة في بعض أهل الكتاب، من هذا الوجه. ولو جاز أن يلبس العارف على العارف الحقّ بالباطل، لجاز أن يلبس على نفسه ذلك مع معرفته؛ وهذا ممتنع. فإنما أراد بذلك نفراً من أهل الكتاب تواطأوا على ذلك (١).

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللهِ اللهِ أَن يُؤْتِنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

قال قوم: ان تقديره قل يا محمد أن الهدى إلى الخير هدى الله فلا تجحدوا أيها اليهود أن يؤتى أحد ما أوتيتم من النبوة (أو) أن يحاجوكم بذلك ﴿ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ أن لم تقبلوا ذلك منهم عن قتادة، والربيع، والجبائي (٢).

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

وقيل في معنى الرحمة هاهنا قولان: أحدهما - قال الحسن، ومجاهد، والربيع، والجبائي: إنها السورة (٣).

[٢٧] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةِ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ عَذَابُ أَلِيمُ عَلَى ﴾

أ - ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ آللَّهُ ﴾ فيه قولان: (أحدهما) أنه لا يكلمهم بما يسرهم بل بما يسوئهم وقت الحساب لهم عن الجبائي<sup>(٤)</sup>.

ب - ﴿ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾ أي لا يطهرهم وقيل لا ينزلهم منزلة الأزكياء

<sup>(</sup>١) القاضى عبد الجبار: المغنى ... ج١٢/ ٣٣٣.

 <sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) الطوسى: التبيان ج٢/ ٥٠٢-٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٦٣.

عن الجبائي (١).

[٢٨] - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُ انَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

واحتج الجّبائي، والكعبي به على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى فقالا: لو كان لي اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله تعالى لصدق اليهود في قولهم انه من عند الله ولزم الكذب في قوله تعالى: إنه ليس من عند الله، وذلك لأنهم أضافوا إلى الله ما هو عنده، والله ينفي عن نفسه ما هو من عنده، ثم قال: وكفى خزياً يجعلون اليهود أولى بالصّدق من الله. قال: ليس لأحد أن يقول المراد من قولم فو لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ ٱللهِ فو واذا لم يبق الفرق لم وويَقُولُونَ هُو مِن عِندِ ٱللهِ وَمَا هُو مِن عِندِ ٱللهِ فو واذا لم يبق الفرق لم يحسن العطف؟ وأجاب الكعبي عن هذا السؤال أيضًا من وجهين آخرين: الأول: إن كون المخلوق من عند الخالق أوكد من كون المأمور به من عند الأمر به وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى. والثاني إن قوله فو وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أللّهِ في مطلق لكونه من عند الله بوجه من الوجوه، موجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم (٢).

[٢٩] - قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّ عَنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا كَنتُمْ تَدْرُسُونَ ﷺ ﴾ ٱلْكِتَنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﷺ ﴾

﴿ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي اعبدوني من دونه أو

<sup>(</sup>۱) م. ن م۲/ ج۳/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ٨/ ٩٥.

اعبدوني معه، عن الجبائي (١).

[٣٠] - قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُرَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ
 وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ ﴾

وقوله: ﴿ وَلَهُ مَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهًا ﴾... قال عامر، والشعبي، والزجاج، والجبائي أن معناه: استسلم بالانقياد والذكر، كما قال تعالى: ﴿ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَئِكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾ (٢) أي استسلمنا، ومعناه الاحتجاج به (٣).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَـنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ
 أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

النزول: قيل نزلت في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبي قبل مبعثه ثم كفروا بعد البعثة حسداً وبغياً عن الحسن، والجبائي، وأبي مسلم (١٠).

[٣٢] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِيهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّالُونَ ﴿ ﴾

﴿ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ لن تقبل عند رؤية البأس، لأنها تكون في حال الإلجاء، ومعناه أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة عن الحسن، وقتادة، والجبائي (٥).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﷺ ﴾

أنكر أبو على الجبائي نسخ الآية وذلك، لأن من اتقى جميع معاصيه،
 فقد اتقى الله حق تقاته. ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ، لأنه إباحة لبعض

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الحجرات آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ١٧ ٥-٥١٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٢/ ج٣/ ٢٧٤.

المعاصى (١).

ب-وقيل في معنى قوله: ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قولان... وقال الجبائي: هو أن يتقى جميع معاصيه (٢).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾

وقوله ﴿ مِّنكُمْ أُمَّةً ﴾ من هاهنا للتبعيض على قول أكثر المفسرين، لأنه الأمر بإنكار المنكر، والأمر بالمعروف متوجه إلى فرقة منهم غير معينة، لأنهم فرض على الكفاية، فأي فرقة قامت به سقط عن الباقين. وقال الزجاج: التقدير وليكن "جميعكم و(من) دخلت لتخص المخاطبين من بين سائر الأجناس، كما قال: ﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتَانِ ﴾ (٣) وقال الشاعر:

أخو رغائب يُعطيها ويسلبها ﴿ يَأْبِي الظُّلَامَةُ مَنَّهُ النَّوْفُلُ الزُّفُرُ ﴿ الْمُ

لأنه وصفه بإعطاء الرغائب، والنوفل الكثير الاعطاء للنوافل. والزفر: الذي يحمل الاثقال، فعلى هذا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من فرض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين. وهو الذي اختاره الزجاج، وبه قال الجبائي، واختاره (٥).

" [٣٥] - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ﴾

أ - ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرَتُم ﴾ ... واختلف فيمن عنوا به على أقوال... ثالثها: أنهم أهل الكتاب كفروا بالنبي بعد إيمانهم به أي ينعته

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٢/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) قاتله أعشى بأهلة اللسان (زفر) وهو من قصيدة من المراثي المفضلة المشهورة بالبلاغة راجع أمالي الشريف المرتضى ٢ج/ ٢١ورواية الشريف (يسألها) بدل (يسلبها).

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ٥٤٨/ عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي.

وصفته قبل مبعثه، عن عكرمة، واختاره الزجاج، والجبائي(١).

ب – والمعني بهذه الآية الذين كفروا بعد إيمانهم. وقيل فيهم أربعة أقوال... الرابع – ذكره الزجاج، وأبو علي الجبائي: الذين كفروا من أهل الكتاب بالنبي (صلى الله عليه وآله) بعد إيمانهم به أي بنعته وصفته قبل مبعثه (۲).

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ
 ظُلْمًا لِلْعَنامِينَ ﷺ ﴾

أ - ... قال الجبائي: هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيئا من القبائح لا من أفعاله ولا مَن أفعال عباده، ولا يفعل شيئا من ذلك، وبيانه: وهو أن الظلم إما أن يفرض صدوره من الله تعالى، أو من العبد، وبتقدير صدوره من العبد، فإما أن يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره، فأقسام الظلم هي هذه الثلاثة، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آللَّهُ يُرِيدُ ظُلَّمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴾ نكرة فِي سياق النفي، فوجب أن لا يريد شيئا مما يكون ظُلَماً، سواء كان ذلك صادراً عنه أو صادراً عن غيره، فثبت أن هذه الآية تدل على أنه لا يريد شيئاً من هذه الأقسام الثلاثة، وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون فاعلاً لشيء من هذه الأقسام، ويلزم منه أن لا يكون فاعلاً للظلم أصلاً ويلزم أن لا يكونَ فاعلاً لأعمال العباد، لأن من جملة أعمالهم ظلمهم لأنفسهم وظلم بعضهم بعضاً، وإنما قلنا: إن الآية تدل على كونه تعالى غير فاعل للظلم ألبتة لأنها دلت على أنه غير مريد لشيء منها، ولو كان فاعلاً لشيء من أقسام الظلم لكان مريداً لها، وقد بطل ذلك، قالوا: فثبت بهذه الآية أنه تعالى غير فاعل للظلم، وغير فاعل لأعمال العباد، وغير مريد للقبائح من أفعال العباد، ثم قالوا: إنه تعالى تمدح بأنه لا يريد ذلك، والتمدح إنما يصح لو صح منه فعِل ذلك الشيء وصبح منه كونه مريداً له، فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادراً على الظلم، وعند هذا تبجحوا وقالوا: هذه الآية الواحدة وافية بتقرير جميع أصول المعتزلة في مسائل العدل، ثم قالوا: ولما ذكر تعالى أنه لا يريد الظلم ولا يفعل الظلم قال بعده ﴿ وَيُلِّهِ مَا فِي

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٥٥١.

السّمنواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ (آل عمران: ١٠٩) وإنما ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين: الأول: أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إنما يفعل القبيح إما للجهل، أو العجز، أو الحاجة، وكل ذلك على الله محال لأنه مالك لكل ما في السموات وما في الأرض، وهذه المالكية تنافي الجهل والعجز والحاجة، وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات في حقه تعالى امتنع كونه فاعلا للقبيح. والثاني: أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول: إنا نشاهد وجود الظلم في العالم، فإذا لم يكن وقوعه بإرادته كان على خلاف إرادته، فيلزم كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال (۱).

[٣٧] - قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﷺ ﴾

أجاب الجبائي (٢) عنه بأن قوله " لله " إضافة ملك لا إضافة فعل، ألا ترى أنه يقال: هذا البناء لفلان فيريدون أنه مملوكه لا أنه مفعوله، وأيضا المقصود من الآية تعظيم الله لنفسه ومدحه لإلاهية نفسه، ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح، وأيضا فقوله ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إنما يتناول ما كان مظروفا في السموات والأرض وذلك من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي أعراض ".

[٣٨] - قوله تعالى: ﴿ \* لَيْسُواْ سَوَآءَ ۚ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ أُمَّةً قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٨/ ١٥٢-١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المسالة التي أجاب الجبائي عنها هي: المسألة الثالثة: احتج أصحابنا بقوله ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ ۚ ﴾ على كونه خالقا لأعمال العباد، فقالوا لا شك أن أفعال العباد من جملة ما في السموات والأرض، فوجب كونها له بقوله ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي السَّمَوات والأرض، فوجب كونها له بقوله ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي السَّمَواتِ وَالْمَا فِي السَّمَواتِ وَالْمَا لِي السَّمَواتِ وَلَمَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي السَّمَواتِ وَالْمَا وَمَا فِي السَّمَواتِ المُعلِيقِ اللَّهِ على أنه خالق لأفعال العباد. (راجع الرازي: التفسير الكبيرج ٨/ ١٥٣ ).

<sup>(</sup>٣) الرازي التفسير الكبير: ج٨/ ١٥٣ –١٥٤.

﴿ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ ... وقيل: معناه يصلون فعبر بالسجود عن الصلوة، لأن السجود أبلغ الأركان في التواضع، عن الزجاج، والفراء، والبلخي، قالوا: لأن القراءة لا تكون في السجود، ولا في الركوع، وعلى هذا كون الواو للحال أي يتلون آيات الله بالليل في صلوتهم، وهو قول الجبائي أيضا "(١).

[٣٩] - قوله تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۖ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

وقال الجبائي: هما قوم من المهاجرين، والأنصار (٢).

[٤٠] - قوله تعالى: ﴿ لِيَقْطَع طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآبِبِينَ ﷺ ﴾

﴿ أَوْ يَكْيِبَهُمْ ﴾ ... وقيل: معناه يردهم عنكم منهزمين، عن الجبائي، والكلبي (٣).

[٤١] - قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَلَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﷺ ﴾

قال أبو علي الجبائي: انه استأذن ربه يوم أحد في الدعاء عليهم، فنزلت الآية، فلم يدع عليهم بعذاب الاستئصال وإنما لم يؤذن فيه لما كان في المعلوم من توبة بعضهم، وإنابته، فلم يجز أن يقتطعوا عن التوبة بعذاب الاستئصال(٤٠).

## [٤٢] - قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾

فإن قيل: فعلى هذا هل يجوز أن يقال: إن النار أعدت لغير الكافرين من الفاسقين؟ قلنا عن ذلك أجوبة:... الثالث – أن تكون هذه النار نارا مخصوصة فيها الكفار خاصة دون الفساق وان كان هناك نار أخرى يدخلها الفساق، كما

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ج٤/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٧٧٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٩٥ (مع اختلاف يسر).

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٢/ ٥٨٥.

قال: ﴿ لَا يَصْلَنهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ اللَّيل: ١٥ - ١٦) وكما قال: ﴿ إِنَّ ٱلْنَنفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (النساء: ١٤٥)، وهذا قول أبي علي (١).

[٤٣] - قوله تعالى: ﴿ \* وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَنوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾

واختلفوا في قوله ﴿ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ فقال ابن عباس، والحسن: معناه عرضها كعرض السموات السبع، والأرضين السبع إذا ضم بعض ذلك إلى بعض، واختاره الجبائي، والبلخي (٢).

[٤٤] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَىحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﷺ ﴾

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ هاهنا يحتمل أمرين: ... قال الجبائي: والله عز وجل يغفر للعبد ما نسيه من ذنوبه، وان لم يتب منه بعينه، كما يغفر له ما تاب منه، لأنه قد فعل في حال النسيان جميع ما عليه (٣).

[٤٥] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﷺ ﴾

وقال الجبائي: إنما تمنوا الموت دون القتل إذا كانوا مجاهدين (٤).

[٤٦] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَنَبًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَا ۚ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزى ٱلشَّكِرينَ ﷺ ﴾ وَسَنَجْزى ٱلشَّكِرينَ ﷺ ﴾

<sup>(</sup>١) م. ن ج٢/ ٥٨٨ -٥٨٩. وعرضت النص كاملاً حتى يُفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٢/ ٩١، ١٥ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٠٤ (مع أختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٢/ ٥٩٦/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥/ ج.

وقال الجبائي: في الآية دلالة على أن أجل الإنسان إنما هو أجل واحد. وهو الوقت الذي يموت فيه، لأنه لا يقتطع بالقتل عن الأجل الذي أخبر الله أنه أجل لموته(١).

[٤٧] - قوله تعالى: ﴿ فَعَاتَنهُمُ آللَّهُ ثَوَابَ آلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ آلْاَ خِرَةٍ ۗ وَٱللَّهُ مُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﷺ ﴾

وقال الجبائي: يعني به المسلمين الذين صفتهم ما تقدم ذكره أي أعطاهم الله ثواب الدنيا(٢).

[٤٨] - قوله تعالى: ﴿ سَنُلْقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ ـ سُلْطَنَا ۖ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ ۚ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ ... بئس للذم، كما أن نعم للحمد الأمرين:

أحدهما - إن الضرر تنفر منه النفس كما ينفر العقل من القبح فجرى التشبيه على وجه المجاز – هذا قول أبي علي –<sup>(٣)</sup>.

[٤٩] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّى ۚ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَنكُم مَّا تُحِبُونَ ۚ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۗ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

أ - وقال الجبائي: قوله: (ولقد عفا عنكم) خاص لمن لم يعص بانصرافه (٤٠).

ب - ثم عند هذا ذكروا وجوهاً من التأويل(٥): الأول: قال الجباثي: إن

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۳/ ۹.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۳/ ۱۳.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) الأمر الذي ذكروا فيه وجوها مو كما يلي: ثم قال تعالى: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَهُمْ لَكُمْ لَكُمْ مَرَفَكُمْ عَهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة في تفسير هذه الآية، وذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية، فكيف أضافه إلى نفسه؟ أما أصحابنا فهذا الإشكال غير

الرماة كانوا فريقين، بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم، وبعضهم بقوا هناك، ثم هؤلاء الذين بقوا أحاط بهم العدو، فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم العدو من غير فائدة أصلاً، فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون فيه عن العدو، ألا ترى أن النبي ﷺ ذهب إلى الجبل في جماعة من أصِحابه وتحصنوا به ولم يكونوا عصاة بذلك، فلما كان ذلك الانصراف جائزاً أضافه إلى نفسه بمعنى أنه كان بأمره وإذنه، ثم قال: ﴿ لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب عن بقية المسلمين، ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام، وبعد أن شاهدوا في تلك المعركة قتل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع الابتلاء فإن قيل: فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين فلم قال: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۚ ﴾ ؟ قلنا: الآية مشتملة على ذكر من كان معذورا في الانصراف ومن لم يكن، وهم الذين بدؤا بالهزيمة فمضوا وعصوا فقوله: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنَّهُمْ ﴾ راجع إلى المعذورين، لأن الآية لما اشتملت على قسمين وعلى حكمين رجع كل حكم إلى القسم الذي يليق به، ونظيره قوله تعالى: ﴿ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلْحِبِهِ- لَا تَحْزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ (التوبة: ٤٠) والمراد الذي قال له: ﴿ لَا تَحْزَنَ ﴾ وهو أبو بكر، لأنه كان خائفاً قبل هذا القول، فلما سمع هذا سكن، ثم قال: ﴿ وَأَيَّدَهُر بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوَّهَا ﴾ (التوبة: ٤٠) وعني بذلك الرسول

وارد عليهم، لأن مذهبهم أن الخير والشر بإرادة الله وتخليقه، فعلى هذا قالوا معنى هذا الصوف أن الله تعالى رد المسلمين عن الكفار، وألقى الهزيمة عليهم وسلط الكفار عليهم، وهذا قول جمهور المفسرين. قالت المعتزلة: هذا التأويل غير جائز ويدل عليه القرآن والعقل، أما القرآن فهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمُ ٱلتَّقَى ٱلجِّمْعَانِ إِنَّمَا الشَيْطَان، فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه؟ وأما المعقول فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف، ولو كان ذلك بفعل الله لم يجز معاتبة القوم عليه، كما لا يجوز معاتبتهم على طولهم وصحتهم ومرضهم. (راجع الرازي: التفسير الكبير جه/ ٣١).

دون أبي بكر، لأنه كان قد جرى ذكرهما جميعاً، فهذا جملة ما ذكره الجبائي في هذا المقام(۱).

[01] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمْنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُم وَطَآبِفَةً قَدْ أَهُمَّهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجَنهِلِيَّةِ عَنْكُمْ وَطَآبِفَةً قَدْ أَهُمَّهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِآللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجَنهِلِيَّةِ يُقُولُونَ هَلَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرِ ثَلَيَّ مُّنَا مُن ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُل لَوْ كُنهُمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَلكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلهُنَا قُل لَوْ كُنهُمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلهُنَا قُل لَوْ كُنهُمْ فَى اللهُ مَا فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِى ٱلللهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

أ - وقوله: ﴿ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ ... أي ليس لنا من الظفر شيء كما وعدنا على وجه التكذيب بذلك ﴿ مُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ﴾ أي من الشك، والنفاق، وتكذيب الوعد بالاستعلاء على أهل الشرك ذكره الجبائي (٢).

ب - وقوله: ﴿ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاحِعِهِمْ ﴾ يحتمل أمرين: أحدهما – لو تخلفتم لخرج منكم الذين كتب عليهم القتل ولم يكن لينجيه قعودكم - عن أبي علي - (").

[01] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴿ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ وَ ﴾ (١) وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ ﴾ قيل في الكسب الذي وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ ﴾ قيل في الكسب الذي أداهم إلى الفرار الذي اقترفوه قولان: أحدهما - محبتهم للغنيمة مع حرصهم أداهم إلى الفرار الذي اقترفوه قولان: أحدهما - محبتهم للغنيمة مع حرصهم

<sup>(</sup>١) الوازي: التفسير الكبير ج٩/ ٣١-٣٢.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسيّ: التبيان ج٣/ ٢٤ (مع العلم ورد تحلفتم بدلاً من تخلفتم وهو خطأ).

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية خطأ في كتاب التبيان (الله غفور رحيم) والصحيح (الله غفور حليم) آل عمران ١٥٥.

على تبقية الحياة، وفي ذلك الوجه عما يؤدي إلى الفتور فيما يلزم من الأمور، على قول الجبائي (١).

[٥٢] - ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَانفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ ﴾

وقوله: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ وقيل في وجه مشاورة النبي (صلى الله عليه وآله) إياهم مع استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرأي من العباد ثلاثة أقوال (٢) ... وأجاز أبو علي الجبائي: أن يستعين برأيهم في بعض أمور الدنيا (٣).

[٥٣] - قوله تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن حَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ ـ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

أ - في قوله: ﴿ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ عَ ﴾ قال أبو علي الجبائي: وفي الآية دليل على أن من غلبه أعداء الله من الباغين لم ينصره الله، لأنه لو نصره لما غلبوه، وذلك بحسب ما في المعلوم من مصالح العباد من تعريض المؤمنين لمنازل الأبرار بالصبر على الجهاد مع خوف القتل من حيث لم يجعل على أمان من غلبة الفجار، وهذا إنما هو في النصر بالغلبة، فأما النصر بالحجة، فإن الله تعالى نصر المؤمنين من حيث هداهم إلى طريق الحق بما نصب لهم من الأدلة الواضحة والبراهين النيرة، ولولا ذلك لما حسن التكليف (٤).

ب - قال الجبائي: والنصر بالغلبة ثواب، لأنه لا يجوز أن ينصر الله

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٣/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) أحدها – قال قتادة، والربيع، وابن إسحاق أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم، والتأليف لهم، والرفع من أقدارهم إذ كانوا ممن يوثق بقوله: (ويرجع إلى رأيه) والثاني – قال سفيان بن عيينة: وجه ذلك لتقتدي به أمته في المشاورة ولا يرونها منزلة نقيصة كما مدحوا بأن أمرهم شورى بينهم. الثالث قال الحسن، والضحاك: انه للأمرين، لإجلال الصحابة وإقتداء الأمة به في ذلك. راجع: الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٣/ ٣٣.

الظالمين من حيث لا يريد استعلاءهم بالظلم على غيرهم (١).

[٥٤] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ حُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَمَن يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَهُ ۚ ﴾ وقال الجبائي: وذلك ليفتضح به على رؤوس الأشهاد (٢).

[٥٥] - قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلهُ جَهَنَمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾

﴿ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ في الفرار منه رغبة عنه، الزجاج، والجبائي (٣).

[٥٦] - قوله تعالى: ﴿ أُوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَىٰ هَاذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾

﴿ قُلَّمُ أَنَّىٰ ﴾ وقيل: أنهم إنما استنكروا ذلك لأنه وعدهم بالنصر من الله أن أطاعوه، عن الجبائي(٤٠).

[٥٧] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمْوَاتًا ۚ بَلَ أَحْيَآ الْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﷺ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ـ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

أ - فصل: فيما نذكره من الجزء الثالث، وهو أوّل المجلّد الثاني من (تفسير الجبّائي) من الوجهة الثانية، من الكرّاس العاشر بلفظه:

وامًا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمْوَاتًا ۚ بَلْ أَخْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بَلْ أَخْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٢/ج٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٢/ج٤/ ٢٣٥.

بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾ وأراد: عنى به النبي الله فقال له: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾ وأراد: لا تحسبنهم أمواتاً في وقت ما أخبره عنهم بهذا الخبر.وبيّن له بقوله: ﴿ بَلَ أَحْيَاةً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ أنهم في وقت ما أخبره عنهم بهذا الخبر كانوا أحياء في قبورهم يرزقون.

وعنى بقوله: ﴿ عِندَ رَبِّهِم ﴾ أنهم في الموضع الذي لا يملك لهم أحد من العباد نفعاً ولا ضرّاً إلاّ الله: فجعل ذلك كوناً لهم عنده على هذا المعنى، لا على معنى أنهم إذا كانوا في القبور كانوا قريبين من الله بالمسافة، وإذا كانوا على وجه الأرض أحياء كانوا بعيدين منه ؛ لأنّ الله لا يجوز عليه حلول الأماكن ولا الكون فيها.

ويجوز أيضاً أنْ يكون عنى بذلك أنهم عند الله أحياء على أنه يعلمهم أحياءاً، وإن كان ذلك يخفى على الناس. وهذه حياة المؤمنين في قبورهم الأن الله إذا أراد أن ينعمهم في قبورهم وأن يعجّل لهم بعض ثواب أعمالهم في الدنيا، لم يجز أن يوصل إليهم النعيم والثواب حتى يحييهم الأنّ الميّت لا يجوز أن يجد النعيم واللذّات (۱).

ب - وقوله: ﴿ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خُلْفِهِمْ ﴾ يؤكد ذلك، لأنهم في الآخرة قد لحقوا بهم، ومعنى الآية النهي عن أن يظن أحد أن المقتولين في سبيل الله أموات. والخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله)، والمراد به جميع المكلفين، كما قال: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ وأنه ينبغي أن يعتقد أنهم ﴿ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ ﴾ وبهذا قال الحسن، وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، واختاره الجبائي، والرماني، وأكثر المفسرين (٢).

ت - وقوله: ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ قيل في معناه قولان:... والوجه الآخر: عند

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٣/ ٤٦.

ربهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس – ذكره أبو على  $-^{(1)}$ .

٥٨] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْمَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ اللَّهِ مُعْلِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

قوله تعالى (فنملي لهم)، وإنما أنكر تعالى أن يكون الإملاء خير لهم – وان كانت نعمة دنيوية – من وجهين:

أحدهما - قال الجبائي: أراد خير من القتل في سبيل الله، كشهداء أحد (٢).

[٥٩] - قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخُنِيثَ مِنَ ٱللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ جَمَّتَبِى مِن رُّسُلِهِ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ جَمَّتَبِى مِن رُّسُلِهِ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ جَمِّتَبِى مِن رُّسُلِهِ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِكُمْ أَجْرً عَظِيمٌ ﴿ هَا كُنْ مَنْ يَشَآءُ ۚ فَاعُمُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرً عَظِيمٌ ﴿ هَا ﴾

﴿ حَتَّىٰ يَعِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ ﴾ ... فقيل: بالامتحان وتكليف الجهاد ونحوه بما يظهر به الحال كما ظهر يوم أحد بأن ثبت المؤمنون وتخلف المنافقون عن الجبائي (٣).

[٦٠] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَى اللهُ مِن فَضَالِهِ عَلَمَ اللهُ مِن فَضَالِهِ عَلَمَ اللهُ مِن فَضَالِهِ مَنَرَاتُ هُوَ خَيْرًا اللهُ مِنَ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِ

﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُواْ بِهِ ـ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ ﴾ قيل: هو كقوله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهوركم، فمعناه أنه يجعل طوقاً فيعذب بها عن الجبائي (٤).

[٦١] - قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِيرَ ۖ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَعَلَّهِ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرٍ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۳/ ۶٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۳/ ۲۲.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٤٦.

### ٱلْحَرِيقِ 🚭 🔖

... وقال أبو علي الجبائي: هم قوم من اليهود، وإنما قالوا ذلك من جهة ضيق الرزق(١).

[٦٢] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُو

قال الجبائي: الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلمًا بتقدير أن لا يقع منهم تلك الذنوب، وفيه بطلان قول المجبرة: ان الله يعذب الأطفال بغير جرم، ويجوز أن يعذب البالغين بغير ذنب، ويدل على كون العبد فاعلاً، وإلاّ لكان الظلم حاصلاً(٢).

[٦٣] - قوله تعالى: ﴿ \* لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِن اللَّذِينَ أَفْرَكُواْ أَذَّك كَثِيرًا ۚ وَإِن اللَّذِينَ أَفْرَكُواْ أَذَّك كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مُورِ ﴿ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

قوله: ﴿ \* لَتُبْلُونَ \* ﴾ معناه لتختبرن أي توقع عليكم المحن، وتلحقكم الشدائد في أنفسكم، وأموالكم من قبل الكفار نحو ما نالهم من الشدائد في أنفسهم يوم أحد، ونحو ما كان الله يفعل بهم من الفقر وشدة العسر، وإنما فعله ليصبروا وسماه بلوى مجازا، لأن حقيقته لا تجوز عليه تعالى، لأنها التجربة في اللغة. ويتعالى الله عن ذلك، لأنه عالم بالأشياء قبل كونها. وإنما فعله ليتميز المحق منكم من غيره – هذا قول أبي على الجبائي (٣).

اَ13] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّئُنَّهُ، لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ، ثَمَّنَا قَلِيلاً فَبِقْسَ مَا يَشْتَرُونَ هِمْ ﴾ يَشْتَرُونَ هَ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٩/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٧٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٥١.

...وقال الجبائي: المعني بالآية اليهود والنصاري(١١).

[٦٥] - قوله تعالى: ﴿ رُبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَـٰنِ أَنْ ءَامِنُواْ
بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ ﴾
مانتانيا في مانانيا في مالناده معاديا معتقل المعتمد على منانيا في منانيا

واختلفوا فيمن المنادي هاهنا... وقال ابن جريج، وابن زيد: هو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو الذي اختاره الجبائي (۲۰).

[٦٦] - قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَىٰمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُحُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﷺ ﴾

فإن قيل: ما وجه مسألتهم لله أن يؤتيهم ما وعدهم، والمعلوم أن الله ينجز وعده، ولا يجوز عليه الخلف في الميعاد؟ قيل عن ذلك أجوبة:

أحدها - ما اختاره الجبائي، والرماني إن ذلك على وجه الانقطاع إليه والتضرع له والتعبد له كما قال: ﴿ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمَ ۚ ﴾ (٤) وأمثال ذلك كثيرة (٥).

[٦٧] - قوله تعالى: ﴿ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِثْسَ ٱلْبِهَادُ ﴿ ﴾ هذا خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله). وقيل في معناه قولان:

الثاني - إن الخطاب وان توجه إليه، فالمراد به جميع المؤمنين، وتقديره: لا يغرنكم أيها المؤمنون ما ترون إن قومًا من الكفار كانوا يتجرون ويربحون في الأسفار التي كانوا يسافرونها، ويسلمون فيها لكونهم في الحرم، فأعلم الله تعالى أن ذلك مما لا ينبغي أن يغبطوا به، لأن مأواهم ومصيرهم بكفرهم إلى النار، ولا خير بخير بعده النار. وقوله: ﴿ مَتَنعٌ قَلِيلٌ ﴾ معناه ذلك الكسب، والربح الذي يربحونه متاع قليل وسماه متاعا، لأنهم متعوا به في الدنيا، والمتاع النفع الذي تتعجل به اللذة إما بوجود اللذة أو بما يكون به اللذة نحو المال الجليل، والملك،

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٨٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية ١١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ٨٦/ الطبرسي: مجمع البيان م٢/ ج٤/ ٥٥٧–٥٥٨.

وغير ذلك من الأولاد والإخوان. ووصفه بالقلة لسرعة زواله وانقطاعه، وذلك قليل بالإضافة إلى نعيم الآخرة.

والمهاد الموضع الذي يسكن فيه الإنسان ويفترشه.ووصفه بأنه بئس المهاد على ضرب من المجاز، لما فيه من أنواع العذاب، لأن الذم إنما هو على الإساءة كقولك: بئس الرجل – هذا قول أبي علي الجبائي (١).

[٦٨] - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئيِكَ لَهُمْ إِلَيْهُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئيِكَ لَهُمْ أَنْجَمُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ أُونَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ سَرِيعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ ... وقال الجبائي: لأنه قادر على أن يكلمهم في حال واحدة كل واحد بكلام يخصه. لأنه قادر لنفسه(٢).

# रे ज्या हेर्रेट्ड

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَقَىمَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِمِنَ خِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَكًا مُّرِيّكًا ۞ ﴾

أ - واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيتان على ستة أقوال: أولها الله ما روي عن عائشة إنها قالت: نزلت في اليتيمة التي تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلها، وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء إلى الأربع ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾ من سواهن في تفسير أصحابنا. وقالوا: إنها متصلة ﴿ أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَ ﴾ ومثل هذا ذكر في تفسير أصحابنا. وقالوا: إنها متصلة

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٩٠-٩١.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج٣/ ٩٤.

بقوله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ تَقُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنْ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ (١) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَنبَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ تَنكِحُوهُنَ ﴾ (١) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَنبَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ الآية، وبه قال الحسن، والجبائي، والمبرد(١).

ب – قال الحسن: أن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قرابتكم مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت إيمانكم. وبه قال الجبائي، وقال: الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذا كان هو وليها كان له أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يتزوجها".

ت - ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِتِنَ نِجَلَةً ﴾ ... واختلف فيمن خوطب بقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فقيل: هم الأزواج أمرهم الله بإعطاء المهر للمدخول بها على النصف على ما مر شرحه من غير للمدخول بها على النصف على ما مو شرحه من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة وهو قول ابن عباس، وقتادة، وابن جريح، واختاره الطبري، والجبائي، والرماني، والزجاج (١٠).

ث - قوله: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا ﴾ قيل في معنى ﴿ أَلَا تَعُولُوا ﴾ ثلاثة أقوال:

أحدها – وهو الأقوى والأصح أن معناه: ألا تجوروا، ولا تميلوا يقال منه: عال الرجل يعول عولا وعيالة إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص، قال أبو طالب:

بميزان قسط وزنه غير عائل (٥)، وقال أبو طالب أيضا: بميزان قسط لا

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٠٣/ عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي، لا سيما أن الشيخ الطوسي عرض رأي الجبائي من ضمنها وهو القول الأول.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٣/ ١٠٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٤/ ٥-٦ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٤/ ٦-٧.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٠٨.

يخيس شعيرة \* له شاهد من نفسه غير عائل، وروي: لا يضل شعيرة، وبهذا قال إبراهيم، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وأبو مالك، والربيع بن أنس، والسدي، وابن عباس، واختاره الطبري، والجبائي (١).

ج - قوله: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِخِلَةً ۚ ﴾، واختلفوا في المعني بقوله ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ ﴾ فقال ابن عباس، وقتادة، وابن جريج، وابن زيد، واختاره الطبري، والجبائي، والرماني، والزجاج: المراد به الأزواج، أمرهم الله تعالى بإعطاء المهر إذا دخل بها كملا، إذا سمى لها، فأما غير المدخول بها إذا طلقت فإن لها نصف المسمى، وإن لم يكن سمي فلها المتعة على ما بيناه فيما مضى (٢).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ وَٱبْتَلُوا ٱلْيَتَنَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّهُمْ وَشَهُمْ وَشَهُمْ وَاللَّهُ وَمَن كَانَ غَنِيًّا وَشَدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أُمْوَا لَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا وَشَدًا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أُمْوَا لَهُمْ فَأُشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ ﴾ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ ﴾

وقوله: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ واختلفوا في هل للفقير من ولي اليتيم أن يأكل من ماله هو وعياله؟ فقال عمرو بن عبيد: ليس له ذلك، لقوله: ﴿ فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ فخصه بالأكل، وقال الجبائي: له ذلك لأن قوله: ﴿ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ يقتضي أن يأكل هو وعياله، على ما جرت به العادة في أمثاله، وقال: إن كان المال واسعاً كان له أن يأخذ قدر كفايته، له ولمن يلزمه نفقته من غير إسراف، وإن كان قليلاً كان له أجرة المثل لا غير، وإنما لم يجعل له أجرة المثل إذا كان المال كثيرا، لأنه ربما كان أجرة المثل أكثر من نفقته بالمعروف (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَىمَىٰ
 وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْرَ قَوْلاً مُعْرُوفًا ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٠٩ -١١٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/١١٩ -١٢٠.

أ - هذه الآية عندنا محكمة، وليست منسوخة، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وإبراهيم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر، والسدي، والبلخي، والجبائي، والزجاج، وأكثر المفسرين والفقهاء. وإرزاق من حضر قسمة الميراث من هذه الأصناف، ليس بواجب، بل هو مندوب إليه، وهو الذي اختاره الجبائي، والبلخي، والرماني، وجعفر بن مبشر، وأكثر الفقهاء والمفسرين (۱).

ب - وأكل مال اليتيم على وجه الظلم، وغصبه متساويان في توجه الوعيد إليه، ولا يدل على مثل ذلك في غير مال اليتيم، لأن الزواجر عن مال اليتيم أعظم. وقال الجبائي: هما سواء، ومن غصب من مال اليتيم خمسة دراهم فإن الوعيد يتوجه إليه وقال الرماني: لا يتوجه إليه، لأن أقل المال متتادرهم. وقال الجبائي: يلزمه كما يلزم مانع الزكاة (٢٠).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللّهُ فِيَ أُولَندِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَّنِ فَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌّ وَلَدٌّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقوله: ﴿ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا ۚ ﴾ معناه: لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا في الدين والدنيا، والله يعلمه، فاقسموه على مابينه من يعلم المصلحة فيه. فإن قيل: كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفي التي بعدها، مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف؟ قلنا: لأن (أو) لا توجب الترتيب، وإنما هي لأحد الشيئين، فكأنه قال: من بعد أحد هذين، مفردا أو مضموما إلى الآخر كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي جالس أحدهما

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۳/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>۲) م. 0 - 7/11/1 الطبرسي: مجمع البيان 0.7/-3/10 (مع اختلاف يسير).

مفردا أو مضموما إلى الآخر ويجب البدأة بالدين، لأنه مثل رده الوديعة التي يجب ردها على صاحبها، فكذلك حال الدين، وجب رده أولا، ثم يكون بعده الوصية، ثم الميراث.وما قلنا اختاره الجبائي، والطبري (١).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَنجِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ مِنكُمْ أَلْمُوتُ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ مَن عَبِيلًا ﴿ ﴾ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴿ ﴾

أ - وقوله: ﴿ أَوْ يَجَعَلَ آللَهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴾ قيل في معنى السبيل ثلاثة أقوال... و الثاني ـ قال الجبائي: النفي يجوز من طريق اجتهاد الإمام، وأما من وجب عليه الرجم فإنه يجلد أولا ثم يرجم عند أكثر أصحابنا(٢).

ب - وأن الحكم المذكور في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور، ذهب إليه الحسن، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وابن زيد، والضحاك، والبلخي، والجبائي، والطبري، والزجاج، وغيرهم (٣).

ج - والثالث - قال الفراء: هذه الآية نسخت الأولى، قال أبو علي الجبائي: في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة، لأنها نسخت بالرجم أو الجلد، والرجم ثبت بالسنة (٤٠).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ شِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾

﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّءَ بِجَهَىلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ واختلف في معنى قوله بجهالة على وجوه... ثالثها: أن معناه أنهم يجهلون أنها ذنوب ومعاص فيفعلونها إما بتأويل يخطئون فيه وإما بأن يفرطوا في الاستدلال على قبحها، عن الجبائي (٥).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٣٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ م٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٤/ ٢٢.

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَت ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَهُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْفَينَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارً ۚ أَوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أُولَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

لأن الذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة في الآية الزنا، وأن الحكم في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور، ذهب إليه الحسن، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والضحاك، وغيرهم، وإليه ذهب البلخي، والجبائي، والطبري(١).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا شَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيْحِشَةٍ مُّيِيّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَشَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا كَاللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ٢٠٤٠ ﴾

هذا الخطاب متوجه إلى المؤمنين، نهاهم الله أن يرثوا النساء كرهًا، واختلفوا في معنى ذلك، فقال الزهري، والجبائي، وغيرهما، وروي ذلك عن أبي جعفر الطيخ: هو أن يحبس الرجل المرأة عنده، لا حاجة له إليها، وينتظر موتها حتى يرثها، فنهى الله (تعالى) عن ذلك(٢).

[٩] – قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّرَ ۖ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَنحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلاً ۞ ﴾

والهاء في قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَةً ﴾ يحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح بعد النهي، ويحتمل أن تكون عائدة على النكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية قبل، ولا يكون ذلك إلا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه، من جهة الرسل، فالأول اختاره الجبائي، وهو الأقوى (٣).

<sup>(</sup>۱) م. ن م٣/ ج٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٥٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٤/ ٢٧ (مع اختلاف يسير).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ \* وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ، مِنْهُ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ، مِنْهَ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ، وَاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ معنى قوله: ﴿ \* وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ أَن عَلِيمًا عَلِيكُمْ أَن عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ معنى قوله: ﴿ \* وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ أَن عَلِيمًا وَلِيهُ وَابن مسعود، وابن ثلاثة أقوال: أحدها – وهو الأقوى – ما قاله على الطَيْخُ، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو قلابة، وابن زيد، عن أبيه، ومكحول، والزهري، والجبائي: أن

[11] - قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنتُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ قَاللَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنتُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَإِنْ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بَعْضَنَتٍ عَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُخْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَعِصَنَتٍ مِنَ الْعُذَابِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَعِصَةٍ فَعَلَيْنِنَ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعُذَابِ أَنْ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي بِفَعِصَةً وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ أُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾

المراد به ذوات الأزواج إلاّ ما ملكت أيمانكم، من سبي من كان لها زوج(١٠).

فأما تزويج الحرة على الأمة، فجائز، وبه قال الجبائي (٢).

[١٢] – قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ آللَهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ أُواللَّهُ عَلِيمً حَكِيمٌ ﴿ ﴾

وقوله: ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ... قال أبو على الجبائي: في الآية دلالة على أن ما ذكر في الآيتين من تحريم النكاح أو تحليله، قد كان على من قبلنا من الأمم، لقوله تعالى: ﴿ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ هُوَ الْحَرام (٣).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٧٥.

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُواْلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ ﴾

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه لا يقتل بعضكم بعضاً لأنكم أهل دين واحد وأنتم كنفس واحدة كقوله سلموا على أنفسكم عن الحسن، وعطا، والسدي، والجبائي(١١).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ﴾

أ - ﴿ وَلِحُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ ﴾ فإن قيل: بم يتصل قوله: ﴿ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ ﴾ وما العامل فيه؟ قيل فيه قولان (٢٠)... وقال أبو علي الجبائي تقديره: ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون وارث من الميراث (٣٠).

ب - ﴿ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ من الميراث وهذا اختيار الجبائي وقال: الحليف لم يؤمر بشيء أصلاً (٤).

[10] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلبُخْلِ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلبُخْلِ وَيَكَّمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ أ - ... وقال الجبائي، والبلخي: الآية في كل من كان بهذه الصفة، وإنما ذكروا بالكفر لكتمانهم نعمة الله عليهم. والآمر بالبخل يتناوله الوعيد، كما أن

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أحدهما - يتصل ب (موالي) على جهة الصفة، والعامل الاستقرار، كأنه قال: موالي عا خلف الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الورثة.

الثاني - يتصل بمحذوف، والتقدير: موالي يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الميراث. الطوسي: التبيان ج٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٤٢.

من فعل البخل يتناوله الوعيد(١).

ب - ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الزكاة واختاره الجبائي، وأبو مسلم(٢).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ ﴾

المسألة الثالثة: احتج جمهور المعتزلة بهذه الآية وضربوا له أمثلة، قال الجبائي: ولو كانوا غير قادرين لم يجز أن يقول الله ذلك، كما لا يقال لمن هو في النار معذب: ماذا عليهم لو خرجوا منها وصاروا إلى الجنة، وكما لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام: ماذا عليه لو أكل (٣).

... وقال الجبائي: يشهد عليهم بأعمالهم (١٠).

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَهِنْ ِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ إِلَّمُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ ﴾

وقوله: ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ ... قال أبو علي: إنه لايعتد بكتمانهم، لأنه ظاهر عندالله لا يخفى عليه شيء منه (٥).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُدْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَدَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَا يَ فَتَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَدَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَا يَ فَتَى مَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواْ

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٣/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٠ ١ / ٨١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) م. ن ج٣/٣٠٠-٤٠٢.

## غَفُورًا 🕝 🦫

أ - القراءة والمعنى: قرأ حمزة، والكسائي: ﴿ أَوْ لَــمَسَّتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ بغير ألف، الباقون لامستم "بالف، فمن قرأ" لامستم "بالف قال: معناه الجماع: وهو قول علي الجبائي، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، أبو علي الجبائي، واختاره أبو حنيفة (١).

ب - وقوله: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ ... قال ابن عباس في رواية أخرى، وجابر، والحسن، وسعيد بن جبير، وإبراهيم، والزهري، وعطاء، والجبائي: إن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد إلاّ مجتازين (٢٠).

ج - وقوله: ﴿ فَآمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ ﴾ قيل في صفة التيمم ثلاثة أقوال: أحدها - ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ذهب إليه ابن عمر، والحسن، والشعبي، والجبائي، وأكثر الفقهاء، وبه قال قوم من أصحابنا (٣).

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ ﴾

وقال أبو علي الجبائي، وغيره: كانت اليهود تعطي أحبارها كثيراً من أموالهم على ما كانوا يصفونه لهم، فجعل ذلك اشتراء منهم (٤).

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَنَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً ۞ ﴾

أ – فإن قيل: كيف يجوز تأويل من قال: نجعلها كالاقفاء وهذا لم يجز على ما توعد به؟ قيل عنه جوابان... والجواب الثاني – أن الوعيد يقع بهم في

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٠٥/ عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي./ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤)م. ن ج٣/ ٢١٠.

الآخرة، لأن الله تعالى لم يذكر أنه يفعل بهم ذلك في الدنيا تعجيلاً للعقوبة، ذكره البلخي أيضا، والجبائي(١).

ب - وقوله: ﴿ وَكَانَ أُمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ قيل في معناه قولان... أحدهما - إن كل أمر من أمور الله من وعد أو وعيد أو مخبر خبر فإنه يكون على ما أخبر به، ذكره الجبائي (٢).

[٢٢] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ
يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
سَبِيلاً ۞ ﴾

وقيل في معنى الجبت، والطاغوت خمسة أقوال: أحدها - قال عكرمة: أنهما صنمان. وقال أبو علي: هؤلاء جماعة من اليهود آمنوا بالأصنام التي كانت تعبدها قريش والعرب مقاربة لهم ليعينوهم على محمد (صلى الله عليه وآله) (٣).

[٢٣] - قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ ﴾

﴿ أُمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ ... وقيل: المراد بالملك هاهنا النبوة عن الجبائي، أي ألهم نصيب من النبوة فيلزم الناس إتباعهم وطاعتهم (١٠٠٠).

الله على عَلَىٰ مَا عَالَى ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنِهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَا عَالَيْهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَيْمًا ﴿ وَاللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَيْمًا ﴾ فَقَدْ ءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

أ - المعني بقوله: ﴿ أَمْرَ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ قيل: فيه ثلاثة أقوال... الثاني - قال: قتادة: هم العرب: محمد (صلى الله عليه وآله) وأصحابه، لأنه قد جرى ذكرهم في قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢١٦ / الطبرسي: م٣/ ج٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢١٧/ الطبرسي: م٣/ ج٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) م.ن ج٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٦٠.

سَبِيلاً ﴾، ذكره الجبائي(١).

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الرابع ـ وهو الثاني المجلّدة الثانية ـ من الوجهة الثانية، من القائمة الثانية، من الكرّاس الخامس من (تفسير الجبّائي) للفظه:

وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَمْرَ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَيْهَا عَظِيمًا ﴿ فَضَلِهِ عَلَى به اليهود الذين ذكرهم في الآية الأولى قبل هذه الآية. وأراد بقوله: وأمّر يحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾: بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعنى بذلك رسول الله اللي وأصحابه المؤمنين؛ لأنّ اليهود كانوا يحسدونهم على ما آتاهم الله من نبوّته وكرامته التي آتاها نبيّه محمّداً اللي لأنّ قوله: ﴿ أَمْرَ مَحَسُدُونَ ﴾ لأنّ الله عنه الشك ؛ لأنّ الله لا يجوز أن يكون معناه الشك ؛ لأنّ الله لا يجوز عليه الشك ؛ بل هو لم يزل عالماً بكلّ شيء. وقد يجوز مثل هذا في اللغة أن يقول القائل \_ على كلام قد علماً بكلّ شيء. وقد يجوز مثل هذا في اللغة أن يقول القائل \_ على كلام قد إبرَاهِم ﴾ مثل ما آتينا محمّد الله من الكتاب والحكم والنبوّة والملك، فآتينا عمّد الله فعلت ذلك النبغي أن يحسدوه على ذلك وأن يكذبوه؛ لأنّ ما آتيناه أولئك النه فعل الله. والله يؤتي فضله من يشاء، يكذبوه؛ لأنّ ما آتاه من ذلك إنّما هو من فضل الله. والله يؤتي فضله من يشاء، وليس للعباد أن يحسدوا أحداً على فضل الله. والله يؤتي فضله من يشاء، وليس للعباد أن يحسدوا أحداً على فضل الله."

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ عِجَهَنَّمُ سَعِمًا ﴾

الضمير في قوله: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ ﴾ يحتمل أن يكون عائدا إلى أحد أمرين: أحدهما - قال مجاهد، والزجاج، والجبائي: إن من أهل الكتاب من آمن بمحمد (صلى الله عليه وآله) لتقدم الذكر في ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ءَامِنُوا

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) ابن طاووس: سعد السعود، ص ۲۲۵و ۲۲۲.

مِا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم ﴾ (١).

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا لَنَجْبَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ حَكِيمًا ۞﴾

وقوله: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ ... وقال الجبائي: لا يجوز أن يكون المراد أن يزاد جلداً على جلده، كلما نضجت لأنه لو كان كذلك لوجب أن يملأ جسد كل واحد من الكفار جهنم إذا أدام الله العقاب، لأنه كلما نضجت تلك الجلود زاد الله جلدا آخر، فلابد أن ينتهي إلى ذلك.

... والجواب الثاني - اختاره البلخي، والجبائي، والزجاج: إن الله تعالى يجددها بأن يردها إلى الحالة التي كانت عليها غير محترقة، كما يقال جئتني بغير ذلك الوجه وكذلك، إذا جعل قميصه قباء جاز إن يقال جاء بغير ذلك اللباس أو غير خاتمه فصاغه خاتماً آخر جاز أن يقال هذا غير ذلك الخاتم، وهذا هو المعتمد عليه (٢).

[٢٧] - قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ أِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

قال زيد بن أسلم، ومكحول، وشهر بن حوشب: إن المراد به ولاة الأمر، وهو اختيار الجبائي (٣)

[٢٨] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱللَّهِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٣٠-٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٣٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٦٣ (مع اختلاف يسير).

# وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ ﴾

أ - ﴿ وَأُولِى آلْأَمْرِ مِنكُمْرَ ﴾ ، للمفسرين فيه تأويلان: أحدهما - قال أبو هريرة، وفي رواية عن ابن عباس، وميمون بن مهران، والسدي، والجبائي، والبلخي، والطبري: إنهم الأمراء(١٠).

ب ـ فأما عترة الرسول، عليه السلام. فمتى صح إجماعهم، فقد حكي عن «أبي علي» أنه حجة، للخبر، الذي قدّمناه (٢)، وإن كان لم يقطع بصحته، لأن الألفاظ فيه مختلفة، وإن كان في العلماء من يقول: إن المراد بالخبر التمسك بطاعة الإمام، الذي يكون من العترة؛ لأنه قد وجبت طاعته، لوجوب التمسك بكتاب الله، جل وعز، وذكر أن ذلك بمنزلة قوله: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ

[٢٩] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَى ٱلطَّنغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكَفُرُواْ إِلَى ٱلطَّنغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكَفُرُواْ بِمِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ۞ ﴾

وقال الحسن، والجبائي: نزلت الآية في قوم منافقين احتكموا إلى الأوثان بضرب القداح<sup>(٤)</sup>.

[٣٠] - قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَسَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ
 جَآءُوكَ عَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿ ﴾

أ - إن قيل كيف يقتضي الانتقام منهم الاعتذار لما سلف من جرمهم؟

 <sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٣٦ و٢٧٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٦٤. وراجع أيضاً ما ورد هنا عن الجبائي في الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٣) اَلقاضي عبد الجبار: المغني... ج١٧/ ٢١٣ وراجع أيضاً عن الإجماع عند الجبائي سورة البقرة الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٣٨.

قلنا:عنه جوابان... الثاني - إن الانتقام قد يكون إقصاء النبي (صلى الله عليه وآله) وإذلاله إياهم، وتخويفه بالنفي أو القتل إن لم ينتهوا عن قبائحهم - هذا قول الجبائي(١).

ب - وفي الآية مسائل:...المسألة الثانية: ذكروا في تفسير قوله: ﴿ أَصَبَبَتُهُم مُصِيبَةٌ ﴾ وجوها ... قال أبو علي الجبائي: المراد من هذه المصيبة ما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لا يستصحبهم في الغزوات، وانه يخصهم عزيد الإذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تعالى: ﴿ \* لِّبِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مّرضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا حَبُاورُونَكَ فِيهَ إِلّا قَلِيلاً فَي مَّلَمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُبِلُواْ تَقْتِيلاً فَي الله عَبْورُونَكَ فِيهَ إِلّا قَلِيلاً فَي مُلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُبِلُواْ تَقْتِيلاً فَي الله وَلَا الله عَبْورُونَكَ فِيهَ إِلاَ قَلِيلاً فَي مُلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُبِلُواْ تَقْتِيلاً فَي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله الله الله الله العظيم، فكانت معدودة في وبالجملة فأمثال هذه الآيات توجب لهم الذل العظيم، فكانت معدودة في مصائبهم، وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم، وعني بقوله: ثم أي وقت المصيبة عليفون ويعتذرون أنا ما أردنا بما كان منا من مداراة الكفار إلا الصلاح، وكانوا في خلك كاذبين لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروه، ولم يريدوا بذلك الإحسان الذي دلك كاذبين لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروه، ولم يريدوا بذلك الإحسان الذي هو الصلاح (٢٠).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَمُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ۞ ﴾

وقوله: ﴿ فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ ... قال الجبائي: أعرض عن قبول الاعتذار منهم (٣).

[٣٢] - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصَّالِحِينَ ۚ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٤١. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ١٢٦/١٠ و١٢٧ ونص الرازي في الفقرة "ب" هنا.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٢٦/١٢٦-١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسى: التبيان ج٣/ ٢٤٢.

## ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ ﴾

قال الجباثي: الشهداء جمع شهيد. وهم الذين جعلهم الله شهداء في الآخرة فهم عدول الآخرة (١)، وإنما يستشهدهم الله بفضلهم وشرفهم فهم عدول الآخرة عن الجبائي (٢).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ ﴾

النزول: وقال أكثر المفسرين: نزلت في المنافقين وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الاسمان، وهو اختيار الجبائي (٢).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ وَلِينَ أَصَابَكُمْ فَضَلِّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

قال الجبائي: المعنى ليقولن لهؤلاء الذين أقعدهم عن الجهاد، كأن لم يكن بينكم وبينه أي وبين محمد (صلى الله عليه وآله) مودة، فيخرجكم لتأخذوا من الغنيمة، ليبغضوا إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)(٤).

[٣٥] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِين ءَامَنُوا يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ فَقَنتِلُوا أُولِيَآءَ ٱلشَّيْطَنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ﴾

﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ ... دخلت هاهنا مؤكدة لتدل على أن الضعف لكيد الشيطان لازم في جميع الأحوال والأوقات ما مضى منها وما يستقبل، وليس هو عارضاً في حال، وإنما وصف سبحانه كيد الشيطان بالضعف

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٥٠-٢٥١/ ويرى الطوسي أن كلام الجبائي هذا على مذهبه بعيد، لأن أهل الجنة كلهم عدول عنده، لأن من ليس بعدل لا يدخل الجنة. والله تعالى وعدمن يطيعه ويطيع رسوله بأنه يحشره مع هؤلاء. فينبغي أن يكونوا غير الموعود لهم. وإلا يصير تقديره إنهم مع نفوسهم. الطوسي: التبيان ٣/ ٢٥٠.

 <sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٣/ ج٥/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٥٦.

بالإضافة إلى نصرة الله المؤمنين، عن الجبائي (١).

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنَمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَنذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةً يَقُولُواْ هَنذِهِ عِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَتَوُلاَ هِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﷺ ﴾

أ – وقيل في معنى البروج ثلاثة أقوال: ... وقال الجباثي: هي البيوت التي تكون فوق الحصون. وأصل البروج الظهور. يقال تبرجت المرأة: إذا أظهرت محاسنها. والبرج – في العين – اتساعها لظهورها بالاتساع. والمشيدة: المزينة بالجص. وهوالشيد. قال الجبائي: معناه المجصصة (٢٠).

ب - وقوله: ﴿ مِنْ عِندِكَ ﴾ ... قال الجبائي، والبلخي، والزجاج: أي بشؤمك الذي لحقنا كما حكي عن قوم موسى ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّعَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُرَ ﴾ (الأعراف: ١٣١) فأمر الله تعالى نبيه أن يقول: إن جميع ذلك من عند الله (٣).

ت - ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَنذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةً يَقُولُوا هَنذِهِ عِندِهِ مَن عِندِك ﴾ حكاية عن المنافقين، وصفة لهم. في قول الحسن، وأبي علي، وأبي القاسم (٤٠).

ث - ﴿ وَإِن تُصِينَهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَنذِهِ عِن عِندِ اللّهِ ﴾ اختلف في من حكى هذه المقالة فقيل: هم اليهود، قالوا: مازلنا نعرف النقص في أثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل عن الزجاج والفراء، فعلى هذا يكون معناه وان أصابهم خصب ومطر قالوا هذا من عند الله وان أصابهم قحط وجدب قالوا: هذا من شؤم محمد كما حكى عن قوم موسى وان تصبهم سيئة يطيروا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن ٣/ ٢٦٤.

بموسى ومن معه، ذكره البلخي، والجبائي، وهو المروى عن الحسن، وابن زيد (١).

[٣٧] - قوله تعالى: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن لَللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مُ اللَّهُ مَن عَنْ اللَّهِ مَنْهِيدًا ﴿ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ وَكُنَّى اللَّهِ مَنْهِيدًا ﴿ وَكُنَّى اللَّهِ مَنْهِيدًا ﴿ وَكُنَّى اللَّهِ مَنْهِيدًا ﴿ وَكُنَّى اللَّهُ مَنْهِيدًا ﴿ وَكُنَّى اللَّهُ مَنْهِيدًا ﴿ وَكُنَّى اللَّهُ مَنْهِيدًا ﴿ وَكُنَّى اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

أ - وقال قوم: المخاطب به الإنسان، كأنه قال: ما أصابك أيها الإنسان - في قول قتادة، والجبائي -. وقيل: في معنى الحسنة والسيئة هاهنا قولان... وقال الجبائي: معناهما النعمة، والمصيبة. ويدخل في النعمة نعمة الدنيا، والدين. وفي المصيبة مصائب الدنيا، والدين إلا أن أحدهما من عمل العبد للطاعة، وما جر إليه عمله لها(٢).

ب - قال أبو على الجبائي: قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة، وتارة يقع على الذنب والمعصية، ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه في الآية الأولى بقوله: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِيدِ اللهِ ﴾ (النساء: ٧٨) وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله: ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ فلا بد من التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهما، ولما كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين الآيتين المتجاورتين، قال: وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الآية وقرؤوا: فمن فغيروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القرآن. فإن قيل: فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة في هذه الآية عندكم؟ قلنا: لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فإنما وصل إليها بتسهيله على وألطافه فصحت الإضافة إليه، وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه تعالى فعلها ولا بأنه أرادها، ولا بأنه أمر بها، ولا بأنه رغب فيها، فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله بأنه رغب فيها، فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله بأنه رغب فيها، فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله بأنه رغب فيها، فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله بأنه رغب فيها، فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيآن ج٣/ ٢٦٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٧٩ (مع اختلاف يسير).

تعالى. هذا منتهى كلام الرجل في هذا الموضع (١).

[٣٨] - قوله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ﴾

﴿ فَمَآ أُرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ وقيل: حافظاً لهم من المعاصي حتى لا تقع، عن الجبائي(٢).

[٣٩] – قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۚ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً ۞ ﴾

قال المبرد: التبييت كل شيء دبر ليلا. وقال الجبائي: معناه دبروه في بيوتهم (٣).

[٤٠] - قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَنَفًا كَثِيرًا ﷺ

أ – قال القاضي عبد الجبار: وذكر شيخنا أبو علي: أنه يبعد في من يعلم الأشياء بعلمه، ويحتاج فيما يأتيه من تأليف كتاب وغيره، إلى استحضار العلوم، أن ينتفي عن كلامه الطويل، وتأليفه الكثير، المناقضة، حتى يستمر على طريقة الصحة؛ وهذا بين من حال الناس في كلامهم، وإن اشتد منهم التوقي، حتى عُدّت سقطات أهل الفضل والحزم، فيما كانوا يتعلمون فيه للتحرّز الشديد ؛ وبين بذلك أن القرآن لا يجوز أن يكون إلا من قبل الله تعالى، العالم لنفسه (٤).

ب - قال أبو على الجبائي: دلت الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى لأن قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَىفًا كَثِيرًا ﴾ يقتضي أن فعل العبد لا ينفك عن الاختلاف، والاختلاف والتفاوت

<sup>(</sup>١) الوازي التفسير الكبير ج١٠/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان م. ن ج٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٦، ص ٣٢٨.

شيء واحد، فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن الاختلاف والتفاوت، وفعل الله لا يوجد فيه التفاوت لقوله تعالى: ﴿ مَّا تَرَىٰ فِي خَلِق ٱلرَّحْمَىٰنِ مِن تَفَعُوتُ ۗ ﴾ لا يوجد فيه التفاوت لقوله تعالى: ﴿ مَّا تَرَىٰ فِي خَلِق ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَعُوتُ ۗ ﴾ (الملك: ٣) فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلا لله(١٠).

[٤١] – قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ـ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ۖ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ، مِنْهُمْ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَا تَنْبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾

أ - ﴿ وَإِلَىٰ أُولِى آلاًمْرِ مِنْهُمْ ﴾ قال أبو جعفر النها الله الأئمة المعصومون. وقال ابن زيد، والسدي، وأبو علي: هم أمراء السرايا، والولاة، وكانوا يسمعون بإخبار السرايا ولا يتحققونه فيشيعونه ولا يسألون أولي الأمر (٢).

ب - وقال الحسن، وقتادة، وابن جريج، وابن أبي نجيح، والزجاج: هم أهل العلم، والفقه الملازمين للنبي (صلى الله عليه وآله)، لأنهم لو سألوهم عن حقيقة ما أرجفوا به، لعلموا به. قال الجبائي: هذا لا يجوز، لأن أولي الأمر من لهم الأمر على الناس بولاية (٢).

ج - ﴿ لَا تَنْبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وقيل: فيما وقع الاستثناء منه: أربعة أقوال: أحدها - ﴿ لَا تُنْبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ منكم، فإنه لم يكن يتبع الشيطان. ويكون الفضل هاهنا بالنبي (صلى الله عليه وآله)، والقرآن - في قول الضحاك -، وهو اختيار الجبائي (٢٠٠٠).

[٤٢] - قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱللَّهُ مَنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ۗ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي التفسير الكبير ج١١/ ١٥٧ –١٥٨.

 <sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٧٣. وراجع أيضاً ما ورد عن الجبائي في الآية ٥٩ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/ ٢٧٣/ عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٤) م. ن ٣/ ٢٧٤.

﴿ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ ... وقال أبو علي الجبائي: هو الشدة بالأمور الفاضحة ونكل به، وشوه به، وندد به نظائر (١١).

[٤٣] – قوله تعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَىعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ، نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَىعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَّهُ، كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۞ ﴾

والمقيت: قيل: في معناه خمسة أقوال... والخامس – قُال الجبائي: هو المجازي كأنه قال: وكان الله على كل شيء من الحسنات، والسيئات مجازيا<sup>(٢)</sup>.

[٤٤] - قوله تعالى: ﴿ \* فَمَا لَكُرّ فِي ٱلْمَنفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُّواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ. سَبِيلاً ﷺ ﴾

وقال الجبائي: المعنى ومن يعاقبه الله على معاصيه، فلا تجد له طريقا إلى الجنة. وطعن على الأول من قول البغداديين أن المراد به التسمية، والحكم بأن قال: لو أراد ذلك، لقال: ومن ضلل الله وهذا ليس بشيء، لأنهم يقولون: أكفرته وكفرته، وأكرمته وكرمته: إذا سميته بالكفر أو الكرم قال الكميت: فطائفة قد أكفروني بحبكم \* وطائفة قالوا مسيء ومذنب (٣)، ويحتمل أن يكون المراد وجدهم ضلالا، كما قال الشاعر:

هبوني امرأ منكم أضل بعيره، أي وجده ضالا، ثم قال لهم: أليس الله قال: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (٤) أنرى أراد أن الشيطان يخلق فيهم الضلالة؟ بل إنما أراد يدعوهم إليها ولا خلاف أن الله تعالى لا يدعو إلى الضلالة (٥).

[٥٤] - قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُّ أَوْ يَقَاتِلُوا فَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ جَآءُوكُمْ خَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا فَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۳/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۳/ ۲۷۷.

<sup>(</sup>٣) خُزانة الأدب/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الطوسى: التبيان ج٣/ ٢٨٣.

عَلَيْكُرْ فَلَقَنتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ آعْتَرُلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ ﴾

قوله: ﴿ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾ ... وقال أكثر المفسرين: البلخي، والطبري، والجبائي، وغيرهم: أن المراد به الإسلام (١).

[٤٦] - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

وقال الجبائي، والبلخي: الآية نزلت في أهل الصلاة. لأنه تعالى بيّن في الآية الأولى حكم قتل الخطأ من الدية، والكفارة. وذلك يختص أهل الصلاة، ثم عقب ذلك بذكر قتل العمد منهم (٢).

[٤٧] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ أَلْكَ عُرَضَ اللَّهُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ اللَّهُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَ

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبَلُ ﴾ اختلفوا في معناه، وقال ابن زيد: معناه كما كان هذا المقتول كافراً فهداه الله، كذلك كنتم كفاراً، فهداكم الله. وبه قال الجبائي (٣).

[٤٨] - قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَنعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُجْمِدِينَ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ وَرُجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُحَامِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

قيل: كيف قال في أول الآية ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْجَهِدِينَ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٨٥-٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۳/ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٩٩/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ٩٥.

عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ ذَرَجَةً ﴾ ثم قال في آخرها ﴿ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَنعِدِينَ أُجْرًا عَظِيمًا ﴾ وهذا ظاهر التناقض؟ ! قلنا عنه جوابان... والثاني – قال أبو علي الجبائي: أراد بالدرجة الاولى علو المنزلة وارتفاع القدر، على وجه المدح لهم كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليفة من فلان يريدون بذلك أنه أعظم منزلة. وبالثانية أراد الدرجات في الجنة التي تتفاضل بها المؤمنون بعضهم على قدر استحقاقهم، ولا تنافي بينهما(١).

[٤٩] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْ عَدُوًّا مَّبِينًا ﴾ عَدُوًّا مَّبِينًا ۞ ﴾

اختلف الفقهاء في قصر الصلاة في السفر، فقال الشافعي: هي رخصة واختاره الجبائي<sup>(٢)</sup>.

[٥٠] - قُولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَىمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَّوْقُونًا ۞ ﴾

أ - وقوله: ﴿ فَإِذَا آطَمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ آلصَّلُوٰةٌ ﴾ اختلفوا في تأويله... وقال آخرون معناه إذا استقررتم بزوال الخوف من عدوكم، وحدوث الأمن لكم، فأقيموا الصلاة أي فأتموا حدودها بركوعها، وسجودها. ذهب إليه السدي، وابن زيد، ومجاهد في رواية أخرى. وهو اختيار الجبائي، والبلخي، والطبري (٣).

ب - ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَّوْقُوتًا ﴾ اختلفوا في تأويله (٤)،... وقال آخرون: معناه كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً يعني منجماً

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) معناه إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة، ذهب إليه عطية العوفي، وابن عباس، وابن زيد، والسدي، ومجاهد، وهو المروي عن أبي جعفر التليم وأبي عبدالله التلكير.

يؤدونها في أنجمها، ذهب إليه ابن مسعود، وزيد بن أسلم، وقتادة. وهذه الأقوال متقاربة، لأن ما كان مفروضاً فهو واجب وما كان واجبا أداؤه في وقت بعد وقت فمفروض منجم. واختار الجبائي، والطبري القول الأخير (١١).

[٥١] - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾

واختلفوا فيمن عنى بهذه الآية، فقال قوم: عنى بها الخائنين الذين وصفهم في الآية الأولى. وقال آخرون: عنى الذين كانوا يجادلون عن الخائنين. قال لهم: ﴿ هَنَّانَتُمْ هَنُولُآءِ جَندَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيّا ﴾ (النساء: ١٠٩). والأولى حمل الآية على عمومها في كل من عمل سوءً أو ظلم نفسه، وان كان سبب نزولها فيمن تقدم ذكره من الخائنين أو المجادلين. وبه قال أكثر المفسرين: الطبري، والبلخي، والجبائي، وابن عباس، وعبدالله بن معقل، وأبو واثل، وغيرهم (۱۰).

[٥٢] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَمَمَّت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللّهُ أَن يُضِلُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﷺ وَكَانَ فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

أ - ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، ﴾ قيل: فضله تأييده، ورحمته نعمته، عن الجبائي (٣).

ب - ﴿ أَن يُضِلُوكَ ﴾ فيه أقوال: أحدها أن المعني بهم الذين شهدوا للخائنين من بني أبيرق بالبراءة عن ابن عباس والحسن، والجبائي، فيكون المعنى:

وقال آخرون: كانت على المؤمنين فرضا واجبا. ذهب إليه الحسن، ومجاهد، في رواية، وابن عباس في رواية وأبوجعفر في رواية أخرى عنه، والمعنيان متقاربان بل هما واحد.

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣١٢–٣١٣.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج ١٣٨ / ٣٢١ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ح٥/ ١٠٩.

همت طائفة منهم يزيلوك عن الحق بشهادتهم للخائنين حتى أطلعك الله على أسرارهم (١).

[٥٣] \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞ ﴾

فإن قيل: فيجب أن يكون الإجماع الذي هو حجة إجماع المؤمنين دون غيرهم، ومن اعتبر ذلك إنما اعتبر إجماع الأمة.

قيل له: ليس يثبت عنهم أنهم أرادوا بالأمة المصدقين، لأنهم قد اختلفوا في ذلك، فيجب أن يكون الصحيح في إجماع الذي هو حجة؛ أن يكون إجماع المؤمنين، فإن علمناهم بأعيانهم لم يعتبر إلا إجماعهم، ولو لم نعلمهم اعتبرنا إجماعهم بعلم دخولهم في جملتهم، ولم نعتبر لمن يعلم أنه ليس من المؤمنين من يلزم تكفيره كالمشبهة، والمجبرة، ولا من يلزم تضليله، وتفيسقه، كالخوارج ومن يجري مجراهم. وهذه الطريقة هي التي اعتبرها «أبو علي» في الشهداء الذين اعتمد على إجماعهم؛ وكل قائل بالإجماع إنما اعتبر في الإجماع الذي جعله حجة ما اقتضاه دليله، فمن عول على هذا الدليل اعتبر بإجماع المؤمنين على الوجه الذي ذكرناه، ومن اعتبر الشهداء فكمثل؛ لأن الشهداء هم المؤمنون؛ ومن اعتمد الخبر جعل الإجماع إجماع كل الأمة المصدقة بالرسول(٢٠).

[88] - قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﷺ ﴾

وقال الأزهري: الخليل الذي خص بالمحبة يقال: دعا فلان فخلل أي خص. واختار الجبائي هذا الوجه وقال: كل نبي فهو خليل الله، لأنه خصه بما لم

<sup>(</sup>۱) م. ن م۳/ ج٥/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغنى... ج١٦٨/١٧ و٢٠٣ و٢٠٨ وعرضت النص كاملاً حتى يُفهم كلام الجبائي. وأيضاً راجع سورة البقرة الآية ١٤٣ حيث يوجد استدلال الجبائي على صحة الإجماع. وأيضاً راجع سورة النساء الآية ٥٩ حول رأي الجبائي في إجماع عترة الرسول.

يخص به غيره <sup>(١)</sup>.

[٥٥] – قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ اللَّهَ كَانَ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﷺ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِمًا ﴾ حَكِيمًا ﴾

﴿ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾، يعني تذورا التي لا تميلون إليها كالمعلقة يعني كالتي هي لا ذات زوج، ولاهي أيم. وبه قال مجاهد وعبيدة، والحسن، وابن عباس، وقتادة، وابن زيد، والضحاك، وسفيان، والطبري، والجبائي، والبلخي وغيرهم (٢).

[٥٦] – قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَٱلْكِتَنبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِـ وَٱلۡكِتَنبِ ٱلَّذِىۤ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَتهِكَتِهِـ وَكُتُبِهِـ وَرُسُلِهِـ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَىلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾

قبل في تأويل أمر من آمن – آمن يؤمن – بالله ورسوله ثلاثة أقوال:... والثاني – ما اختاره الجبائي، والزجاج، والبلخي، أن يكون ذلك خطاباً لجميع المؤمنين الذين هم مؤمنون على الحقيقة ظاهرا أو باطنا أمرهم الله تعالى أن يؤمنوا به في المستقبل بأن يستديموا الإيمان، ولا ينتقلوا عنه، لأن الإيمان الذي هو التصديق لا يبقى وإنما يستمر بأن يجدده الإنسان حالاً بعد حال وهذا أيضا وجه جد (٣).

[٥٧] – قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﷺ ﴾

وقال الجبائي، والبلخي: يجوز أن تكون الآية نزلت في قوم كانوا آمنوا ثم

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۳/ ۳٤٩.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/ ٣٥٧-٣٥٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ج٥/ ١٢٥ (مع اختلاف يسير).

ارتدوا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا<sup>(۱)</sup>.

[٥٨] - قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنْ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنْتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُ زَأَ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مَ ۖ إِنَّكُرْ إِنَّا مِثْلُهُمْ أَ إِنَّا اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمُ جَمِيعًا ﴿ ﴾ (٢)

أ – واستدل الجبائي بهذه الآية على انه لا يجوز على الأئمة المعصومين على مذهبنا التقية. (وقال: لأنهم إذا كانوا الحجة كانوا مثل النبي، وكما لا يجوز على التقية فكذا الإمام – على مذهبكم –)(٣).

ب - واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال: بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك (٤).

ت - وقال أيضا: في الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر لأنه تعالى أمره بالإعراض عنهم على وجه الإنكار والازدراء لفعلهم وكل أحد يجب عليه ذلك اقتداء بالنبي (٥).

ث - ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِتْلُهُمْ ﴾ وروى عن ابن عباس أنه قال: أمر الله تعالى في هذه الآية بالاتفاق ونهى عن الاختلاف والفرقة والمراء والخصومة وبه قال الطبري، والبلخي، والجبائي وجماعة من المفسرين، وقال الجبائي: وأما الكون بالقرب منهم بحيث يسمع صوتهم ولا يقدر على إنكارهم فليس بمحظور وإنما المحظور مجالستهم من غير إظهار كراهية لما يسمعه أو يراه، قال: وفي الآية دلالة على بطلان قول نفاة الإعراض، وقولهم ليس هاهنا شيء غير الأجسام لأنه قال: يخوضوا في حديث غيره فأثبت غيراً لما كانوا فيه وذلك هو العرض (١).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) لقد عالَج الطوسي هذه الآية ضمن الآية ٦٨ من سورة الأنعام – وقد وردت هذه الآية تحت رقم ١٤٠ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ١٢٧.

﴿ وَلَن يَجْعَلُ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهِ مِنِينَ سَبِيلًا ﴾ أي بالغلبة والقهر. وإن على دار الدنيا يمكن حمله على انه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً بالحجة، وإن جاز إن يغلبوهم بالقوة، لكن المؤمنين منصورون بالحجة والدلالة. وبالتأويل الأول قال علي (عليه السلام)، والسدي، وأبو مالك، وابن عباس. قال السدي: السبيل - هاهنا - الحجة. وبالثاني قال: الزجاج، والجبائي، والبلخي. وقال الجبائي: ولو حملنا ذلك على الغلبة، كان أيضا صحيحاً، لأن غلبة الكفار للمؤمنين ليس مما فعله الله، لأن ذلك قبيح، والله لا يفعل القبيح. وليس كذلك غلبة المؤمنين للكفار، لأنه حسن وطاعة، فكان ذلك منسوبا إلى الله تعالى (١).

[٦١] - قوله تعالى: ﴿ \* لا شُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﷺ ﴾

قال الفراء: تقديره لا يحب الله أن يجهر بالسوء إلا المظلوم، فلا حرج عليه في الجهر أما بأن يدعو عليه، أو بأن يخبر بما فعله به، ويذمه عليه. وبه قال الجبائي قال: ولا يجوز من ليس بمظلوم أن يذكر أحدا بسوء، لأن الله (تعالى) أمره بالستر عليه والكتمان، وإنما يجب عليه أن ينكر عليه فيما بينه وبينه على

 <sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٦٤/ عرضت النص كاملا حتى يُنهم كلام الجبائي. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٥/ ١٢٨ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۳/ ۲۲۳.

وجه لا يفضحه، وإنما جاز ذلك للمظلوم، لأنه خصم يجوز له أن يدعي على خصمه ما ظلمه فيه، فإن أقام بذلك بينة استوفى له حقه، وإلا إبطال دعواه (١).

[٦٢] - قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أُرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أُرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلسَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ أَنْهُمُ الْمَيْنَاتُ هَا مَنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن السَّاعِقَةُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُنْهِا هَا ﴾

وقال الجبائي: كان سؤالهم على وجه التعنت وإلا فكان فيما أنزله الله من القرآن دلالة واضحة على نبوته (٢).

أ - وقال الجبائي: وجه التشبيه إن رؤساء اليهود أخذوا إنسانا فقتلوه وصلبوه على موضع عال، ولم يمكنوا أحدا من الدنو منه فتغيرت حليته وتنكرت صورته.وقالوا: قتلنا عيسى، ليوهموا بذلك على عوامهم، لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى فلما دخلوه كان رفع عيسى من بينهم، فخافوا أن يكون ذلك سبب إيمان اليهود به، ففعلوا ذلك. والذين اختلفوا غير الذين صلبوه، وهم باقي اليهود".

ب - ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ۚ ﴾ قيل: يعني بذلك عامتهم لأن علماءهم هم علموا أنه غير مقتول عن الجبائي (١٤).

[٦٤] – قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۳/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/ ٣٨٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٣٦.

عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ رَسُوكَ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ، ٱلْقَالِهَ آ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامِنُوا بِٱللهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَهُ ٱلنَّهُ آلنَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ أَ إِنَّمَا ٱللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ شُبْحَنِهُ أَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدٌ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرض وَكَالًا اللهُ وَكِيلًا عَلَى ﴾ الْأَرْض وَكَفَىٰ بِٱللهِ وَكِيلًا عَلَى ﴾

أ - ﴿ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِتَٰبِ ﴾... قيل: للنصاري خاصة، عن أبي علي، وأبي مسلم (١٠).

ب - ﴿ وَكَلِمَتُهُمْ ﴾ ... قال الجبائي: ذلك مجاز، وإنما أراد بالكلمة إنهم يهتدون بعيسى، كما يهتدون بكلامه. وكذلك يحيون به في دينهم كما يحيى الحي بالروح، فلذلك سماه روحا<sup>(۱)</sup>.

ت - ﴿ أَلْقَنَهُمْ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾... وقال الجبائي: معنى ألقاها إلى مريم خلقه في رحمها<sup>(٣)</sup>.

ث- ﴿ وَرُوحٌ مِّنهُ ﴾ فيه أقوال... الثاني: أن المراد به يحيي به الناس في دينهم كما يحيون بالأرواح عن الجبائي، فيكون المعنى أنه جعله نبيا يقتدى به ويستن بسنته ويهتدى بهداه (٤٠).

[٦٥] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَىنُ مِّن رَّيْكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَآ أَلْمَا يُورًا مُبِينًا ﴿ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾

قال: الردَّ على ذوي الأرحام، رد على الأخت الباقي وهو اختيار الجبائي، وأكثر أهل العلم (٥٠).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٠١/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٠٨.

#### تاماما ويزوم تاماما في عس

[۱] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَدِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ ﴾

وقال الجبائي: أراد به الوفاء بالإيمان فيما يجوز الوفاء به. فأما ما كان يميناً بالمعصية، فعليه حنثه وعليه الكفارة (١٠).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَتِيرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱخْرَامَ وَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِن رَبِّهِمْ وَرِضُوانَا ۚ وَلَا الْمَلْمِ وَلَا الْمَسْجِدِ وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنْفَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنْفَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوى أَولًا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَالتَّقُوا ٱللَّهُ إِلَى اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾

أ - أختلف في معنى شعائر الله على أقوال... سابعها: أن الشعائر هي العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم نهاهم الله سبحانه أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام، عن أبي علي الجبائي (٢).

ب - والشهر الحرام الذي عناه الله هاهنا قال قوم:هو رجب، وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال. وقال قوم: هو ذو العقدة. ذكره عكرمة. وقال أبو علي الجبائي: هو اشهر الحرام كلها، نهاهم الله عن القتال فيها، وبه قال البلخي (۲).

ت - قال أبو علي الجبائي: القلائد هو ما قلده الهدي، نهاهم عن حلها، لأنه كان يحب أن يتصدق بها. قال: ويحتمل أن تكون عبارة عن الهدي المقلد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٩٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٢٠.

[٣] - قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُثَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلّا مَا ذَكِيْمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَدِ ۚ ذَٰ لِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَسِسَ ذَكِيمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَدِ ۚ ذَٰ لِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَسِسَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى النَّعُم وَأَثْمَتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

أ - ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْمٌ ﴾ معناه إلا ما أدركتم زكاته، فذكيتموه من هذه الأشياء التي وصفها. وقال آخرون: هو استثناء من التحريم، لا من المحرمات، لأن الميتة لا زكاة لها، ولا الخنزير قالوا: والمعنى حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكر إلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية، فإنه حلال لكم، ذهب إليه مالك، وجماعة من أهل المدينة، والجبائي (۱).

ب - وقوله: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ في تأويله ثلاثة أقوال: أحدها - قال ابن عباس، والسدي وأكثر المفسرين: إن معناه أكملت لكم فرائضي وحدودي وأمري ونهيي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت، وتبياني ما بينت لكم، فلا زيادة في ذلك، ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم. وكان ذلك اليوم عام حجة الوداع قالوا: ولم ينزل بعد هذا على النبي (صلى الله عليه وآله) شيء من الفرائض في تحليل شيء، ولا تحريمه وأنه (عليه السلام) مضى بعد ذلك بإحدى وثمانين ليلة. وهو اختيار الجبائي، والبلخي (٢٠).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۚ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۚ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَآذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التيبان ج٣/ ٤٣٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٥٨ (عرضت كامل النص حتى يفهم كلام الجبائي).

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٣٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) وردتُ هذا الآيةُ في كتاب التبيان تحت رقم ٥ ج٣/ ٤٣٨، والصحيح هو رقم ٤ في

فمعنى الآية يسألك يا محمد أصحابك ما الذي أحل لهم أكله من المطاعم، فقل لهم: أحل لكم الطيبات منها وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من الذبائح على قول الطبري، والجبائي (١).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُرْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ أَمُّمْ وَٱلْحُصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْحُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾

أ - قوله: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَنبَ ﴾ المراد به ذبائحهم، وبه قال قوم من أصحابنا: فمن ذهب إليه الطبري، والبلخي، والجبائي، وأكثر الفقهاء، ثم اختلفوا... وقال مجاهد، وإبراهيم، وابن عباس، وقتادة، والسدي، والضحاك، وابن زيد، وأبو الدرداء: إن إطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم وغيرها من الأطعمة، وبه قال الطبري، والجبائي، والبلخي وغيرهم (۱).

ب - ﴿ وَٱللَّحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ معناه واحل لكم العقد على المحصنات أي العفايف من المؤمنات عن الحسن، والشعبي، وإبراهيم. وقيل: أراد الحرائر عن مجاهد، واختاره أبو على فعلى هذا القول لا تدخل الإماء في الإباحة مع القدرة على طول الحرة (٣).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُم مُرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ

القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٤٤–٤٤٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٦٢ (عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي).

أَوْ لَهَ مَنْهُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾

أ - فقال قوم: المراد به إذا أراد القيام إليها، وهو على غير طهر. وهو الذي اختاره الطبري، والبلخي، والجبائي، والزجاج وغيرهم (١).

ب - وقوله: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ ﴾ (٢) عطف على الرؤوس فمن قرأ بالجر ذهب إلى انه يجب مسحهما كما وجب مسح الرأس، ومن نصبهما ذهب إلى انه معطوف على موضع الرؤوس، لأن موضعها نصب لوقوع المسح عليها، وانحا جر الرؤوس لدخول الباء الموجبة للتبعيض على ما بيناه فالقراءتان جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه. وممن قال بالمسح ابن عباس والحسن البصري وأبو علي الجبائي ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم ممن ذكرناهم في الخلاف، غير أنهم أوجبوا الجمع بين المسح والغسل المسح بالكتاب، والغسل بالسنة وخيرة الطبري في ذلك. وأوجبوا كلهم استيعاب جميع الرجل ظاهرا وباطنا (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنِقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٤٧–٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب، والأعشى إلا النقار وأرجلكم - بالنصب - الباقون بالجر وقرأ لمستم بلا ألف حزة والكسائي وخلف الباقون لامستم بالف هاهنا وفي النساء هذا خطاب للمؤمنين أمرهم الله إذا أرادوا القيام إلى الصلاة، وهم على غير طهر، أن يغسلوا وجوههم، ويفعلوا ما أمرهم الله به فيها. وحذف الإرادة، لأن في الكلام دلالة عليه، ومثله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ومعناه وإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة ومعناه فأردت أن تقيم لهم الصلاة. ثم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام إلى الصلاة أو بعضها أو في أي حال هي؟. الطوسي: التبيان ج٣/٤٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/٤٥٢ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ (مع اختلاف يسير).

قال البلخي، والجبائي: هو (أي الميثاق) ما أخذ عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند إسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا الله في كل ما يفرضه عليهم مما ساءهم أو سرهم. قال الجبائي: هو مبايعتهم له ليلة العقبة وبيعة الرضوان، وهو قول ابن عباس (۱).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَعَد آللَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ
 وَأَجْرً عَظِيمٌ ۞ ﴾

... ويحتمل أن يكون موضع ﴿ لَمُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ في موضع الرفع، ويكون الموعود به محذوفاً، ويكون التقدير لهم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم أولهم مغفرة وأجر عظيم هو الجنة. وهو معنى قول الحسن، والجبائي (٢٠).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

وقال أبو على الجبائي: المعني بذلك ما لطف الله (تعالى) المسلمين من كف أعدائهم عنهم حين هموا باستئصالهم بأشياء شغلهم بها من الأمراض والقحط، وموت الأكابر، وهلاك المواشي وغير ذلك من الأسباب التي انصرفوا عندها عن قتل المؤمنين (٣).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْثُمُ مَ عَصُمْ لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَ عَنكُمْ وَءَاتَيْتُمُ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكُونَ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتٍ جَرِّى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَلُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٣/ ٢٦١ -٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٣/ ١٢٤.

وفي معنى قوله: ﴿ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا ۚ ﴾ قولان: أحدهما - قال الحسن، والجبائي: أنه اخذ من كل سبط منهم ضميناً بما عقد عليهم بالميثاق من أمر دينهم (١).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً حُرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلَعُ عَلَىٰ خَايِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾ أ - ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ۖ ﴾ ... وقيل: معناه بيّنا عن حال قلوبهم وما

ا - ﴿ وَجعلنا قلوبهم قاسِية ﴾ ... وقيل: معناه بينا عن حال قلوبهم وما هي عليها من القساوة وحكمنا بأنهم لا يؤمنون ولا تنجع فيهم موعظة، عن الجبائي (٢).

ب - وقال أبو علي: هو البيان عن حالهم، وجفا قلوبهم عن الإيمان بالله ورسوله، كما يقال: جعلته فاسقا مهتوكا: إذا أبان عن حاله للناس<sup>(٣)</sup>.

ت - ﴿ فَٱعْفُ عَنَّهُمْ وَٱصْفَحْ ﴾... وقيل: منسوخ بقوله وإما تخافن من قوم الخيانة فأنبذ إليهم على سواء، عن الجبائي(١٠).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَرَىٰٓ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ عَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

وقوله: ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ﴾ ... قال مجاهد، وقتادة، وابن زيد، والسدي، والجبائي: معناه بين اليهود والنصاري(٥).

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٦٦/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٧١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) الطوسيّ: التبيآن ج٣/ ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٧٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٧٣ (مع اختلاف يسير).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مَ يَنْقَوْمِ آذْكُرُواْ بِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَنْكُمْ مِّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَنْمَينَ ﴾

﴿ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ ... وقيل: الملك هو الذي له ما استغنى به عن تكلف الأعمال، وتحمل المشاق، والتسكع في المعاش، عن أبي على الجبائي(١٠).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَسْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخَرُّجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۞ ﴾

وقال ابن عباس، ومجاهد: جعلوا ملوكاً بالمن والسلوى والحجر والغمام. وزاد الجبائي: وبغير ذلك من الأموال<sup>(٢)</sup>.

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ حَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مَطِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِدِينَ ﴾ مُؤْمِدِينَ ﴾

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ سَحَنَافُونَ ﴾... وقيل: يخافون الجبارين، أي لم يمنعهم الخوف من الجبارين أن قالوا الحق أنعم الله عليهما بالتوفيق للطاعة، عن الجبائي (٣).

[١٦] – قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَىٰۤ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَاۤ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَاَذْهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَسِلاۤ إِنَّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ ۞ ﴾

﴿ فَٱذْهَبَ ﴾ يا موسى ﴿ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَنتِلاً ﴾ الجبارين ﴿ إِنَّا هَلهُنَا قَلْعِدُونَ ﴾ إلى أن تظفر بهم وترجع إلينا فحينئذ ندخل وإنما لم ينكر موسى عليهم قولهم اذهب أنت وربك لأمرين: إحدهما: أن الكلام كله يدل على الإنكار عليهم والتعجب من جهلهم في تلقيهم أمر ربهم بالرد له والمخالفة عليه. والآخر: إنهم إنما قالوا ذلك مجازأ بمعنى وربك معين لك على ما قاله أبو

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٨٠.

القاسم البلخي، والأول أليق بجهل أولئك القوم الحسن هذا القول منهم يدل على أنهم كانوا مشبهة، ولذلك عبدوا العجل ولو عرفوا الله تعالى حق معرفته لما عبدوا العجل، وقال الجبائي: إن كانوا قالوا ذلك على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فإنه كفر، وإن قالوا على وجه الخلاف فإنه فسق (١).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى ۖ فَٱفْرُقَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ أُرْبَعِينَ سَنَةً ۚ يَتِيهُونَ فِي وَبَيْنَ اللَّهُ وَلَى فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ۚ أُرْبَعِينَ سَنَةً ۚ يَتِيهُونَ فِي اللَّهُ وَمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ ٱلأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۞ ﴾

أ – وقوله ﴿ فَٱقَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ قيل: في الوجه الذي سأل الفرق بينه وبينهم قولان:... الثاني – قال أبو علي: إنما دعا بأن يفرق بينه وبينهم في الآخرة بأن يكون هؤلاء في النار، وأن يكون هؤلاء في الجنة. ولو دعا بالهلاك في الدنيا لأهلكهم الله (٢٠).

ب - ﴿ فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ وقيل: في سؤال موسى الفرق بينه وبينهم قولان... الآخر: إنه سأله أن يفرق بينه وبينهم في الآخرة بأن يكون هؤلاء في النار، ويكون هو في الجنة، ولو دعا عليهم بالهلاك لأهلكوا، عن الجبائي (٣).

ت - ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِم ۚ ﴾ وفي كيفية التحريم قولان... وقيل: يجوز أن يكون تحريم تعبد، عن أبي علي الجبائي (٤).

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج ٣/ ٤٨٧ الطبرسي: مجمع البيان ٣/ ج٦/ ١٤١/١ (عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي).

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٩٠ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ٣١(ج٣/ ٤٩٤) والصّحيح هو رقم ٢٨ في القرآن الكريم.

فإن قيل: لم قال ذلك وقد وجب بحكم العقل الدفع عن النفس وإن أدى إلى قتل المدفوع؟! قلنا: عنه جوابان:... الثاني – قال الحسن، ومجاهد، والجبائي: إنه كان كتب عليهم إذا أراد الرجل قتل رجل تركه ولم يمتنع منه (١٠).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَسِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَالِكَ جَزَءُوا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ (٢)

وقال الجبائي، والزجاج: "وإثمك" الذي من أجله لم يتقبل قربانك. ويجوز أن يريد بإثمي الأول إثم قتلي إن قتلتني، وإثمك الذي قتلتني، فأضافه تارة إلى المفعول وأخرى إلى الفاعل، لأنه مصدر يصح ذلك فيه، كما تقول ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيد فتضيفه تارة إلى الفاعل وأخرى إلى المفعول".

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِك سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَنوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَنذَا اللَّهُ رَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّندِمِينَ ﴿ ﴾ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّندِمِينَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ ، ﴾ قالوا: كان هابيل أول ميت من الناس فلذلك لم يدر قابيل كيف يواريه وكيف يدفنه حتى بعث الله غرابين أحدها حي والآخر ميت. وقيل: كانا حيين فقتل أحدها صاحبه ثم بحث الأرض ودفنها فيه ففعل قابيل به مثل ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود وجماعة، وفي ذلك دلالة على فساد قول الحسن، والجبائي، وأبي مسلم، إن ابني آدم كانا من بني إسرائيل (3).

... وكذلك أضاف سبحانه بعثة إلى نفسه ولم يقع اتفاقا كما قاله أبو مسلم ولكنه تعالى ألهمه، وقال الجبائي: كان ذلك معجزاً مثل حديث الهدهد وحمله

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) وردت ُهذه الآية َفي كتاب التبيان تحت رقم ٣٢(ج٣/ ٤٩٦) والصحيح هو رقم ٢٩ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٤٩٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٨٤ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٨٥ (نقلت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي).

الكتاب ورده الجواب إلى سليمان ويجوز أن يزيد الله في فهم الغراب حتى يعرف هذا القدر كما نأمر صبياننا عنا(١).

ب - ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّندِمِينَ ﴾ على قتله ولكن لم يندم على الوجه الذي يكون توبة كمن يندم على الشرب لأنه يضدعه فلذلك لم يقبل ندمه، عن الجبائي (٢).

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ مِن أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ أَخْيَاهُمْ وَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيَنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّا وُا ٱلَّذِينَ مُحَارِبُونَ لَكُهُمْ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَرَسُولَهُ مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنيَا وَلَهُمْ وَاللَّهُ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنيَا وَلَهُمْ وَلَاكُ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ خِلْفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ آلاَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنيَا وَلُهُمْ وَلَاكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنيَا وَلُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ مُعْلُوا اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُونَ مِنَ خِلُهُمْ وَلَاكُ مُنْ خُلُكُ وَلَاكَ لَلْهُمْ خِزْيٌ فِي اللَّهُ لِلْهُ لِلْكَ لَالْوَلِي لَهُ اللْهُونَ مِنْ خِلُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلُونُ اللْهُ الْمُؤْمِلُهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُونُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْفِقُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُو

﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ... من إشهار السيف وإخافة السبيل. وجزاءهم على قدر الاستحقاق إن قتل قتل وان أخذ المال وقتل قتل وصلب وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وان أخاف السبيل فقط فإنما عليه النفي لا غير هذا مذهبنا. وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام)، وأبي عبد الله السلام، وهو قول ابن عباس، وأبي مجلز، وسعيد بن جبير، والسدي، وقتادة، والربيع، وإبراهيم على خلاف عنه – وبه قال أبو علي الجبائي، والطبري (٤٠).

[٢٢] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا

<sup>(</sup>١) م. ن م٣/ ج٦/ ١٨٥ (نقلت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي).

<sup>(</sup>۲) م. ن م۳/ ج٦/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) وردتُ هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ٣٦ج٣/ ٤٩٦) والصحيح هو رقم ٣٢ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥٠٥-٥٠٥.

## نَكَلاً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ (١)

وقال أبو علي الجبائي: الحرز أن يكون في بيت أو دار مغلق عليه وله من يراعيه ويحفظه، ومن سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع (٢).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَخُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوبُهُمْ \* وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا \* الْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوبُهُمْ \* وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا \* سَمَّعُونَ لِلْحَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُولَكَ شُخَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنَ سَمَّعُونَ لِلْمَا يُولِكَ شَخْدُوهُ وَإِنَ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ مَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَعْذَا فَخُذُوهُ وَإِنَ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ مَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَعْذَا فَخُذُوهُ وَإِنَ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ اللّهُ فَاللّهُ فِتَنْتَهُ مَ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا ۚ أُولَتَهِلَكَ ٱلّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ اللّهُ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾

أ - وقوله: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ ۥ ﴾ في الفتنة ثلاثة أقوال:... الثالث - قال الحسن، وأبو علي، والبلخي، من يرد الله عذابه من قوله ﴿ يَوْمَ هُمُ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (الذاريات: ١٣) أي يعذبون (٣).

ب - ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ ﴾ معناها أولئك اليهود لم يرد الله أن يطهر من عقوبات الكفر التي هي الختم والطبع والضيق قلوبهم كما طهر قلوب المؤمنين منها بأن كتب في قلوبهم الإيمان وشرح صدورهم للإسلام، عن الجبائي، والحسن (٤٠).

ت - وقوله أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم قيل فيه قولان: أحدهما - قال أبو علي وغيره: لم يرد الله أن يطهرها من الحرج والضيق الدال على

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ٤١ (ج٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٣/ ١٦ ٥ - ٥١٧) السادس – قَال أصحاب الظاهر وابن الزبير يقطع في القليل والكثير، وقال أبو علي الجبائي الحرز أن يكون في بيت أو دار مغلق عليه وله من يراعيه ويحفظه.ومن سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥٢٣–٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٩٥.

دنس الكفر عقوبة لهم(١).

[٢٤] - قوله تعالى: ﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن حُكَمْتَ فَانَ يَضُرُّوكَ شَيْكا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ (٢)

أ - وفي اختيار الحكام، والأثمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان: أحدهما - قال إبراهيم والشعبي، وقتادة، وعطاء، والزجاج، والطبري، وهو المروي عن علي الطبيخ، والظاهر في رواياتنا أنه حكم ثابت والتخيير حاصل. وقال الحسن، وعكرمة، ومجاهد، والسدي، والحكم، وجعفر بن مبشر، واختاره الجبائي: أنه منسوخ بقوله ﴿ وَأَنِ آحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾ (٣)، فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط، وهو العدل يقال: أقسط إقساطا إذا عدل ﴿ إِنَّ الله يُحِبُّ المُقسِطِينَ ﴾ يعني العادلين، وقسط يقسط قسوطا إذا جار. ومنه قوله: ﴿ وَأَمَّا القَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ )

ب - ﴿ أَكُنُونَ لِلشَّحْتِ ﴾ وقيل: في اشتقاق السحت أقوال... ثانيها: إنه سمي سحتاً لأنه لا بركة فيه لأهله فيهلك هلاك الاستئصال، عن الجبائي (١٠).

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۚ خَكُمُ بِهَا النَّيْوِنَ وَٱلْأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن النَّيْوِنَ وَٱلْأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كَتَب ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءً ۚ فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَايَتِي كَتَب ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَدْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ﴾

أ - اختلفوا: هل الآية على عمومها أم لا؟ فقال ابن مسعود، والحسن،

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) وردت هذا الآية تحت رقم ٤٥ (ج٣/ ٥٢٧) والصحيح هو رقم ٤٢ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الجن آية ١٥.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥٢٩-٥٣٠/ عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٦) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٩٦.

وإبراهيم: هي على عمومها. وقال ابن عباس: هي في الجاحد لحكم الله، وقيل: في اليهود خاصة في قول الجبائي، لأنه قال: لا حجة للخوارج فيها من حيث هي خاصة في اليهود (١).

ب - ﴿ بِمَا آسَتُحْفِظُواْ ﴾ وقيل: بما أمروا بحفظ ذلك والقيام به وترك تضييعه، عن الجبائي (٢)

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَىرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ ۚ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلِةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾

أ - ﴿ وَقَفَّيْمَا عَلَى ءَاثَرِهِم ﴾ وقيل: معناه على آثار الذين فرضنا عليهم الحكم الذي مضى ذكره، عن الجبائي (٢).

[٢٧] - قوله تعالى: ﴿ وَلْيَحْكُرْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ عَكُم اللهِ عَكُم اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ

وقيل في معناه قولان... الثاني إنه استأنف لأهل الإنجيل غير الحكاية لأن أحكامه كانت حينئذ موافقة لأحكام القرآن لم بنسخ بعد عن أبي علي الجبائي (٤).

أ - وزعم...(أي الجبّائي) ان معنى المهيمن أنه الأمين على الأشياء، وأن

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٣/ ج٦/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٣/ ج٦/ ٢٠١.

الهاء التي في المهيمن بدلٌ من الهمزة التي في الأمين، وكذلك معنى قوله: ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ ، يعني: أميناً عليه (١).

ب - ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ ﴾ قال الجبائي: وهذا الناسخ للتخيير في الحكم أو الإعراض عنهم والترك(٢).

ت - ﴿ لِكُلِّ ﴾ قيل فيه قولان: ... قال قتادة وغيره، واختاره الجبائي: أنه شريعة التوراة، وشريعة الإنجيل، وشريعة القرآن<sup>(٣)</sup>.

ث - ﴿ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما - بادروا فوت الحظ بالتقدم في الخير.الثاني - بادروا الموت بالموت ذكره الجبائي (٤).

[٢٩] - قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ آخَكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّن ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ ﴾ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّن ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾

وإنما كرر سبحاًنه الأمر بالحكم بينهم لأمرين: أحدهما: إنهما حكمان أمر بهما جميعاً لأنهم احتكموا إليه في الزنا المحصن ثم احتكموا إليه في قتل كان بينهم، عن الجبائي، وجماعة من المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر (٥٠).

ا [٣٠] - قولُه تعالى: ﴿ وَأَنِ آخَكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَآحَدُرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَآعُلَمْ أَنْهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴾

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ قيل في معناه أقوال - إحداها - أن معناه فأعلم يا محمد إنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض إجرامهم

<sup>(</sup>۱) الأشعري: مقالات الإسلاميين، ١٩٣/٢. وأيضاً بدوي: مذاهب الاسلاميين، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۳/ج٦/ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: آلتبيان ج٣/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ٢٠٤.

وذكر البعض والمراد به الكل كما يذكر العموم ويراد به الخصوص، عن الجبائي (١).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞ ﴾

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَلهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ والمراد به اليهود، عن مجاهد، واختاره الجبائي قال: لأنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه وإذا وجب على أقويائهم وأشرافهم لم يؤاخذوهم به فقيل لهم: أفحكم الجاهلية أي عبدة الأوثان تطلبون وأنتم أهل الكتاب(٢).

[٣٢] - قوله تعالى: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ خَنْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ يَقُولُونَ خَنْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا فِيَ أَنفُسِهِمْ نَندِمِينَ ۞ ﴾

أ - ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ ﴾ يعني فتح مكة عن السدي وقيل: بفتح بلاد المشركين، عن الجبائي (٣).

ب - ﴿ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ۦ ﴾ وقيل: هو أمر دون الفتح الأعظم أو موت هذا المنافق، عن الجبائي (٤٠٠).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ آللَهُ وَرَسُولُهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ (٥)

أ - وقال الحسن، والجبائي: إنها نزلت في جميع المؤمنين (١٠).

<sup>(</sup>۱) م. ن م٣/ ج٦/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۳/ج۲/ ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٣/ ج٦/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٣/ ج٦/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ٥٨ (ج٣/ ٥٥٨) والصحيح هو رقم ٥٥ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥٥٩.

ب - وقد ذكر شيخنا أبو علي أنه قيل: إنها نزلت في جماعة من فضلاء أصحاب النبي على في حال كانوا في الصلاة وفي الركوع، فقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ وَمَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ في الحال ولم يعين أنهم يؤتون الزكاة في حال الركوع، بل أراد أن ذلك طريقتهم، وهم في الحال راكعون (١).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَتِئُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّنغُوتَ أُولَتِهِكَ شَرُّ لَّعَنهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّنغُوتَ أُولَتِهِكَ شَرُّ لَعَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ۞ ﴾

﴿ وَعَبَدُ ٱلطُّنغُوتَ ﴾ وقيل: هو العجل الذي عبده اليهود، عن الجبائي (٢).

[٣٥] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا هِمَا قَالُوا كَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ طُغْيَنًا وَكُفْرًا ۚ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَ وَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَآ أُوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ غُلَّتَ أَيْدِيهِم ﴾ قيل: فيه أقوال: (أحدها) أنه على سبيل الاخبار أي غلت أيديهم في جهنم عن الحسن واختاره الجبائي، ومعناه شدت إلى أعناقهم وتأويله: إنهم جوزوا على هذا القول بهذا الجزاء فعلى هذا يكون في الكلام ضمير الفاء أو الواو وتقديره فغلت أيديهم أو غلت أيديهم لأن كلامهم قدرتهم واستؤنف بعده كلام آخر ومن عادتهم أنهم يحذفون فيما يجري هذا الجرى ومن ذلك قوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا والمراد فقالوا: لأن كلام موسى قد تم (٣).

<sup>(</sup>١) القاضى عبد الجبار: المغنى... ج٠ ٢/ ١٣٧ القسم الأول في الإمامة.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٣/ ج٦/ ٢٢٠.

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مَّ مِّنَّمُ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﷺ ﴾
 مَا يَعْمَلُونَ ﷺ ﴾

﴿ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِمْ ﴾ يريد به القرآن، عن ابن عباس، واختاره الجباثي(١).

[٣٧] - قوله تعالى: ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ وَإِن لَّمَ مَن النَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْمَاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْكَيْفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْكَيْفِرِينَ ﴾ (٢)

وقوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ قيل في معناه قولان: ... قال الجبائي: إن الله يهدي إلى الثواب والجنة الكافرين (٣).

[٣٨] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَسِ لَسَّمُ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ۗ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِّنهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِّنهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَننًا وَكُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾

﴿ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ ۗ ﴾ وقيل: معناه الأمر بإقامة التوراة والإنجيل وما فيهما وإنما كان ذلك قبل النسخ لهما، عن الجبائي (٤٠).

[٣٩] - قوله تعالى: ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ آبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ، صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ

<sup>(</sup>۱) م. ن م٣/ ج٦/ ٢٢١.

 <sup>(</sup>۲) وردت / هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ۷۰ (ج٣/ ٥٨٧) والصحيح هو رقم ٦٧ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٥٨٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٦/ ٢٢٤.

## ٱلْأَيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ۞ ﴾ (١)

﴿ وَأَمَّهُ مُ صِدِّيقَةً ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما – أنها كانت تصدق بآيات ربها ومنزلة ولدها، وتصدقه فيما أخبرها به بدلالة قوله ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا ﴾ (٢) ذكر ذلك الحسن، والجبائي (٣).

[٤٠] - قوله تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِمَّرَ مِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﷺ ﴾ (<sup>١)</sup>

قيل في معنى ﴿ لُعِرَ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِتَ إِسْرَبَهِيلَ ﴾ الآية ثلاثة أقوال:... الثالث - قال أبو علي الجباثي: إنه إنما أظهر ذلك لئلا يوهموا الناس أن لهم منزلة بولادة الأنبياء تنجيهم من عقوبة المعاصي. واللعن هو الإبعاد من رحمة الله، فلعنه الله يعني أبعده الله من رحمته إلى عقوبته، ولا يجوز لعن من لا يستحق العقوبة من الأطفال والمجانين والبهائم، لأنه تعالى لا يبعد من رحمته من لا يستحق الإبعاد عنها(٥).

[11] - قوله تعالى: ﴿ \* لَتَجِدَنَّ أَشَدٌ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبُهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ قَالُوا إِنَّا لَصَرَىٰ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِيرُونَ ﴿ ) (1) تَصَرَىٰ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِيرُونَ ﴿ ) أَفْرَبُهُم مُودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا وَقُولُه: ﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبُهُم مُودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ٧٨ (ج٣/ ٢٠٤) والصحيح هو رقم ٦٧ في القرآن الكويم.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم آية ١٢.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٠٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ٨١ (ج٣/ ٦٠٨) والصحيح هو رقم ٦٧ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الآية تحت رقم ٨٥ في كتاب التبيان(ج٤/٦١٣–٦١٤) والصحيح هو ٨٧ في كتاب القرآن الكريم.

نَصَّرَىٰ ۚ ﴾ يعني الذين قدمنا ذكرهم – عن المفسرين. وقال الزجاج يجوز أن يكون أراد به النصاري، لأنهم كانوا أقل مظاهرة للمشركين، وبه قال الجبائي (١١).

[٤٢] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِينَهُمْ اللَّمُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ اللَّهُ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ءَامَنَّا فَٱكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﷺ ﴾ آلشَّهِدِينَ ﷺ ﴾

﴿ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ ... وقيل: مع الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك، عن الجبائي (٢).

[٤٣] - قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّقْوِ فِي ٱَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّقْوِ فِي ٱَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم اللَّهُ بِٱللَّقْوِ مَسْلِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقْدتُمُ ٱلْأَيْمَنَ فَكَفَّرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّرْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنفَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِشُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّرْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنفَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ يَبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينِيهِ عَلَيْرَةُ أَيْمَنِكُمْ أَيْنِيكُمْ أَيْنِيكُمْ أَيْنِيكُمْ أَيْنِيدِهِ لَعَلَيْكُمْ تَلْكُمْ أَيْنِيكُمْ أَيْنَاكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ ءَاينِيمِ لَيَكُمْ تَلْكُمْ وَلَيْكُمْ لِلْكُونِ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ أَيْنِيكُمْ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْنِكُمْ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لِلْكُونَ لَهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَلَكُمْ لَلَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ لَلْكُونُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُونُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ لَلْكُونُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُونُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُونُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُونُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُونُ لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَكُمْ اللَّهُ لِلَّهُ لِلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُونِ لَكُونُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلِلْكُلُولُ لِلْكُلِلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُلِلْكُونُ لِلْكُلِلْكُونُ لِلْكُلِيلُونَ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُلُولُونَ لَلْلِهُ لِلللَّهُ لِلْكُلْلِلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُلْلِكُونُ لِلْلَهُ لِلْكُلُولُونُ لَلْكُلُولُ لَلْلِلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لِلْكُلِلْكُونُ لَلْكُلُولُ لَلْكُونُ لَلْكُلُولُ لَلْكُونُ لَلْكُلُولُولُ لَلَّهُ لَلْكُلَّالِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْكُولُولُ لَلْك

أ - ﴿ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَانَكُمْ ۚ ﴾ قيل في معناه قولان: قال ابن عباس: يريد لا تحلفوا. وقال غيره: احفظوا أمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، وهو اختيار الجبائي (٣).

ب - ولغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد مثل قول القائل: لا والله وبلى والله على سبق اللسان، هذا هو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبدالله الطيخ، وهو قول أبي علي الجبائي(2).

[٤٤] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ
تَنَالُهُ ۚ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن تَخَافُهُ لِإِلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٣/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٣/ ج٧/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٢.

فَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴾

أ -قال أبو علي: الآية تدل على تحريم قتل الصيد في حال الإحرام بالحج، والعمرة وحين الكون في الحرم (١٠).

ب - ﴿ تَنَالُهُمْ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ ... أن المراد به صيد الحرم ينال بالأيدي والرماح لأنه يأنس بالناس ولا ينفر منهم فيه كما ينفر في الحل وذلك آية من آيات الله، عن أبي على الجبائي (٢).

[٤٥] - قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مَنتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِنْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ فَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيًا بَلغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفْرَةٌ طَعَامُ مَسَيكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مُ عَفَا بَلغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَيكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مُ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلفَ وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللّهُ مِنْهُ وَٱللّهُ عَزيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ اللّهُ عَمّا سَلفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللّهُ مِنْهُ وَٱللّهُ عَزيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ اللّهُ عَمّا سَلفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللّهُ مِنْهُ وَٱللّهُ عَزيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ اللّهُ عَمّا سَلفَ اللّهُ عَمّا سَلفَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أ - وقاتل الصيد إذا كان محرماً لزمه الجزاء عامداً كان في القتل أو أخطأ أو ناسياً لا حرامه أو ذاكراً. وبه قال مجاهد، والحسن - بخلاف عنه - وابن جريج، وإبراهيم، وابن زيد، وأكثر الفقهاء، واختاره البلخي، والجبائي (٣).

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الخامس، وهو الأوّل من الجُلّدة الثالثة من (تفسير الجبّائي) من الكرّاس الخامس منه بمعناه ؛ لأنّ لفظه فيه تطويل لا حاجة إليه، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ مَحَكُمُ بِمِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ فقال الجبّائي:

إنّه إذا اختلف العدلان في تقويم الجزاء، جاز العمل بكلّ واحد من حكمهما. وإذا كان يجب العمل بحكميْن مختلفيْن فهذا أصل في إثبات صحّة سائر أحكام المجتهدين الذين قد أصابوا في أحكامهم، وإن كانت أحكامهم مختلفة. ولا يوجب اختلافها أن يكون الحقّ فيها واحداً دون سائرها(٤٠).

<sup>(</sup>۱) م. ن ج٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٦٧.

[٤٦] - قوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾

﴿ ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾ أي الحرام والحلال عن الحسن، والجباتي (١).

[٤٧] \_ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْفَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤَكُمْ وَإِن تَسْفَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَلْهِمٌ ۗ فَفُورٌ حَلِيمٌ ۗ ﴾

وتأوله شيخنا أبو علي، رحمه الله، على أنهم كانوا يسألونه عليه السلام، فيقول قائلهم: ممن ولدت، ومَن ولدي إذا نسب إلى غير أبيه؟ فكان تعالى ربما أخبر نبيّه بحاله، فيسوءه ذلك. فأمرهم تعالى بالكف عن مثل هذا السؤال، وأن ينسبوا إلى من وُلدوا على فراشه (٢).

[٤٨] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْثَنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلِبَةٌ ٱلْمَوْتِ تَحَيْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلِبَتُكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيْبُسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنَّ الْأَرْضِ فَأَصَلَابَةً لَلْهَ إِنَّا إِذَا لَمِنَ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَلَهُ مَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ إِنَّا الْأَرْمِينَ عَلَى ﴾ (٣)

وقيل في معنى ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قولان: أحدهما: قال ابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وشريح، وإبراهيم، وابن سيرين، ومجاهد، وابن زيد واختاره أبو علي الجبائي، وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله الكلا: أنهما من غير أهل ملتكم (٤٠).

الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغني... ج١٢٠/١٧٠.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ١٠٦ (ج٤/ ٤٢) في كتاب التبيان والصحيح هو ١٠٦ في كتاب القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ٤٤.

[٤٩] - قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَاۤ أَحَقُ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَاۤ أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَاۤ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾

لغة: قال أبو علي: تقديره من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه، والمفعول محذوف وحذف المفعول في نحو هذا كثير (١٠).

[٥٠] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوْ يَالُثُهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ حَنَافُواۤ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ اللّهَ عَالَمُهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ اللّهَ عَلَىٰ هَا لَهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهَ وَاسْمَعُوا أَ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللّهُ عَلَىٰ هَا لَهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَاسْمَعُوا أَ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللّهُ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ

أ -... واختلفوا في نسخ حكم الآيتين المتقدمتين مع هذه على قولين: فقال ابن عباس، وإبراهيم، وأبو على الجبائي: هي منسوخة الحكم (٣).

ب - ووجه قول من قال: هي منسوّخة أن اليمين لا يجب اليوم على الشاهدين بالحقوق. وإنما كان قبل الأمر بإشهاد العدول في قوله ﴿ وَأُشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ (الطلاق: ٢) فنسخت هذه الآية ودلت على أن شهادة الذمي لا تقبل إلا على الذمي إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين، لأن الذمي ليس بعدل ولا ممن يرضى من الشهداء، وهو قول أبي على الجبائي.

[٥١] - قوله تعالى: ﴿ \* يَوْمَ يَجْمَعُ آللَهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَآ ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ( الْأَكُولُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّا عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ( الْأَكُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١١١ في كتاب التبيان (ج٤/٥١) والصحيح هو ١٠٨ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ١١٢ في كتاب التبيان (ج٤/٥٢) والصحيح هو ١٠٩ في القرآن الكريم.

وقول الرسل ﴿ لَا عِلْمَ لَنَآ ﴾ قيل فيه ثلاثة أقوال:...ثانيها – عيبهم وباطنهم وذلك هو الذي يقع عليه الجزاء عن الحسن في رواية أخرى، واختاره الجبائي، وأنكر القول الأول وقال: كيف يجوز ذهولهم من هول القيامة مع قوله: لا خوف عليهم ولا يجزنون (١).

الثالث- قال الحسن في رواية أخرى، وأبو علي الجبائي: إن معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا أن ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء (٢).

[٥٢] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّئَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنًا وَآشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾

قال أبو علي: إذكر نعمتي عليك اذ أوحيت إلى الحواريين الذين هم أنصارك (٣٠).

[٥٣] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّلْأَوْلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۚ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ ﴾ (١)

أ - ﴿ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ قيل في معناه قولان: إحدهما: نتخذ اليوم الذي تنزل فيه عيدا نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا، عن السدي، وقتادة، وابن جريح، وهو قول أبي علي الجبائي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٦١/ القول الأول الذي أنكره الجبائي هو: إن للقيامة أهوالاً حتى تزول القلوب من مواضعها. فإذا رجعت القلوب إلى مواضعها شهدوا لمن صدقهم على من كذبهم، يريد أنه عذبت عنهم إفهامهم من هول يوم القيامة. فقالوا لا علم لنا عن عطاء عن ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي والكلبي وهو اختيار الفراء.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٤/ ٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ١١٧ في كتاب التبيان (ج١/٤) والصحيح هو ١١٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٦٥.

ب - ﴿ وَٱرْزُقْنَا ﴾ قيل في معناه - قولان: أحدهما - واجعل ذلك رزقاً لنا، الثاني - وارزقنا الشكر عليها - ذكرهما الجبائي - وإنما يكون الشكر رزقاً منه لنا لأنه لطف فيه ووفق له وإعانة عليه، كما يكون المال رزقاً لنا إذا ملكنا إياه لا بخلقه له (۱).

[٥٤] – قوله تعالى: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِۦۤ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﷺ ﴾ (٢)

أ – قال الجبائي: وفي الآية دلالة على أنه تعالى أمات عيسى الكلا وتوفاه عندما رفعه، لأنه بيّن انه كان شهيداً عليهم، وتوفيه إياه بعد أن كان بينهم إنما كان عند رفعه إياه إلى السماء عندما أرادوا قتله (٣).

ب - ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ أي قبضتني إليك وأمتني، عن الجبائي(١٠).

ج - ﴿ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ... قال الجبائي: وهذه الآية دلالة على أنه سبحانه أمات عيسى وتوفاه ثم رفعه إليه لأنه بين أنه كان شهيدا عليهم ما دام فيهم، فلما توفاه الله كان هو الشهيد العليم (٥).

ُ [٥٥] - قوله تعالى: ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﷺ ﴾ (١)

ومن ذهب إلى أن قول الله ﴿ يَنعِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ إخبار عما مضى وأن الله قال ذلك عندما رفعه إليه، قال: إنما عنى عيسى إن تعذبهم

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٦٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٦٥ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٢٠ في كتاب التبيان (ج٤/٦٢) والصحيح هو ١١٧ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٣/ ج٧/ ٢٦٩. وهو تسبيه بما ورد عند الطوسي، الفقرة ' أ' هنا.

<sup>(</sup>٦) وردتُ هذه الآية تحت رقم ١٢١ في كتاب التبيان (ج٤/٧٠) والصحيح هو ١١٨ في القرآن الكريم.

بمقامهم على معصيتك فإنهم عبادك وان تغفر لهم بتوبة تكون منهم، لأن القوم كانوا في الدنيا لأن عيسى لم يشك في الآخرة أنهم مشركون. وقد انقطعت التوبة، وإنما قال ذلك في الدنيا وجعل قول الله تعالى ﴿ هَنذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴾ جواباً للرسل حين سألهم ماذا أجبتم ﴿ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۚ ﴾ (المائدة: ١٠٩) فصدقهم الله في ذلك. ومثل ذلك قال عمرو بن عبيد، والجبائي، والزجاج، وكلهم شرطوا التوبة (١٠٠).

[۱] - قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلاً ۖ وَأَجَلُّ مُّسَمِّى عِندَهُ اللهُ أَنتُد تَمْتُرُونَ ۞ ﴾

﴿ وَأَجَلُّ مُّسَمَّى عِندَهُ ، ﴾ قيل فيه أقوال: ... ثانيها: أنه الأجل الذي يحيا به أهل الدنيا إلى أن يموتوا ﴿ وَأَجَلُّ مُّسَمَّى عِندَهُ ، ﴾ يعني الآخرة، لأنه أجل دائم محدود لا آخر له وإنما قال ﴿ مُّسَمَّى عِندَهُ ، ﴾ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ في السماء وهو الموضع الذي لا يملك فيه الحكم على الخلق سواه، عن الجبائي، وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد (٢).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴾

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لو نزل على نبيه كتاباً يعني صحيفة مكتوبة في قرطاس حتى يلمسوه بأيديهم ويدركوه بحواسهم، لأنهم سألوا النبي (صلى الله عليه وآله) أن يأتيهم بكتاب يقرؤونه من الله تعالى فلان ابن فلان أن آمن بمحمد، وأنه لو أجابهم إلى ذلك لما آمنوا، ونسبوه إلى السحر لعظم عنادهم وقساوة قلوبهم وعزمهم على أن لا يؤمنون على كل حال. وعرفه أن التماسهم

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٧١/ عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٧٣.

هذه الآيات ضرب من العنت ومتى فعلوا ذلك أصطلمهم واستأصلهم، وليس تقتضى المصلحة ذلك، لما علم في بقائهم من مصلحة للمؤمنين، وعلمه بمن يخرج من أصلابهم من المؤمنين وأن فيهم من يؤمن فيما بعد، فلا يجوز احترام من هذه صفته – عند أبي علي، والبلخي(١).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴾

وزعم (أي الجبّائي) أنه لا يجوز أن يوصف الباري بأنه فوق عباده على الحقيقة. فإن وجدنا ذلك في صفات الله تعالى فهو مجاز، وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَلَى العباد. فجعل قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ مَن قوله: مستعل (٢).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّر لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّالُوا يَفْتَرُونَ ﴿ مُشْرِكِينَ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ هُ مُشْرِكِينَ ﴿ النَّالُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا لَمَا كُنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أ - وقال الجبائي: قولهم ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ إخبار منهم أنهم لم يكونوا مشركين عند أنفسهم في دار الدنيا، لأنهم كانوا يظنون أنهم على الحق، فقال الله تعالى مكذبا لهم ﴿ أَنظُرْ ﴾ يا محمد ﴿ كَيْفَ كَذَّبُواْ عَلَى أَنفُسِمٍ ۚ ﴾ في دار الدنيا، لا أنهم كذبوا في الآخرة، لأنهم كانوا مشركين على الحقيقة، وأن اعتقدوا أنهم على الحق (").

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء السادس من (تفسير الجبّائي) من الوجهة الثانية، من القائمة التاسعة وبعضه من العاشرة، بمعناه لأجل طول لفظه، من تفسير قوله جلّ جلاله: ﴿ إِلّآ أَن قَالُواْ وَٱللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ فذكر أبو علي آنظُر كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِم ۚ وَضَلّ عَنهُم مّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ﴾ فذكر أبو علي

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٨٢.

 <sup>(</sup>۲) الأشعري: مقالات الإسلاميين، ۲/ ۱۹۱. وأيضاً بدوي: مذاهب الإسلاميين، ص ۳۱۵ و ۳۱۳.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٠٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٣/ ج٧/ ٢٨٥ (تفسير الآية: كيف كذبوا على أنفسهم). وأيضاً ابن طاووس: سعد السعود ص ٢٦٨ و٢٦٩ (الفقرة ب)، وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج ٢١/ ١٥١ (الفقرة ث).

الجبّائي ما معناه:

إنَ الكفّار مضطرّون يوم القيامة إلى الصدق، ولا يقع منهم كذبّ ولا قبيحٌ ؛ لأنّ المعارف تكون ضروريّة، والتكليف مرتفع.

وقال أيضاً فيه ما لفظه: أنّما عنوا: ما كنّا مشركين عند أنفسنا في الدنيا، وإنّهم في هذا القول صادقون إذ كان لا يجوز أن يكونوا فيها كاذبين في الآخرة (١٠).

الحجة الثانية: أن القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال: إنهم ما كانوا عقلاء أو كانوا عقلاء، فإن قلنا إنهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى كلام الجانين في معرض تمهيد العذر، وإن قلنا

<sup>(</sup>۱) ابن طاووس: سعد السعود، ص ۲٦٨ و٢٦٩. والجدير ذكره، أن فخر الدين الرازي ذكر ما يشبه ما أورده ابن طاووس عن الجبّائي حول هذه المسألة، المجلد السادس، ج١/ ١٥١. وكلام الرازي معروض في الفقرة (ث) هنا.

إنهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله تعالى عالم بأحوالهم، مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله محال، وأنهم لا يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب وإذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم في مثل هذه الحالة على الكذب.

الحجة الثالثة: أنهم لو كذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب، فتصير الدار الآخرة دار التكليف، وقد أجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك، وأما إن قيل: إنهم لا يستحقون على ذلك الكذب، وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما، فهذا يقتضي حصول الاذن من الله تعالى في ارتكاب القبائح والذنوب، وأنه باطل، فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على القبيح والكذب.

وإذا ثبت هذا: فعند ذلك قالوا يحمل قوله ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ أي ما كنا مشركين في اعتقادنا وظنوننا، وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم كانوا موحدين متباعدين من الشرك.

فإن قيل: فعلى هذا التقدير: يكونون صادقين فيما أخبروا عنه لأنهم أخبروا بأنهم كانوا غير مشركين عد أنفسهم، فلماذا قال الله تعالى ﴿ آنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِمٍ ﴾ ولنا أنه ليس تحت قوله ﴿ آنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِمٍ ﴾ ولنا أنه ليس تحت قوله ﴿ وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ حتى يلزمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على أنفسهم في دار الدنيا في أمور كانوا يخبرون عنها كقولهم: إنهم على صواب وإن ما هم عليه ليس بشرك والكذب يصح عليهم في دار الدنيا، وإنما ينفى ذلك عنهم في الآخرة والحاصل أن المقصود من قوله تعالى: ﴿ آنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِمٍ ﴾ اختلاف الحالين، وأنهم في دار الدنيا كانوا يكذبون ولا يحترزون عنه وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم الصدق فلتعلق أحد الأمرين يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم الصدق فلتعلق أحد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم كيف يكون حالهم في الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم ويزعمون أنهم على صواب. هذا جملة كلام القاضي في تقرير القول الذي

اختاره أبو علي الجبائي(١).

[٥] - قُولُه تعالى: ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْنَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾

أ - وقوله ﴿ وَهُمْ ﴾ كناية عن الكفار الذين تقدم ذكرهم عند أكثر الجبائي، والبلخي، وغيرهم (٢).

ب - وقيل: معناه ينهون الناس عن استماع القرآن لئلا يقع في قلوبهم صحته ويباعدونهم عن استماعه، عن قتادة، واختاره الجبائي (٣).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلَو تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَعْلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا
 نُكَذِّبَ بِعَايَىتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

أ – قرأ حمزة ويعقوب وحفص ولا نكذب.. وتكون "بالنصب فيهما، وافقهم ابن عامر في " ونكون " الباقون بالرفع فيهما، فمن قرأ بالرفع احتملت قراءته أمرين: أحدهما – أن يكون معطوفا على نرد، فيكون قوله: "نرد ولا نكذب.. ونكون داخلا في التمني ويكون قد تمني الرد وألا يكذب وأن يكون من المؤمنين، وهو اختيار البلخي، والجبائي، والزجاج (٤).

ب - فإن قيل: كيف يجوز أن يتمنوا الرد إلى الدنيا وقد علموا عند ذلك أنهم لا يردون؟ قيل عن ذلك أجوبة:... وقال أبو علي الجبائي، والزجاج: يجوز أن يقع منهم التمني للرد، ولأن يكونوا من المؤمنين، ولا مانع منه أن

[٧] - قوله تعالى: ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا مُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ﴿ ﴾ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>۱) الرازي: التفسير الكبير ج٢١/ ١٥١ –١٥٢ علما ً أن مكان النقاط المتتالية هو ردّ للرازي على كلام القاضي والجبائي.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٤/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٤/ ١٠٨ / عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٥) م. ن ج٤/ ١٠٨ -٩٠١.

قال الجبّائي: لو كان الرد مقدوراً منهم، لكان عُودٌ مقدور (١).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلِّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِفَايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَعِلِينَ ﴿ ﴾

﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ قيل: معناه فلا يجزع في المواطن الصبر فيقارب حالك حال الجاهلين بأن تسلك سبيلهم، عن الجبائي (٢).

[٩] – قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمُّ أَمَّنَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّرَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحُشَّرُونَ ﷺ ﴾

في الكتاب قولان:... الثاني – ما فرطنا في القرآن من شيء يحتاج إليه في أمور الدين والدنيا إلا وقد بيناه إما مجملاً أو مفصلاً، فما هو صريح يفيد لفظا، وما هو مجمل بينه على لسان نبيّه وأمر بإتباعه في قوله ﴿ وَمَآ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنّهُ فَآنتَهُوا ۚ ﴾ (٣) ودل بالقرآن على صدق نبوته ووجوب أتباعه، فإذا لا يبقى أمر من أمور الدين والدنيا إلا وهو في القرآن – وهذا الوجه اختاره الجبائي (٤).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمِّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَأَ جَعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

الجواب عن هذا من وجوه (٥): الوجه الأول: قال الجبائي: معناه أنه تعالى يجعلهم صماً وبكماً يوم القيامة عند الحشر. ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صماً وبكماً في الظلمات، ويضلهم بذلك عن الجنة وعن

<sup>(</sup>١) الأشعرى: مقالات الاسلاميين، ١/ ٢٥٤. بدوى: مذاهب الاسلاميين، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر آية ٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٢٨–١٢٩.

<sup>(</sup>٥) أي أن الضلال والهدى ليسا من الله تعالى.

طريقها ويصيرهم إلى النار، وأكد القاضي هذا القول (١٠)... والوجه الثاني: قال الجبائي أيضا: ويحتمل أنهم كذلك في الدنيا، فيكون توسعاً من حيث جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدين، كالصم والبكم الذين لا يهتدون إلى منافع الدنيا. فشبههم من هذا الوجه بهم، وأجرى عليهم مثل صفاتهم على سبيل التشبيه (١٠).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيءٍ خَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴾ وقال الجبائي: معنى ﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ آيسون (٣)

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ قُل لاّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ اللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاّ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاّ أَقُولُ لَكُمْ إِلَىٰ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ ۚ إِنَّ أَنْبِعُ إِلاّ مَا يُوحَى إِلَىٰ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

أ - ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ ﴾ أي هل يستوي العارف بالله تعالى وبدينه العالم به مع الجاهل به وبدينه، فجعل الأعمى مثلا للجاهل والبصير مثلا للعارف بالله ونبيه، هذا قول الحسن، والجبائي (٤).

ب - ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ ﴾ واستدل الجبائي، والبلخي، وغيرهما بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأنه قال ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ ۗ ﴾ مَلَكُ ۗ ﴾ فلولا إن الملائكة أفضل وأعلى منزلة ما جاز ذلك (٥٠).

ت – قال الجبائي: الآية دالة على أن الملك أفضل من الأنبياء، لأن معنى الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي، ولولا أن الملك أفضل وإلاّ لم يصح ذلك<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۱۱/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج ٤/ ١٤٢ الطبرسي: مجمع البيان م ٤/ ج ٧/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) الطوسيّ: التبيان جَ ٤/ ١٤٢. وأيضاً الرازيّ: التفسيرُ الكبير ج١٩١/١٩١.

<sup>(</sup>٦) الرازي: التفسير الكبير ج١٢/ ١٩١. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٤/ ١٤٢.

ث - ﴿ عِندِى خَزَلِينُ ٱللّهِ ﴾ وقيل: خزائن الله مقدوراته، عن الجبائي (١٠).
[١٣] - قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ سَخَافُونَ أَن مُحْشَرُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَلِي قَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ﴾

أ – وقال الجبائي: أمر الله أن يخوف بالعقاب من هو خائف، لأنه لما أعلمهم إن الله يعذبهم بكفرهم إذا حشروا، كانوا يخافون الحشر لكونهم شاكين فيما أخبرهم به النبي (صلى الله عليه وآله) من الحشر والعذاب. وكانوا يخافون ذلك لشكهم فيه، وإن كانوا غير مؤمنين (٢).

ب - وقوله: ﴿ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ قال الجبائي: راجعة إلى العذاب(٣).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِك فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهْتَوُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنُ بَيْنِنَا ۚ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴾

أ - وقال الجبائي: معنى قوله ﴿ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ أي شددنا التكليف على أشراف العرب وكبرائهم بأن أمرناهم بالإيمان برسول الله وبتقديم هؤلاء الضعفاء على نفوسهم لتقدمهم إياهم في الإيمان، وكونهم أفضل عند الله. وهذا أمر كان شاقاً عليهم، فلذلك سماه الله فتنة (٤٠).

ب - أجاب ألجبائي عنه، بأن الفتنة في التكليف من يوجب التشديد، وإنما فعلنا ذلك ليقولوا أهؤلاء؟ أي ليقول بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً ﴿ أَهَتَوُلآءِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِنَآ ﴾ بالإيمان (٥٠)؟

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْ كُمْ تَكُمْ صُوّءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ عَلَيْ كُمْ صُوّءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ عَلَيْ كُمْ صُوّءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٤/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٤٦. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج١/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ج١٢/ ١٨٢. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٤/ ١٤٦.

﴿ فَقُلَ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ ذكر فيه وجوه:... وثانيها: أن الله تعالى أمر نبيّه ﷺ أن يسلم عليهم تكرمة لهم، عن الجبائي (١).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَّ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا بِلَّهِ أَيَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا بِلَّهِ أَيَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ ٱلْفَاصِلِينَ ﴾

إِنِّي ﴿ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾ ... وقيل: على حجة من معجزة دالة على نبوتي وهي القرآن الكريم، عن الجبائي (٢).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبَعُثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌّ مُسَمَّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

أ - ﴿ يَتَوَفَّنَكُم بِٱلَّيْلِ ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما - قال الجبائي: يقبضكم بالنوم كما يقبضكم بالموت كقوله ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ (الزمر: ٤٢) عن الزجاج، والجبائي (٣).

ب - ﴿ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ أي ينبهكم من نومكم في النهار، عن الزجاج، والجبائي جعل انتباههم من النوم بعثا<sup>(٤)</sup>.

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَنَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ﴾

قوله: تَوَفَّتُهُ ﴿ رُسُلُنَا ﴾ ... وقال الجبائي: لا يأخذون روحه قبل أجله ويبادرون إلى ما أمروا به عن غير تقصير، ولا تفريط (٥٠).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) م. ن م٤/ ج٧/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٥٦/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيآن ج٤/ ١٥٩.

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ ثُم رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴾ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴾

احتج الجبائي بهذه الآية على حدوث كلام الله تعالى. قال: لو كان كلامه قديمًا لوجب أن يكون متكلماً بالمحاسبة الآن وقبل خلقه، وذلك محال لأن المحاسبة تقتضي حكاية عمل تقدم (١).

(۲۰] - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَّب بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۞ ﴾

أ - ﴿ وَكَذَّب بِهِ، قَوْمُكَ ﴾ أي بما صرف من الآيات التي ذكرها في الآية الأولى - في قول البلخي، والجبائي -(٢).

ب - ﴿ لَمْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ أي لم أؤمر بمنعكم من التكذيب بآيات الله وان أحفظكم من ذلك وأحول بينكم وبينه، لأن الوكيل على الشيء هو القائم بحفظه والذي يدفع الضرر عنه عن الجبائي (٣).

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ سَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَينُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدُ ٱلذِّكَرَىٰ ﴾ أي بعد ذكرك نهينا وما يجب عليك من الأعراض، عن الجبائي (٤).

ب - ﴿ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّامِينَ ﴾ قال الجبائي: وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء والأثمة، وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء (٥٠).

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٤/ ١٦٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٤/ ج٧/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٤/ ج٧/ ٣١٧.

[۲۲] – قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِيرَ ۖ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ﴾

قال الجبائي، والزجاج وأكثر المفسرين: إن المراد ليس على المتقين من حساب الكافرين وما يخوض فيه المشركون، ولا من مكروه عاقبته شيء ﴿ وَلَنكِن ذِكْرَىٰ ﴾ أي نهوا عن مجالستهم ليزدادوا تقى وأمروا إن يذكروهم وينبهوهم على خطأهم لكي يتقي المشركون إذا رأوا أعراض هؤلاء المؤمنين عنهم، وتركهم مجالستهم فلا يعودون لذلك (۱).

[٢٣] - قوله تعالى: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِي اللّهِ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا أَلُهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾

﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسَ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ لكي لا تسلم نفس للهلكة بما كسبت أي بما عملت عن الحسن، ومجاهد، والسدي، واختاره الجبائي، والفراء (٢).

[٢٤] - قوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِف خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴾ (٣)

أ - وفي معنى بالحق قولان: أحدهما - قال الحسن، والبلخي، والجبائي، والزجاج، والطبري: إن معناه خلقهما للحق لا للباطل. ومعناه خلقهما حقا وصواباً لا باطلاً وخطأ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا وَحَلْت في نظائرها يقولون:

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية في كتاب التبيان (ج٤/ ١٧١) تحت رقم ٧٧ والصحيح هو رقم ٧٣ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) سورة ص آية ٢٧.

فلان يقول بالحق، بمعنى أنه يقول الحق، لا أن الحق معنى غير القول بل التقدير إن خلق الله السموات والأرض حكمة وصواب من حكم الله، وهو موصوف بالحكمة في خلقهما وخلق ما سواهما من جميع خلقه لا أن هناك حقاً سوى خلقهما خلقهما به، وذلك يدل على بطلان ما يقوله المجبرة: إن هذا كله باطل وسفه، وما يخالف الحكمة هو من فعل الله، تعالى الله عن ذلك (١).

ب - وفي معنى الصُّور" قولان: أحدهما - ما عليه أكثر المفسرين من أنه اسم لقرن ينفخ فيه الملك فيكون منه الصوت الذي يصعق له أهل السموات وأهل الأرض، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للنشور، وهو الذي اختاره البلخي، والجبائي، والزجاج، والطبري، وأكثر المفسرين (٢).

[٢٥] - قولهُ تعالى: ﴿ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَىٰلٍ مُّبِينِ ۞ ﴾

واختلفوا في معنى (آزر) هل هو اسم أو صفة؟ فقال السدي، ومحمد بن إسحاق، وسعيد بن عبد العزيز، والجبائي، والبلخي: انه اسم أبي إبراهيم، وهو تارخ كما قيل ليعقوب: إسرائيل، قالوا: ويجوز أن يكون لقباً غلب عليه (٣).

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِىَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾

وقيل في معنى الملكوت أقوال: قال الزجاج، والفراء، والبلخي، والجبائي، والطبري، وهو قول عكرمة: إن الملكوت بمنزلة الملك غير أن هذه اللفظة ابلغ من الملك، لأن الواو والتاء يزادان للمبالغة. ومثل الملكوت الرغبوت والرهبوت ووزنه (فعلوت) وفي المثل (رهبوت خير من رغبوت) ومن روى (رهبوتي خير من رحموتي) معناه أن يكون له هيبة يرهب بها خير من أن يرحم (أ).

[٢٧] – قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَـٰذَا رَبِّي ۗ فَلَمَّآ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٧١-١٧٢.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج٤/ ۱۷۲ –۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٤/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٤/ ١٧٦ –١٧٧.

## أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ آلْأَفِلِينَ ﴿ ﴾

وقيل في معنى هذه الآية وجوه أربعة: الوجه الأول - ما قاله الجبائي: إن ما حكى الله عن إبراهيم في هذه الآية كان قبل بلوغه، وقبل كمال عقله ولزوم التكليف له، غير انه لمقاربته كمال العقل خطرت له الخواطر وحركته الشبهات والدواعي على الفكر فيما يشاهده من هذه الحوادث، فلما رأى الكوكب - وقيل: إنه الزهرة - وبأن نوره مع تنبيهه بالخواطر على الفكر فيه وفي غيره ظن أنه ربه، وأنه هو المحدث لما شاهده من الأجسام وغيرها ﴿ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ لأنه صار منتقلا من حال إلى حال وذلك مناف لصفات القديم ﴿ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا ﴾ عند طلوعه رأى كبره وإشراق ما انبسط من نوره في الدنيا ﴿ قَالَ هَـندًا رَبِّي ۗ ﴾ فلما راعاه وجده يزول ويأفل، فصار عنده بحكم الكوكب الذي لا يجوز أن يكون بصفة الإله، لتغيره وانتقاله من حال إلى حال، ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً ﴾ أي طالعة قد ملأت الدنيا نورا ورأى عظمها وكبرها ﴿ قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكُبُرُ ۚ فَلَمَّآ أَفَلَتْ ﴾ وزالت وغابت، فكانت شبيهة بالكوكب والقمر قال حينئذ لقومه ﴿ إِنِّي بَرَى مِّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ فلما أكمل الله عقله ضبط بفكره النظر في حدوث الأجسام بأن وجودها غير منفكة من المعاني المحدثة، وأنه لا بد لها من محدث، قال حينئذ لقومه ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ... إلى آخرها(١).

[٢٨] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنتَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَلَا يَهِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّل

أ - تحتمل هذه الآية أن تكون إخبارا عن الله تعالى دون الحكاية عن إبراهيم بأنه قال تعالى: إن من عرف الله تعالى وصدق به وبما أوجب عليه ولم يخلط ذلك بظلم، فإن له الأمن من الله بحصول الثواب والأمان من العقاب وهو الحكوم له بالاهتداء - وهو قول ابن إسحاق، وابن زيد، والطبري، والجبائي،

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٤/ ١٨٢.

وابن جريج – والظلم المذكور في الآية هو الشرك عند أكثر المفسرين، وقال الجبائي، والبلخي وأكثر المعتزلة: انه يدخل فيه كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة (١).

ب - ﴿ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنتَهُم بِظُلْمٍ ﴾ قال الجبائي والبلخي: يدخل في الظلم كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة (٢).

ت - ﴿ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ واختلف في هذه الآية ... وقيل: أن هذا القول من الله تعالى جهة فضل القضاء بذلك بين إبراهيم الطَيْئِ وقومه، عن محمد بن إسحاق، وابن زيد، والجبائي (٣).

[۲۹] - قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ۚ كُلاً هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنُونَ ۚ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنُونَ وَكَذَالِكَ خَيْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وَكَذَالِكَ خَيْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

أ - ﴿ كُلاً هَدَيْنَا ۚ ﴾ وقيل: في معناه بنيل الثواب والكرامات، عن الجبائي (٤).

ب - قوله ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ﴾ (٥) قال أبو علي الجبائي: الهاء لا يجوز أن تكون كناية عن إبراهيم، لأن فيمن عدد من الأنبياء لوطاً وهو كان ابن أخته، وقيل: ابن أخيه، ولم يكن من ذريته (٦).

ت - ﴿ وَكَذَالِكَ خَبْرِى ٱلْمُحْسِبِينَ ﴾ فبيّن أن ذلك جزاء ولا يليق إلاّ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٤/ ج٧/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٤/ ج٧/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) تعددت الآقوال في 'الهاء' إلى من ترجع، قيل: الهاء راجعة إلى نوح لأن الأنبياء المذكورين كلهم من ذريته. قال الزجاج: ويجوز أن يكون من ذريته إبراهيم لأن ذكرهما جميعا قد جرى، وأسماء الأنبياء التي جاءت بعد قوله ' ونوحا هدينا من قبل 'نسق على (نوح) نصب كلها، ولو رفعت على الابتداء كان صوابا. راجع الطوسي: التبيان ج٤/

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٩٤.

بالثواب الذي يختص به المحسنون دون الهداية التي هي الدلالة ويشترك فيها المؤمن والكافر، وهو قول أبي علي الجبائي، والبلخي (١).

[٣٠] - قوله تعالى: ﴿ أُولَتِبِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْخُكْرَ وَٱلنَّبُوَّةُ ۚ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَتَوُلَآءِ فَقَدْ وَكُلِّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ ﴾

وقيل في المعنيين بقوله ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ ثلاثة أقوال: أحدها – انه عنى بذلك الأنبياء الذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به النبي (صلى الله عليه وآله) في وقت مبعثهم وهو قول الحسن، والزجاج، والطبري، والجباثي (٢).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۚ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ مَنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ مَجْعَلُونَهُ وَ وَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُحَفُّونَ أَوْعُلِمَ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ أَلُهُ أَنْكُمْ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ ﴾

فعلى ما اخترنا يكون قوله ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ﴾ متوجهاً إلى اليهود والنصارى، لأنهم المقرون بذلك دون قريش ومشركي العرب، ويجوز أن يكون متناولاً للمشركين أيضاً، ويكون على وجه الاحتجاج عليهم، والتنبيه لهم على ما ظهر من معجزات موسى وظهور نبوته، وهذا الذي اخترناه قول مجاهد، واختاره الطبري، والجبائي (٣).

[٣٢] - قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىٰ وَلَمْ يُونَ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِلِا الظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلْتَهِكَةُ بَاسِطُوۤا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ اللَّهِ عَنْ أَنْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ٱلْحُقِ وَكُنتُمْ عَنْ ٱلْيَوْمَ تَجُزُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَنْ ٱلْحُقِ وَكُنتُمْ عَنْ اللَّهِ عَنْ ٱلْحُقِ وَكُنتُمْ عَنْ

<sup>(</sup>۱) م. ن ج٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٩٥/ الطبرسي: مجمع البيان م3/ +  $\sqrt{7}$  (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٩٩-٢٠٠.

## ءَايَىتِهِ، تَشْتَكْبِرُونَ 🚭 ﴾

وان قوله ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ نزلت في عبدا لله بن سعد بن أبي سرح، فإنه كان يكتب الوحي للنبي (صلى الله عليه وآله) وكان إذا قال له: اكتب عليماً حكيماً، كتب غفوراً رحيماً. وإذا قال: اكتب غفوراً رحيماً، كتب حكيماً، وارتد ولحق بمكة. وقال: إني انزل مثل ما أنزل الله، ذهب إليه عكرمة، وابن عباس، ومجاهد، والسدي، والجبائي والفراء، والزجاج، وغيرهم (۱).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِغْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُوَعَاتُكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا اللهَ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ عَلَى اللهُ ال

أ - ﴿ وَلَقَدَّ جِعْتُمُونَا فُرَادَىٰ ﴾ وقال الجبائي: معناه جئتم فرادى واحدا واحدا (٢٠)، أي وحدانا لامال لكم ولاخول ولا ولد ولا حشم، عن الجبائي (٣٠).

ب - ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي بلا ناصر ولامعين كما خلقكم في بطون أمهاتكم، ولا أحد معكم (٤).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُحُنِّرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ اللَّمَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾

أ - ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ وقال قوم: أراد بإخراج الحي من الحب وهو ميت، وغرج الحب الميت من الحب الميت من السنبل الحي، والشجر الحي من النوى الميت، والنوى الميت من الشجر الحي. والعرب تسمي الشجر ما دام غضاً قائماً بأنه حي، فإذا يبس أو الشجر الحي.

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٤/٤٠٢-٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/٤٠٠-٢٠٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٧/٣٣٧ (مع اختلاف يسير).

قطع من أصله أو قلع سموه ميتاً، ذهب إليه السدي، والطبري، والجبائي (١). ب - ... وقيل: في معناه يخرج الطير من البيض من الطير، عن الجبائي (٢).

[٣٥] - قوله تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴾

وقوله ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ﴾ واختلفوا في معناه، فقال ابن عباس، والسدي، والربيع، وقتادة، ومجاهد، والجبائي: أنهما يجريان في أفلاكهما بحساب، تقطع الشمس الفلك في سنة ويقطعه القمر في شهر قدره الله تعالى به، فهو قوله ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٤) (٥).

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا خُنْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُثْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ آ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ أَ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ عَنَى ﴾ إلى ثَمَرِهِ آ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ أَ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ عَلَى ﴾

أ - وقوله ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ ... قال الجبائي: دانية أي متدانية في حلوق النخل متكور بها(٢).

ب - ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ ۗ ﴾ ... وقال الجبائي: مشتبهاً ما كان من جنس واحد، وغير متشابه إذا اختلف جنسه (٧). والمعنى

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن آية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية ٤٠.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٦) م. ن ج٤/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٧) م. ن ج٤/ ٢١٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣٤١.

وشجر الرمان والزيتون، فاكتفى بذكر ثمره عن ذكر شجره، كما قال واسأل القرية فاكتفى بذكر القرية عن ذكر أهلها لدلالة الحال عليه (١٠).

ت - وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَهُو اَلَّذِي الْمَاءِ وَعَند هذا اختلف أَنزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَآءً ﴾ يقتضي نزول المطر من السماء، وعند هذا اختلف الناس، فقال أبو علي الجبائي في «تفسيره»: إنه تعالى ينزل الماء من السماء إلى السحاب، ومن السحاب إلى الأرض. قال: لأن ظاهر النص يقتضي نزول المطر من السماء، والعدول عن الظاهر إلى التأويل، إنما يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير ممكن، وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء، فوجب إجراء اللفظ على ظاهره.

وأما قول من يقول: إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض. ثم تصعد وترتفع إلى الهواء، فينعقد الغيم منها ويتقاطر، وذلك هو المطر، فقد احتج الجبائي على فساده من وجوه: الأول: أن البرد قد يوجد في وقت الحر، بل في صميم الصيف، ونجد المطر في أبرد وقت ينزل غير جامد، وذلك يبطل قولهم.

ولقائل أن يقول: إن القوم يجيبون عنه فيقولون: لا شك أن البخار أجزاء مائية وطبيعتها البرد، ففي وقت الصيف يستولي الحر على ظاهر السحاب، فيهرب البرد إلى باطنه، فيقوى البرد هناك بسبب الاجتماع، فيحدث البرد، وأما في وقت برد الهواء يستولي البرد على ظاهر السحاب، فلا يقوى البرد في باطنه، فلا جرم لا ينعقد جمدا بل ينزل ماء، هذا ما قالوه. ويمكن أن يجاب عنه بأن الطبقة العالية من الهواء باردة جدا عندكم، فإذا كان اليوم يوماً بارداً شديد البرد في صميم الشتاء، فتلك الطبقة باردة جدا، والهواء الحيط بالأرض أيضا بارد جدا، فوجب أن يشتد البرد، وأن لا يحدث المطر في الشتاء البتة، وحيث شاهدنا أنه قد يحدث فسد قولكم، والله أعلم.

الحجة الثانية: مما ذكره الجبائي أنه قال: إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء، بل البخار إنما يجتمع إذا اتصل بسقف متصل أملس كسقوف الحمامات المزججة. أما إذا لم يكن

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢١٧.

كذلك لم يسل منه ماء كثير، فإذا تصاعدت البخارات في الهواء، وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات، وجب أن لا يحصل منها شيء من الماء. ولقائل أن يقول: القوم يجيبون عنه: بأن هذه البخارات إذا تصاعدت وتفرقت، فإذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت، والبرد يوجب الثقل والنزول، فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول، والعالم كروي الشكل، فلما رجعت من الصعود إلى النزول، فقد رجعت من فضاء الحيط إلى ضيق المركز، فتلك الذرات بهذا السبب تلاصقت وتواصلت، فحصل من اتصال بعض تلك الذرات بعض قطرات الأمطار.

الحجة الثالثة: ما ذكره الجبائي قال: لو كان تولد المطر من صعود البخارات، فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار، فوجب أن يدوم هناك نزول المطر، وحيث لم يكن الأمر كذلك، عُلمنا فساد قولهم. قال: فثبت بهذه الوجوه، أنه ليس تولد المطر من بخار الأرض، ثم قال: والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول، لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة، وإذا كانت قديمة امتنع دخول الزيادة والنقصان فيها، وحينتذ لا معنى لحدوث الحوادث إلاّ اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى، فلهذا السبب احتالوا في تكوين كل شيء عن مادة معينة، وأما المسلمون. فلما اعتقدوا أن الأجسام محدثة، وأن خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الأجسام كيف شاء وأراد، فعند هذا لا حاجة إلى استخراج هذه التكلفات، فثبت أن ظاهر القرآن يدل في هذه الآية على أن الماء إنما ينزل من السماء، ولا دليل على امتناع هذا الظاهر، فوجب القول بحمله على ظاهره، ومما يؤكد ما قلناه: أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر من السماء. قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾ (الفرقان: ٤٨) وقال: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرِكُم بِهِ ﴾ (الأنفال: ١١) وقال: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ (النور: ٤٣) فثبت أن الحق، أنه تعالى ينزل المطر من السماء بمعنى أنه يخلق هذه الأجسام في السماء. ثم ينزلها إلى السحاب. ثم من السحاب إلى الأرض (١).

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٣/ ٨٦-٨٧.

# [٣٧] - قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ لَا لَكُبِيرُ ۗ وَهُوَ اللَّالِمِينُ ٱلْخَبِيرُ ۗ وَاللَّهِينُ ٱلْخَبِيرُ ۗ ﴾

وقال الشعبي: قالت عائشة: من قال إن أحدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، وقرأت الآية، وهو قول السدي وجماعة أهل العدل من المفسرين كالحسن، والبلخي، والجبائي، والرماني، وغيرهم (١).

[٣٨] – قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّكُ ٱلْآيَنتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُنَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾ وفيه مباحث... البحث الرابع:.... وأما المعتزلة فقد تحيروا. قال الجبائي والقاضي: وليس فيه إلا أحد وجهين: الأول: أن يحمل هذا الإثبات على النفي، والتقدير: وكذلك نصرف الآيات لئلا يقولوا درست. ونظيره قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا أَ ﴾ (النساء: ١٧٦) ومعناه: لئلا تضلوا. والثاني: أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة. والتقدير: أن عاقبة أمرهم عند تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندين إلى اختيارهم، عادلين عما يلزم من النظر في هذه الدلائل. هذا غاية كلام القوم في هذا الباب (٢٠).

[٣٩] – قوله تعالى: ﴿ ٱتَّبِعْ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﷺ ﴾

وإنما أعاد قول ﴿ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۗ ﴾ لأن المعنى ادعوهم إلى انه لا إله إلاّ هو، فعلى هذا ليس بتكرار، هذا قول الحسن. وقال الجبائي: لأنه بمعنى الزمه وحده (٣).

[٤٠] – قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أُشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَآ أُنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١١١/١١١-١١١.

<sup>(</sup>٣) الطوسى: التبيان ج٤/ ٢٣٠.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشَرَكُوا ۗ ﴾ . ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا ﴾ (١) ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوه ۖ ﴾ (١) فقد تأوله شيخنا أبو علي رحمه الله على أن المراد به: لو شاء أن يحول بينهم وبين التكليف والتمكين لما فعلوا ذلك، وجوَّز أن يراد به: ولو شاء أن يلجئهم إلى ترك ما ذكروه في الآية لما فعلوه (١).

[٤١] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تَّكَدِّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ ﴾ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ ﴾

وقوله ﴿ كَذَالِكَ زَيِّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ ... قال الحسن، والجبائي، والطبري، والرماني: أنا كما أمرناكم بحسن الدعاء إلى الله تعالى وتزيين الحق في قلوب المدعوين، كذلك زينا للأمم المتقدمين أعمالهم التي أمرناهم بها ودعوناهم إليها بأن رغبناهم في الثواب، وحذرناهم من العقاب ويسمى ما يجب على الإنسان أن يعمله بأنه عمله كما يقول القائل لولده أو غلامه: اعمل عملك يريد به ما ينبغي له أن يفعله، لأن ما وجد وتقضى لا يصح الأمر بأن يفعله ...

[٤٢] - قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَ مِهَا وَاللّهُ عَلَيْ لَيُوْمِنُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهُ قُلْ إِنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ قال الجبّائي، والقاضي: هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلّقة بنصرة الاعتزال:

الحكم الأول: أنها تدل على أنه لو كان في المعلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا محالة. إذ لو جاز ان لا يفعله لم يكن لهذا الجواب فائدة، لأنه إذا كان تعالى لا يجيبهم إلى مطلوبهم سواء آمنوا أو لم يؤمنوا لم يكن تعليق ترك الإجابة بأنهم لم يؤمنون عنده منتظماً مستقيماً، فهذه الآية تدل على أنه تعالى يجب عليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١١٢.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: المغني..، ج٦ كتاب الإرادة، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/  $777^{-1}$  الطبرسي: مجمع اليان م٤/  $777^{-1}$  (مع اختلاف سم).

أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الألطاف والحكمة.

الحكم الثاني: أن هذا الكلام إنما يستقيم لو كان لإظهار هذه المعجزات أثر في حملهم على الإيمان، وعلى قول المجبرة ذلك باطل، لأن عندهم الإيمان إنما يحصل بخلق الله تعالى، فإذا خلقه حصل، وإذا لم يخلقه ، وكلفه في الحقيقة باق(١).

[٤٣] - قوله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْهِدَ يَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴾

أ – أخبر الله تعالى أنه يقلب الله أفئدة هؤلاء الكفار، وأبصارهم عقوبة لهم وفي كيفية تقليبها قيل قولان:

قال أبو على الجباثي: انه يقلبها في جهنم على لهب النار وحر الجمر، وجمع بين صفتهم في الدنيا وصفتهم في الآخرة، كما قال ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَسْيَةِ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَبِذٍ خَسْعَةٌ ﴾ كامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ (٢) لأن قوله ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ خَسْعَةٌ ﴾ يعني في الآخرة، و ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾ في الدنيا (٣).

ب - وقيل: معناه يجازيهم في الآخرة كما لم يؤمنوا به في الدنيا عن الجبائي (٤).

[٤٤] - قوله تعالى: ﴿ \* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْقَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَلِكِنَّ أَكْتَرَهُمُ مَّحَمَّلُونَ ﴾ حَجْهَلُونَ ﴾

أ - ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ... قال أبو علي الجبائي: إلاّ أن يشاء الله أن يلجئهم بأن يخلق فيهم العلم الضروري بأنهم أن راموا خلافه منعوا منه كما أن

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١١٩/١٣ و١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية آية ١-٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٣٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٧/ ٣٥٠.

الإنسان ملجأ إلى ترك قتل بعض الملوك بمثل هذا العلم. وإنما قلنا: ذلك، لأن الله تعالى قد شاء منهم الإيمان على وجه الاختيار، لأنه أمرهم به وكلفهم إياه، وذلك لا يتم إلا بأن يشاء منهم الإيمان، ولو أراد الله من الكفار الكفر للزم أن يكونوا مطيعين إذا كفروا، لأن الطاعة هي فعل ما أريد من المكلف. وللزم أيضا أن يصح أن يأمرهم. ولجاز أن يأمرنا بأن نريد منهم الكفر كما أراد هو تعالى وفي الآية دلالة على إن إرادة الله محدثة، لأن الاستثناء يدل على ذلك لأنها لو كانت قديمة لم يجز هذا الاستثناء، كما لا يجوز أن يقول القائل: لا يدخل زيد الدار إلا أن يقدر الله أو إلا أن يعلم الله لحصول هذه الصفات فيما لم يزل (۱).

ب - أما قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا أَن يَشَآءَ اللّهُ ﴾ ... قال الجبائي قوله تعالى: ﴿ إِلّا أَن يَشَآءَ اللّهُ ﴾ يدل على حدوث مشيئة الله تعالى، لأنها لو كانت قديمة لم يجز أن يقال ذلك، كما لا يقال لا يذهب زيد إلى البصرة إلا أن يوحد الله تعالى وتقريره، أنا إذا قلنا: لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتضي تعليق حدوث هذا الجزاء على حصول المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما، ويلزم من حصول الشرط حصول المشروط، فيلزم كون الجزاء قديما. والحس دل على أنه محدث فوجب كون الشرط حادثا، وإذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة. هذا تقرير هذا الكلام (٢٠).

[٤٥] – قوله تعالى: ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ۞ ﴾

في قوله ﴿ وَلِتَصْغَنَى ﴾... وقال الجبائي: إن هذه لام الأمر، والمراد بها التهديد، كما قال ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ ﴾ (٣) وقال ﴿ آعْمَلُواْ مَا شِغْتُمْ ۖ ﴾ (٤) قال: لأن علامة

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٤٠-٢٤١/ أظن هذا النص للجبائي، لأن الطوسي عرضه متكاملاً. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج٢٣/ ٢٤٠ راجع نص الطوسي في الفقرة أنَّ هنا.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٣٤/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة حم، السجدة (فصلت) آية ٤٠.

النصب والجزم تتفق في سقوط النون في قوله "وليرضوه وليقترفوا "(١).

[٤٦] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبِّلَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ بغيرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبِّلَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

أ - وقد فصل لكم ما حرم عليكم "... وقال الجبائي: في الآية دلالة على أن ما يكره عليه من أكل هذه الأجناس أنه يجوز له أكله، لأن المكره يخاف على نفسه مثل المضطر (٢٠).

[٤٧] – قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا ظَنهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُرَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ ﴾ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ ﴾

وقال الجبائي: الظاهر أفعال الجوارح، والباطن أفعال القلوب (٣).

[٤٨] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَعظِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْرِكُونَ ﷺ﴾

وقال ابن سيرين: لا يجوز أن يأكل منها (أي من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها). وبه قال الجبائي (٤٠).

[٤٩] - قوله تعالى: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِى بِهِ مِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أ - بيّن الله تعالى أن ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا ﴾ يعني كافراً ﴿ فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ يعني

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٥٤. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٤/٢٥٦/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/٣٥٨ (مع اختلاف يسير). وما بين المعكوفتين زيادة مني حتى يتوضّح المعنى.

وفقناه للإيمان، فآمن أو صادفناه مؤمناً بأن آمن، لأن الأحياء بعد الإماتة – هاهنا – هو الإخراج من الكفر إلى الإيمان عند جميع أهل العلم: كابن عباس، والحسن، ومجاهد، والبلخي، والجباثي، وغيرهم (١).

ب - قوله ﴿ كَذَ ٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ ... وإنما زين الله تعالى الإيمان عند المؤمنين، وزين الغواة من الشياطين، وغيرهم الكفر عند الكافرين وهو قول الحسن، وأبي علي (٢)، والرماني، والبلخي، وغيرهم (٣).

[٥٠] - قوله تعالى: ﴿ \* لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

وقيل في معنى ﴿ ٱلسَّلَمِ ﴾ هاهنا قولان: أحدهما - قال الحسن، والسدي: انه الله وداره الجنة، والثاني - قال الزجاج، والجبائي: إنها دار السلامة الدائمة من كل آفة وبلية (٤٠).

أ - وقوله ﴿ وَبَلَغْنَآ أُجَلَنَا ٱلَّذِى أُجَّلْتَ لَنَا ۚ ﴾ قيل في معناه قولان.... الثاني:... وقال أبو علي: في الآية دلالة على انه لا أجل إلا واحد، قال: لأنه لو كان له أجلان فكان إذا اقتطع دونه بأنه قتل ظلماً لم يكن بلغ أجله، والآية تتضمن إنهم اجمع يقولون: بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا (٥).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أبو علي هنا، هو الجبائي لأن الطوسي عندما يذكر الحسن والرماني والبلخي هكذا يذكر معهم الجبائي راجع ج٤/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٧١/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٧٣ ١٩٩١ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٦٥.

ب - وقوله ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ قيل: في معنى هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: أحدها - ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ من الفائت قبل ذلك من الاستحقاق من وقت الحشر إلى زمان المعاقبة، وتقديره: خالدين فيها على مقادير الاستحقاق إلاً ما شاء الله من الفائت قبل ذلك، لأن ما فات يجوز إسقاطه بالعفو عنه. والفائت من الثواب لا يجوز تركه، لأنه بخس لحقه، ذكره الرماني، والبلخي، والطبري، والزجاج، والجبائي (۱).

[٥٢] - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِّى بَعْضَ ٱلظَّامِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَحْسُبُونَ ﴾

وقيل: في كيفية تولية الله الظالمين بعضهم بعضاً أقوال:... وقال الجبائي: المعنى إنا كما وكلنا هؤلاء الظالمين من الجن والأنس بعضهم إلى بعض يوم القيامة وتبرأنا منهم كذلك نكل الظالمين بعضهم إلى بعض يوم القيامة ونكل الأتباع إلى المتبوعين حتى يخلصوكم من العذاب (٢).

[٥٣] - قوله تعالى: ﴿ يَهْمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّهَكُمْ
 يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُهْذِرُونَكُرْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَهْذَا ۚ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرينَ ۞ ﴾

أ - وقال الجبائي، والحسين بن علي المغربي: المعنى ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ يعني معشر المكلفين والمخلوقين ﴿ رُسُلٌ مِّنكُمْ ﴾ يعني من المكلفين.

وهذا إخبار وحكاية عما يقال لهم في وقت حضورهم في الآخرة، وليس بخطاب لهم في دار الدنيا، وهم غير حضور، فيكون قبيحا<sup>(٣)</sup>.

ب ـ وتعلق أيضاً (أي الجاحظ) بقوله بعد أن ذكر معشر الجن والإنس: ﴿ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا اللهِ قَالَ: فدل ذلك على أنهم كانوا يعلمون

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٤/ ٢٧٧.

ويعاندون. وأجاب، رحمه الله (١)، عن ذلك، بأن القضية هي في الآخرة، لأنه تعالى قال: ﴿ يَهْمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَسُلٌّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَسُلٌّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَسُلَّ مِّنكُمْ فَعَذَا عَلَى أَنفُسِنَا ﴾ إلى آخر الآية. فإذا كانت القضية في الآخرة، وهم هناك عارفون بالله، سبحانه، فلا دلالة في الآية على ما قاله؛ بل تدل على ما نقول، لأنهم قالوا مع ذلك أنهم كانوا كافرين، فشهدوا مع هذه الشهادة أنهم كانوا في دار الدنيا كفاراً(١).

[18] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَسْلُونَ ﴿ فَاللَّهِ وَأَهْلُهَا غَسْلُونَ ﴾

وقوله ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما ما ذكره الفراء، والجبائي: أنه بظلم منه على غفلة من غير تنبيه وتذكير ومثله قوله ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَمَا ﴿ ) (٢) (٤).

[٥٥] - قوله تُعالى: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَآ أَنتُد بِمُعْجِزِينَ

( 🕲

وقال الجبائي: إن معناه ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ ﴾ من الثواب والعقاب، فإن الله يأتي به (٥٠).

[٥٦] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنقَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلُ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ مَ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) الذي أجاب هو أبو علي الجبائي، وجوابه على الجاحظ، وهذا الجواب هو مقطع من أجوبة عديدة ردّ بها الجبائي على الجاحظ. راجع: القاضي: المغني... ج١٢/ من ص ٣٣٠ حتى ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٢١/ ٣٣٦ و٣٣٧. 🖺

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية ١١٨.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٨٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٦٧ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٨٢.

قال أبو عبيدة: ﴿ مُكَانَتِكُمْ ﴾ أي على حيالكم (١)، عن الجبائي أي أقيموا على حالتكم التي أنتم عليها فأنى مجازيكم (٢).

[٥٧] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ هَنذِهِ مَ أَنْعَنتُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن فَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَندُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَندُ لاَ يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِا عَلَيْهَا اَفْتِرَآءً عَلَيْهِا عَلَيْهِا اَفْتِرَاءً عَلَيْهِا الْفَرْرَةِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا الْفَرْرَةِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا الْفَرْرَةِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا اللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهِ عَلَيْهِا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وقيل: في الأنعام الأولى قولان: أحدهما - قال الجباثي: التي ذكرها أولا فهو ما جعلوه لأوثانهم كما جعلوا الحرث للنفقة عليها في خدامها وما ينوب من أمرها (٣).

[٥٨] - قوله تعالى: ﴿ \* وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلُ وَالنَّخْلُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ وَالنَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كَالنَّخُلُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالْمُسْرِفِينَ وَالْمُسْرِفِينَ وَالْمُسْرِفِينَ فَي ﴾

وقوله ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ مَ إِذَآ أَثْمَرَ ﴾ .... قال الجبائي وجماعة: إن ذلك يدل على جواز الأكل من ثمره، وان كان فيه حق للفقراء (١٠).

[٥٩] - قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ﴾

وقال الجبائي في التفسير"، وأبو بكر الرازي في الحكام القرآن": إن الفرش ما يفترش من البسط، والزرابي (٥٠).

رَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ اللهِ عَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أُو

<sup>(</sup>١) م. ن ج٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥)م. ن ج٤/ ٢٩٧.

# ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ،

أ - واختلفوا في معنى ﴿ كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ ... وقال أبو علي الجبائي: يدخل في ذلك جميع أنواع السباع، والكلاب، والسنانير، وسائر ما يصطاد بظفره من الطير(١).

ب - واختلفوا في معنى الحوايا... وقال الجبائي: الحوايا الأمعاء التي عليها الشحم من داخلها. وحوايا جمع حوية وحاوية (٢).

ت - ﴿ أُوِ ٱلْحَوَايَآ ﴾ قيل: هي الأمعاء التي عليها الشحوم، عن الجبائي (٣).

ث - ﴿ مَا آخْتَلُطَ بِعَظُمِ ﴾ وهو شحم الجنب والالية، لأنه على العصص - في قول ابن جريج، والسدي - وقال الجبائي: الالية تدخل في ذلك، لأنها لم تستثن وما اعتد بعظم العصص (٤٠).

[٦١] - قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحَمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾

أ - المعنى بقوله ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ ... إنه يرجع إلى جميع المشركين في قول الجبائي وغيره على ظاهر الآية (٥٠).

ب - ﴿ رَّبُكُمْ ذُو رَحَمُةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ واقتضى ذكر الرحمة حد أمرين: الأول - أنه برحمته أمهلهم مع تكذيبهم، بالمؤاخذة عاجلاً - في قول أبي علي الجبائي -(١٠).

[٦٢] - قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٠٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/  $^{8}$ 

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٠٦/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٧٩ (نقلت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي).

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج٤/ ۲۰۷ – ۲۰۸.

يَبْلُغَ أَشُدَّهُ مُ وَأُوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَآعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوْفُوا ۚ ذَٰ لِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

﴿ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ... قيل في معناه أقوال... ثانيها: بأن يأخذ القيم عليه بالأكل بالمعروف دون الكوسة، عن ابن زيد، والجبائي (١٠).

[٦٣] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّرُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَخْسَنَ
 وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ ﴾ قيل فيه وجوه...، خامسها: أن معناه تماما على الذي أحسن إليه سبحانه إلى موسى بالنبوة وغيرها من الكرامة، عن الجبائي (٢٠).

[15] - قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلْتِكَةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتظِرُواْ إِنَّا مُنتظِرُونَ ﴿ فَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتظِرُواْ إِنَّا مُنتظِرُونَ ﴿ فَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي رحمه الله: أن الإيمان منه ما يقع على طريق الالجاء والاكراه، ولا يستحق به فاعله ثواباً، وذلك نحو ما أراده الله سبحانه بقوله: ﴿ وَالاكراه، ولا يستحق به فاعله ثواباً، وذلك نحو ما أراده الله سبحانه بقوله: ﴿ وَالاكراه، ولا يَعْضُ ءَايَنتِ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي الْمَاتِ يَوْمَنُونَ عَلَى جَهَةِ الإلجاء، ولا فِي إِيمَائِهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ يَعْنُ أَي إِيمَائِهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي الْمَاتُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٤/ ج٨/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية ٩٠ – ٩١.

وانْ كان ما فعله منه إيمانا(١).

[٦٥] – قوله تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾

فقال بعضهم: هذه العشرة تفضّل والثواب غيرها، وهو قول الجبائي، قال: لأنه لو كان الواحد ثواباً وكانت التسعة تفضّلاً لزم أن يكون الثواب دون التفضّل، وذلك لا يجوز، لأنه لو جاز أن يكون التفضّل مساوياً للثواب في الكثرة والشرف، لم يبق في التكليف فائدة أصلاً فيصير عبثاً وقبيحاً، ولما بطل ذلك علمنا أن الثواب يجب أن يكون أعظم في القدر وفي التعظيم من التفضّل (۲).

[٦٦] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﷺ ﴾

أ − ﴿ حَنِيفًا ﴾ ... وقيل: مستقيمًا وإنما جاء أحنف على التفاؤل، عن الجبائي (٣).

[٦٧] – قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَعَمْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَعَمْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهِ إِلَى أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسَلِمِينَ ﴿ ﴾

أ - وقيل في معنى ﴿ وَنُشَكِى ﴾ ثلاثة أقوال:... وقال الزجاج، والجبائي: "نسكي عبادتي (٤).

ب - ﴿ وَنُسُكِى ﴾ ... قيل: عبادتي، عن الجبائي (٥).

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ٦، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٤/ ٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) الطوسى: التبيأن ج٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٤/ ج٨/ ٣٩١.

#### चे प्रमा हेर्रेट्डे चे प्रमा हेर्रेट्डे

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِنِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾

أ - وقيل في معنى 'الوزن' في الآية أربعة أقوال: قال الحسن: موازين الآخرة لها كفتان، فالحسنات والسيئات توضعان فيهما وتوزنان. ثم اختلفوا، فقال بعضهم: إنما توضع صحائف الأعمال فتوزن، وهو قول عبدالله بن عمر. وقال أبو علي: انما تتفضل كفة الحسنات من كفة السيئات بعلامة يراها الناس يومئذ (۱).

ب - ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقَّ ﴾ ذكر فيه أقوال... ثانيها أن الله ينصب ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة فتوزن به أعمال العباد الحسنات والسيئات عن ابن عباس، والحسن وبه قال الجبائي: ثم اختلفوا في كيفية الوزن، لأن الأعمال أعراض لا يجوز عليها الإعادة ولا يكون لها وزن ولا تقوم بأنفسها، فقيل: توزن صحائف الأعمال، عن عبد الله بن عمر وجماعة، وقيل: يظهر علامات للحسنات وعلامات للسيئات في الكفتين فيراها الناس، عن الجبائي (٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّبِكَةِ السَّحِدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ لِآلَ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ ﴾ (٣)

فإن قيل: كيف قال ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ﴾ مع أن القول للملائكة كان قبل خلقنا وتصويرنا؟ قلنا عن ذلك ثلاثة أجوبة:

أحدها - قال الحسن، وأبو علي الجبائي: المراد به خلقنا إياكم ثم صوّرنا

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٥١. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩٩/٨. مع الإشارة، أن ما يذكره الطوسي عن الحسن، يذهب الطبرسي إلى أن الجبائي قال به. راجع الفقرة "ب" هنا.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٣٩٩ (نقلت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي).

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ١٠ في كتاب التبيان (ج٤/ ٣٥٥) والصحيح هو الآية ١١ في القرآن الكريم.

إياكم. ثم قلنا للملائكة، وهذا كما يذكر المخاطب ويراد به أسلافه(١).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقٌ مِنْ أَر

قال الجبائي: إن الطين خير من النار، لأنها أكثر منفعة للخلق من حيث أن الأرض مستقر الخلق وفيها معايشهم، ومنها تخرج أنواع أرزاقهم لأن الخيرية في الأرض أو النار، إنما يراد بهما كثرة المنافع، دون كثرة الثواب، لأن الثواب لا يكون إلا للمكلف المأمور، وهذان جمادان (٢٠).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَآهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْفِرِينَ ﴾

﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴾ أي من الأذلاء بالمعصية في الدنيا لأن العاصي ذليل عند من عصاه أو بالعذاب في الآخرة لأن المعذب ذليل وهذا الكلام إنما صدر من الله سبحانه على لسان بعض الملائكة، عن الجبائي (٤).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَيِمَآ أَغْوَيْقَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَمُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِمَ ۞ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَنَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَنِكِرِينَ ۞ ﴾

أ - قالت المعتزلة: اختلف شيوخنا في هذه المسألة (٥). فقال الجبائي: إنه لا يختلف الحال بسبب وجوده وعدمه، ولا يضل بقوله أحد إلا من لو فرضنا عدم إبليس لكان يضل أيضا، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَسِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١١ في كتاب التبيان (ج٤/ ٣٥٧) والصحيح هو الآية ١٢ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) في مسألة رعاية الله مصالح العباد.

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ، (الصافات: ١٦٢ ـ ١٦٣) ولأنه لو ضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة(١).

ب - وقيل في معنى أغويتني ثلاثة أقوال: أحدها - قال أبو على، والبلخي: معناه بما خيبتني من جنتك، كما قال الشاعر:

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما

أي من يخب<sup>(۲)</sup>.

ت - وقوله ﴿ ثُمَّ لَا تِينَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ﴾ قيل في معناه ثلاثة أقوال: ... الثالث - قال البلخي، وأبو علي: من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم بها (٣).

ث - ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرينَ ﴾ هذا إخبار من إبليس أن الله تعالى لا يجد أكثر خلقه شاكرين،... وهو اختيار الجبائي (٤).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَيَتَفَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِفْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ 🝙 ﴾ فأبو على: ذهب إلى أن ذلك وقع منه نسيانا (٥).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورِ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَا يُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَدَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَة وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌّ ﴿ ٥٠)

أنهما تأولا فأخطئًا، على ما قال البلخي، والرماني، أو وقع منهما سهواً

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٤/٣٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج ٢٤/ ١٢٣ – ١٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٠٤ (نقلت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي).

<sup>(</sup>٥) الطوسى: التبيان ٤/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الآية تحت رقم ٢١ في كتاب التبيان (ج٤/ ٣٧١) والصحيح هو الآية ٢٢في القرآن الكريم.

على ما قاله الجبائي(١١).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ آهْبِطُوا بَعْضُكُرْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكً إِلَىٰ حِينِ ۞ ﴾ (٢)

فقال السدي، وأبو على الجبائي، وأبو بكر ابن الإخشيد: إن المراد بالخطاب آدم وحواء وابليس، جمع بينهم في الذكر، وان كان الخطاب لهم وقع في أوقات متفرقة، لأن إبليس أمر بالهبوط حين امتنع من السجود، وآدم وحواء حين أكلا من الشجرة، وانتزع لباسهما(٣).

قال الجبائي: في الآية دلالة على أن الله (عز وجل) يخرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض التي حيوا فيها بعد موتهم، وأنه يفنيها بعد إن يخرج العباد منها في يوم الحشر، وإذا أراد إفناءها زجرهم عنها زجرة فيصيرون إلى أرض أخرى وهذا معنى قوله ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ فَإِذَا هُم بِالسّاهِرَةِ ﴾ (٥)(١).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ يَسَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا أَوْلِبَاسُ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُكُّرُونَ ﴿ وَرِيشًا أَوْلِبَاسُ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُكُّرُونَ ﴿ ﴾ وَرِيشًا ﴿ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرْ لِبَاسًا ﴾ لأحد أمرين. أحدهما - لأنه ينبت

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) وردَت هذه الآية تحت رقم ٢٣ في كتاب التبيان (ج٤/ ٣٧٥) والصحيح هو الآية ٢٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسى: التبيان ج٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ٢٤ في كتاب التبيان (ج٤/ ٣٧٦) والصحيح هو الآية ٢٥ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات آية ١٤.

<sup>(</sup>٦) الطُّوسي: التبيان ج٤/ ٣٧٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٨٠٤.

بالمطر الذي ينزل من السماء، في قول الحسن، والجبائي(١١).

ب - ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوَىٰ ﴾ ... قال الجبائي: هو الذي يقتصر عليه من أراد التواضع والنسك في العبادة من لبس الصوف والخشن من الثياب (٢).

ت - ﴿ قَدْ أَنزَلْمَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا ﴾ ... قيل: إنه أنزل ذلك مع آدم وحواء حين أمرا بالانهباط، عن الجبائي (٣).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ يَسَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أُخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَا بِمِمَا ۚ إِنَّهُ مِرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَنطِينَ أُولِيَاۤءَ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ۞ ﴾

- ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ ... قال الجبائي: أن يرى الشياطين والجن لأن الله عز اسمه قال: لا ترونهم وإنما يجوز أن يروا في زمن الأنبياء بأن يكشف الله أجسادهم على الأنبياء كما يجوز أن يرى الناس الملائكة في زمن الأنبياء (٤٠).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِيرَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾... أن معناه أقيموا وجوهكم إلى الجهة التي أمركم الله بالتوجه إليها في صلاتكم وهي الكعبة والمراد بالمسجد أوقات الصلاة، عن الجبائي وغيره (٥٠).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ آللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ
مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَسَمَةِ ۗ كَذَالِكَ
نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٧٩/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٠٩ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤١١.

﴿ قُلَ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ ... وقيل: معناه هي في الحياة الدنيا آمنوا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة وهي خالصة يوم القيمة من ذلك، عن الجبائي(١).

[18] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، سُلْطَننًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﷺ ﴾

أ - ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ ﴾ أي جميع القبائح والكبائر، عن الجبائي، وأبي مسلم (٢).

ب - ﴿ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ ﴾ قيل: هو الذنوب والمعاصي، عن الجبائي (٣).

ت - ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾... وقال الجبائي: المراد بالأجل هنا أجل العمر الذي هو مدة الحياة وهذا أقوى لأنه يعم جميع الأمم (٤).

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٥)

وقال أبو علي الجبائي: في الآية دلالة على أن الأجل واحد، لأنه لا يجوز أن يكون الظالم بقتل الإنسان قد اقتطعه عن أجله (١).

[١٦] – قوله تعالى: ﴿ يَسَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايَـتِي ۚ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ شَخْزَنُونَ ۞ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>۱) م. ن م٤/ ج٨/١٢٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن م٤/ ج٨/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٤/ ج٨/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٤/ ج٨/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ٣٣ في كتاب التبيان (ج٤/ ٣٩١) والصحيح هو الآية ٣٣في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٤/ ٢٧٣ و٣٩١.

<sup>(</sup>٧) وردَّت هذه الآية تحت رقم ٣٤ في كتاب التبيان (ج٤/ ٣٩٢) والصحيح هو الآية ٣٥في القرآن الكريم.

﴿ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ وظاهر الآية يدل على أن من اتقى معاصي الله واجتنبها، وأصلح بأن فعل الصالحات، لا خوف عليهم في الآخرة – وهو قول الجبائي-(١٠).

[١٧] – قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتْ أُولَنهُمْ لِأُخْرَنْهُمْ فَمَا كَانَ لَكُرْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ﴾ (٢)

﴿ فَمَا كَانَ لَكُرْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾ قال الجبائي: لمساواتكم لنا في الكفر (٣).

[۱۸] – قوله تعالى: ﴿ إِن ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلجَ ٱلجُنَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَالِكَ خَرْى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾

﴿ لَا تُفَتَّحُ لَمُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ ... وقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء للدخول الجنة في السماء، عن الجبائي(٤٠٠.

أ - وقيل في ما ينزع الغل من قلوبهم قولان: أحدهما - قال أبو علمي:

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٩٣.

 <sup>(</sup>۲) وردت هذه الآية تحت رقم ۳۸ في كتاب التبيان (ج٤/ ٣٩٨) والصحيح هو الآية ٣٩في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ٤٦ في كتاب التبيان (ج٤/٣٠٣) والصحيح هو الآية ٤٣ في القرآن الكريم.

بلطف الله لهم في التوبة حتى تذهب صفة العداوة(١١).

ب - قال الجبائي: هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة في أن الله تعالى كلف العبد بما لا يقدر عليه، لأن الله تعالى كذبهم في ذلك، وإذا ثبت هذا الأصل بطل قولهم في خلق الأعمال، لأنه لو كان خالق أعمال العباد هو الله تعالى، لكان ذلك تكليف ما لا يطاق، لأنه تعالى أن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه، فذلك تكليف بما لا يطاق، لأنه أمر بتحصيل الحاصل، وذلك غير مقدور، وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق، لأن على هذا التقدير: لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل وتحصيله، قالوا: وأيضا إذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت حاصلة مع الفعل، والكافر لا قدرة له على الإيمان مع أنه مأمور به. فكان هذا تكليف ما لا يطاق، ولما دلت هذه الآية على نفي التكليف بما لا يطاق، ولما دلت هذه الآية على نفي التكليف بما لا يطاق، ثبت فساد هذين الأصلين (٢).

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِبَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاٌ بِسِيمَنِهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَنَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَنمُ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۚ ۞ ﴾ أ - الأعراف شرف ذلك السور، عن الجبائي (٣).

ب - واختلفوا في الذين هم ﴿ وَعَلَى آلاً عُرَافِ ﴾ على أربعة أقوال .... الرابع - قال الفراء، والزجاج، وغيرهما: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فأدخلهم الله تعالى الجنة متفضلا عليهم. وطعن الرماني، والجبائي على هذا الوجه بأن قالا: الإجماع منعقد على انه لا يدخل الجنة من المكلفين إلا المطيع الله (٤).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٤/٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٤/ ٦٥- ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٢٣. وقيل: الأعراف: سور بين الجنة والنار عند ابن عباس، ومجاهد، والسدي، م. ن.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ٤١١. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج٤ / ٧٣ وراجع نص الرازي هنا في الفقرة 'ج'.

ت - قيل: أنهم الشهداء وهم عدول الآخرة، عن الجبائي(١١).

ث - ﴿ سَلَنمُ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظُمَعُونَ ﴾ قيل في الطامعين قولان: أحدهما - قال ابن عباس، وابن مسعود، والحسن، وقتادة: إنهم أصحاب الأعراف. وقال أبو مجلز: هم أهل الجنة الذين ما دخلوها بعد. والطمع -هاهنا - هو يقين بلا شك، لأنهم عالمون بذلك ضرورة. وهو مثل قول إبراهيم ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيّعَتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ (٢) ولم يكن إبراهيم المنه شاكا في ذلك بل كان عالماً قاطعاً، وإنما حسن ذلك لعظم شأن المتوقع في جلالة النعمة به، وهو قول الحسن، وأبي علي الجبائي، وأكثر المفسرين (٣).

ج - وطعن الجبائي، والقاضي في هذا القول (٤). واحتجوا على فساده بوجهين: الأول: أن قالوا أن قوله تعالى: ﴿ وَنُودُوۤا أَن تِلۡكُمُ ٱلۡجَنَّةُ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعۡمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ٤٣) يدل على أن كل من دخل الجنة فإنه لا بد وأن يكون مستحقا لدخولها، وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا النار، ثم إنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق. وثانيهما: إن كونهم من أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بأن أجلسهم على الأماكن العالية المشرفة على أهل الجنة، وأهل النار، وذلك تشريف عظيم، ومثل هذا التشريف لا يليق إلا بالإشراف ولا شك

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء آية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان لج٤/٢١٢-٤١٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٨/٢٢٤(التفسير القائل بأن الطمع هو اليقين).

<sup>(</sup>٤) القول هو: أن من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونون في الدرجة النازلة من أهل الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها: أحدها: أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعالى على هذه الأعراف لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار. ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته وهم آخر قوم يدخلون الجنة، وهذا قول حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما واختيار الفراء. (راجع الوازي: التفسير الكبير ج١٤/٧٧).

أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة، فلا يليق بهم ذلك التشريف (١).

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَنَا الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُرْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنَهُم ﴾ قيل: بعلاماتهم التي جعلها الله تعالى لهم من سواد الوجوه وتشويه الخلق وزرقة العين، عن الجبائي (٢).

ب - ﴿ وَمَا كُنتُم قَسْتَكْبِرُونَ ﴾ قيل في معناه: ما نفعكم جماعتكم التي استندتم إليها وتجبركم عن الانقياد لأنبياء الله في الدنيا، عن الجبائي (٣).

[٢٢] – قوله تعالى: ﴿ أَهَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُدَ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱذْخُلُوا ٱلجَّنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُرُ وَلَا أَنتُدَ تَحْزَنُونَ ۞ ﴾ ('')

قيل في القائل لهذا القول الذي هو ﴿ أَهَتَوُلآ ءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ﴾ قولان: أحدهما - قال الحسن، وأبو مجلز، والجبائي وأكثر المفسرين: أنهم أصحاب الأعراف يقولون للكفار مشيرين إلى أهل الجنة ﴿ أَهَتَوُلآ ءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ﴾ وهذا يدل على أن الواقفين على الأعراف هم ذووا المنازل الرفيعة والمراتب السنية (٥).

[٢٣] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نُسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ بِفَايَنتِنَا

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير جـ٧٣/١٤. وأيضاً الطوسي: التبيان ١١/٤ باختصار، وراجع نص الطوسي هنا في الفقرتين 'أ' و'ب'.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٤/ ج٨/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ٤٨ في كتاب التبيان (ج٤/ ١٣/٤) والصحيح هو الآية ٤٩ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ١٥.٤.

## خَخْدُونَ ۞ ﴿ (١)

وقوله ﴿ فَٱلْمَوْمَ نَنسَنهُمْ ﴾ قيل في معناه قولان:... الثاني – أنه يعاملهم معاملة المنسيين في النار، لأنه لا يجاب لهم دعوة ولا يرحم لهم عبرة – في قول الجبائي --(۲).

[۲٤] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِعْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ هُلَا يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ أَوْ نُرَدُّ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ أَوْ نُرَدُّ مِن قَبْلُ قَدْ جَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنهُم مَّا كَانُوا فَنعَمَلُ عَيْمُ مَّا كَانُوا يَفْتَمُونَ ﴾ يَفْتَرُونَ ﴾

أ - النسيان ذهاب المعنى عن النفس، واختلف المتكلمون فيه، فقال أبو على الجبائي: أنه معنى (٣).

ب - ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُمْ ۚ ﴾ قيل: أن تأويله ما وعدوا به من البعث والنشور والحساب والعقاب، عن الجبائي (٤).

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَهَ النَّهَ اللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

أ - ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ قيل في معناه: ثم استوى عليه بأن رفعه، عن الجبائي (٥٠).

 <sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ٥٠ في كتاب التبيان (ج٤/٤١٧) والصحيح هو الآية ٥١ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٤/ ١٨ ٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٤/ ج٨/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٤/ ج٨/ ٨٢٤.

ب - احتج أصحابنا بهذه الآية على أن كلام الله قديم. قالوا: إنه تعالى ميز بين الخلق وبين الأمر، ولو كان الأمر مخلوقا لما صح هذا التمييز. أجاب الجبائي: عنه بأنه لا يلزم من أفراد الأمر بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر داخلا في الخلق فإنه تعالى قال: ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَنبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴾ (الحجر: ١) وآيات الكتاب داخلة في القرآن وقال: ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ (النحل: ٩٠) مع أن الإحسان داخل في العدل وقال: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يَلِهِ وَمَلَتهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُللَ ﴾ (البقرة: ٩٨) وهما داخلان تحت الملائكة (١).

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ آ إِنَّا لَنَرَئِكَ فِي ضَلَئِلٍ مُّبِينٍ ﴾ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ، عن الجبائي (٢٠). ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ، عن الجبائي (٢٠).

[٢٧] - قوله تعالى: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُرْ نَاصِحُ أَمِينٌ ۞ ﴾

﴿ أَمِينٌ ﴾ ، أي ثقة مأمون في تأدية الرسالة فلا أكذب ولا أغير، عن الضحاك، والجبائي (٣).

[٢٨] - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّيِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُ ۗ أَتُجُندِلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاۤوُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَننٍ ۚ فَٱنتَظِرُوۤا إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ﴾ (١)

وقوله ﴿ فَآنتَظِرُوٓا إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ قال الحسن: معناه انتظروا عذاب الله فإنه نازل بكم، فإني معكم من المنتظرين لنزوله بكم، وهو قول الجبائي، وغيره من المفسرين (٥٠).

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٤/ ١٠٠.

 <sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ٧٠ في كتاب التبيان (ج٤/ ٤٤٦) والصحيح هو الآية ٧١في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ٤٤٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٣٨.

[٢٩] - قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَنقُومِ آعَبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ ۖ هَنذِهِ عَنْرُهُ ۖ اللّهِ لَكُمْ ءَايَةً لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيْكُمْ هَنذِهِ عَذَابٌ ٱليمُ هَا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَي أَرْضِ ٱللّهِ أَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ ٱليمُ هَا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَي أَرْضِ ٱللّهِ أَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ ٱليمُ هَا فَي فَذَرُوهَا تَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ ٱليمُ هَا يَكُمُ عَلَى اللهِ لَانه لَم يكن لها ﴿ هَنذِهِ عَلَى اللهِ لأنه لم يكن لها مالك سواه تعالى، عن الجبائي (١٠).

[٣٠] - قوله تعالى: ﴿ قَد ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجُّلْنَا ٱللّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللّهُ رَبُّنَا ۗ وَسِعَ رَبُّنَا كُلٌ شَى مِ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَنتِحِينَ هَا ﴾ (٢)

أ - ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَ ٓ إِلّآ أَن يَشَآ اللّهُ رَبُّنَا ۚ ﴾ قيل: في معنى هذه المشيئة مع حصول العلم بأنه سبحانه لا يشاء عبادة الأصنام أقوال: (أحدها): أن المراد بالملة الشريعة وليس المراد بها ما يرجع إلى الاعتقاد في الله سبحانه وصفاته مما لا يجوز أن تختلف العبادة فيه، وفي شريعتهم أشياء يجوز أن يتعبد الله تعالى بها فكأنه قال: ليس لنا أن نعود في ملتكم إلاّ أن يشاء الله أن يتعبد نابها وينقلنا إليها وينسخ ما نحن فيه من الشريعة، عن الجبائي، والقاضي (٣).

ب - وقال الجبائي: معنى ﴿ ٱقْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا ﴾ انزل بهم ما يستحقون من العقوبة لكفرهم بالله وظلمهم المؤمنين (٤٠).

ج - أما قوله ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ ﴾ ... قال القاضي: قد نقلنا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ٨٨ في كتاب التبيان (ج٤/٢٦٦) والصحيح هو الآية ٨٩في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٨/ ٤٤٩ (يقول الطبرسي أن البعض رد' الهاء' في قوله فيها إلى القربة لا إلى الملة.

<sup>(</sup>٤) البطوسي: التبيان ج٤/ ٢٩.

عن أبي على الجبائي أن قول شعيب ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّمَا ۚ ﴾ معناه: إلاّ أن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّمَا ۚ ﴾ معناه: إلاّ أن يخلق المصلحة في تلك العبادات، فحينئذ يكلفنا بها، والعالم بالمصالح ليس إلاّ من وسع علمه كل شيء، فلذلك أتبعه بهذا القول(١١).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ﴾

أ - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ ﴾ من القرى التي أهلكناها بالعذاب وقيل: في سائر القرى، عن الجبائي (٢٠).

ب - ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ ... قال الجباثي: جرى في هذا الموضع على سبيل التوسع والمجاز<sup>(٣)</sup>.

[٣٢] - قوله تعالى: ﴿ أَفَأْمِنُوا مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْفَوْمُ
 ٱلْخَسِرُونَ ۞ ﴾

﴿ أَفَأُمِنُوا مَكَرَ ٱللَّهِ ﴾ أي أفبعد هذا كله أمنوا عذاب الله أن يأتيهم من حيث لا يشعرون، عن الجبائي. قال: دخلت الفاء للتعقيب وسمي مكرا لنزوله بهم من حيث لا يعلمون: كما أن المكر ينزل بالممكور به من جهة الماكر من حيث لا يعلمه (٤٠).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَتُهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ وحكى عن البكرية (٥) في تأويل هذه الآية أن معنى الأية لو نشاء طبعنا

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٤٦/١٤.

 <sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥١١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٤/ ج٩/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) البكرية: أتباع بكر، وهو ابن أخت عبد الواحد بن زيد. كان يقول: إن الإنسان هو الرّوح دون الجسد الذي فيه الروح. وكان يقول أيضاً: أن الله تعالى يُرى في القيامة في صورة يخلقها، ويكلّم عباده من تلك الصورة. وإن صاحب الكبيرة منافق وعابد للشيطان. وقال في عليّ وطلحة والزبير: إن ذنوبهم كانت كفراً وشركاً، غير أنهم كان

على قلوبهم، وأنكر أبو علي ذلك، وقال: هذا غلط، لأن معنى قوله: إني لو شئت أصبتهم بعقاب ذنوبهم وأهلكتهم كما أهلكت الأمم قبلهم بعقوبة ذنوبهم، فلا يجوز أن يعني اني لو شئت أهلكتهم فلا يتهيأ لهم أن يسمعوا بعد إهلاكهم، لأن من المعلوم للعقلاء أجمع أن الموتى لا يسمعون، ولا يقبلون الإيمان. (۱).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ يَطَبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَنوِينَ ﴿ ﴾ (٢)

وقوله ﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ﴾ قيل في معناه قولان:... الثاني - إن عتوهم في كفرهم وتمردهم فيه يحملهم على أن لا يتركوه إلى الأيمان - في قول الحسن، والجبائي - فالآية على هذا مخصوصة بمن علم من حاله انه لا يؤمن (٣).

[٣٥] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَنتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلْقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾

مغفوراً لهم، لأنهم من أهل بدر، وأهل بدر مغفور لهم حسبما جاء في الحديث عن رسول الله ﷺ. وكان يقول أيضاً: الأطفال في المهد يألمون وإن قُطعوا أو حرقوا. وإن بكاءهم وضياحهم دليل على تألمهم. وأبدع في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل. وأوجب الوضوء من قرقرة البطن.

كان عبد الواحد – خال بكر – رجلاً زاهداً صوفياً، ويُعدَّ من أصحاب الحسن البصري. وذكر صاحب الميزان أن بكراً هو بكر بن زياد الباهلي. راجع: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١٢٩ و١٣٠٠. ومقالات الإسلاميين للأشعري ١/٣١٧ وموسوعة الفرق الإسلامية للدكتور محمد جواد مشكور ص ١٦٠.

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ٤/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٠٠ في كتاب التبيان (ج٤/ ٤٨٤) والصحيح هو الآية ١٠١في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٤٨٥–٤٨٥.

﴿ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ أي ظلموا أنفسهم بجحدها، عن الحسن، والجبائي(١١).

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَنجِرُ عَلِيْ ﴿ وَيُريدُ أَن تُحْرَجَكُر مِنْ أَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١)
 عَلِيمٌ ﴿ وَيُريدُ أَن تُحْرَجَكُر مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١)

أ - يحتمل أيضاً أن يكون قول فرعون لقومه، فيكون تقديره: قال فرعون لهم: فماذا تأمرون؟ وهو قول الفراء، والجبائي (٣).

ب - ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك لفرعون على خطاب الملوك، ويحتمل أن يكون من كلام فرعون والتقدير قال فرعون:

فماذا تأمرون؟ خطاباً لقومه، فعلى هذا تقول قلت لجاريتك قومي أنا قائمة، وتقديره قالت: أنا قائمة، وهو قول الفراء، وأبى على الجبائي<sup>(٤)</sup>.

[٣٧] – قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَقُوا ۖ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْا سَحَرُوۤا أَغَيُرَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾ (٥)

أ - فصل: فيما نذكره من الوجهة الأولى، من القائمة الأوّلة، من الكرّاس الخامس من الجزء السابع، وهو أوّل المجلّدة الرابعة بلفظه:

وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ قَالَ أَلَقُوا ۖ ﴾ فإنّما عنى به أنّ موسى قال لهم ﴿ أَلَقُوا ۗ ﴾ وهو يعني الحبال والعصيّ التي أرادوا مغالبة موسى، لا على سبيل الأمر بذلك. ولم يرد أن يلقوا أيضاً ؛ لأنّ الإلقاء كان كفراً منهم، وطلباً لمغالبة موسى وإبطال أمره، والأنبياء لا يجوز أن تأمر بالكفر ولا أن تريده. ولكن معناه: أنّكم إن كنتم محقّين فيما تقولون فألقوا ؛ فإذا كان في قوله هذه

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>۲) وردت هذه الآية تحت رقم ۱۱۰ في كتاب التبيان (ج٤/ ٤٩٢) والصحيح هو الآية ۱۱۰ في القرآن الكريم.

 <sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٩/ ٤٦٠. وأيضاً الطوسي: التبيان ٤/٤٤٤ (الفقرة ' ب ' هنا).

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) وردت هاتان الآيتان تحت رقم ١١٤ و١١٥ في كتاب التبيان (ج٤/ ٥٠٠) والصحيح هو ١١٥ و٢٦ و١١٦ في القرآن الكريم.

الشريطة، خرج ذلك من أن يكون أمراً(١).

ب - وقال الجبائي: هذا على وجه الزجر لهم والتشديد، وليس بأمر (٢). [٣٨] - قوله تعالى: ﴿ فَوَقَع ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَقَع ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي بطل تمويهاتهم، عن الجبائي (٢).

﴿ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ﴾ ... قيل: هي أرض مصر، عن الجبائي (٤٠).
[٤٠] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ
ٱلْعَذَابِ اللهُ يُقَتِلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ أَوْفِى ذَالِكُم بَلَآا مِّ مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلَآا مُن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴾

أ - ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ هذا حكاية عما أجابهم به موسى اللَّه أي تجهلون ربكم وعظمته وصفاته ولو عرفتموه حق معرفته لما قلتم هذا القول، عن الجبائي (٥).

ب - ﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي على عالمي زمانكم، عن

<sup>(</sup>۱) ابن طاووس: سعد السعود، ص ۲٦٩ ـ ۲۷۰. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٤/٥٠٢ (الفقرة 'ب' هنا)

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٤/ ٥٠٢ (مختصر)، وهو شبيه بما ورد عند ابن طاووس، الفقرة '1'هنا.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٤/ ج٩/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٤/ ج٩/ ٢٧٤.

الحسن، والجبائي(١).

[٤١] - قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنتِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْ الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ أَنظُرْ إِلَيْ الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِي أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أُوّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أُوّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ اللّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَهُ اللّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَهُ اللّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَهُ اللّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَهُ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أ – واختلف المفسرون في وجه مسألة موسى الطّيخة ذلك مع أن الرؤية بالحاسة لا تجوز عليه تعالى على ثلاثة أقوال:

أحدها - أنه سأل الرؤية لقومه حين، قالوا له ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (٣).

فإن قيل: على هذا ينبغي أن يجوزوا أن يسأل الله تعالى هل هو جسم أم لا أو يسأله الصعود والنزول، وغير ذلك مما لا يجوز عليه؟! قلنا عنه جوابان: أحدهما - أنه يجوز ذلك إذا علم أن في ورود الجواب من جهة الله مصلحة، وأنه أقرب إلى زوال الشبهة عن القوم بأن ذلك لا يجوز عليه تعالى، كما جاز ذلك في مسألة الرؤية. وقال الجبائي: إنهم سألوا الله تعالى قبل ذلك هل يجوز عليه تعالى النوم أم لا؟ وقالوا له: سل الله أن يبين لنا ذلك، فسأل الله تعالى ذلك، فأمره بأن يأخذ قدحين يملا أحدهما ماء، والأخر دهنا، ففعل وألقى عليه النعاس، فضرب أحدهما على الأخر فانكسرا، فأوحى الله تعالى إليه أن لو جاز عليه تعالى النوم لاضطراب أمر العالم، كما اضطرب القدحان في مدة حتى عليه تكسرا.

<sup>(</sup>١) م. ن م٤/ ج٩/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٤٢ في كتاب التبيان (ج٤/٥٣٣) والصحيح هو الآية ١٤٣ في القرآن الكريم/ وكذلك آخر الآية كان فإن استقر المؤمنين والصحيح ما ذكر أعلاه.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف آية ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٤/ ٥٣٥-٥٣٥/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي.

ب - وقوله ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ قيل في معنى ذلك قولان: أحدهما - قال ابن عباس، والحسن، وابن زيد، وأبو على الجبائي: إنه وقع مغشياً عليه من غير أن يكون قد مات بدلالة قوله ﴿ فَلَمَّآ أَفَاقَ ﴾ ولا يقال للميت إذا عاش: أفاق، وإنما يقال: عاش أو حيى (١).

ت - وقوله ﴿ وَأَنَاْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما - قال الجبائي: أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك شيء من خلقك فأنا أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية (٢٠).

ث – الجواب:... إن هذه الآية أحد ما يعتمد عليه في أنه تعالى لا يجوز أن يرى، وهذا الجواب هو الذي يختاره شيخانا أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله، وإن كان شيخنا أبو علي رحمه الله قد ذكر في الجواب عنها (٣) وجها آخر، وهو جواب أكثر شيوخنا المتقدمين، وهو أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار علم من أعلام الآخرة، ليعرف الله عند مشاهدته ضرورة، فتزول عنه الدواعي إلى الشك، ويستغني عن النظر والاستدلال، وتكون المحنة في التكليف عليه أخف، كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه الله كيف يحيي الموتى لتخفيف المحنة، وإن كان قد عرف ذلك قبل أن أراه الله، لكن ما سأل إبراهيم هو من القبيل الذي يثبت التكليف معه فلذلك أجابه، وما سأل موسى عليه السلام لو أجيب لزال معه التكليف، فلما لم يجبه تعالى إلى ذلك، موسى عليه السلام أنه أخطأ في المسألة، فتاب من مسألته.

وقوله تعالى: ﴿ لَن تَرَكِنِي ﴾ (١)، أراد لن تعلمني على الوجه الذي طلبت

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٤/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٥٣٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٧٦.

 <sup>(</sup>٣) الجواب هو على على الشبهة التالية: استدلوا على أنه سبحانه يرى بالأبصار بقوله تعالى في قصة موسى ﴿ رَبُ أُرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ قالوا: فلم لو تصح رؤيته لم يصح من موسى أن يسأل ذلك... القاضي: المغنى... ج٤/٢١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية ١٤٣.

العلم بي. وقوله: ﴿ وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ (١) تأكيد لنفي ما سأل عنه. وقوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ (٢) أراد فلما أظهر لأهل الجبل بما أحدثه من تصديع الجبل أن إظهار هذه الأعلام في حال التكليف غير ممكن، علم موسى أنه أخطأ فيما أقدم عليه وتاب. وإنما أظهر ما هو من جنس الأعلام التي تشاهد في الآخرة مثبتاً بذلك أن إظهار أمثاله، ليعلم عنده باضطرار، لا يصح مع التكليف، وإلا لم يكن لإظهار ذلك معنى. وهذا الجواب يسقط استدلالهم...

وقال شيخنا أبو علي رحمه الله: إن بعض أهل التوحيد أجاب في ذلك بأن موسى يجوز أن يكون في وقت سؤاله كان شاكاً في جواز الرؤية على الله، فسأل موسى ذلك لنفسه، فبين الله تعالى أن ذلك لا يجوز عليه بقوله: «لن تراني» (٢) وبتقطيع الجبل. وقال: إن غلطه هذا لا يمتنع أن يكون صغيراً، لأن ذلك بمنزلة إجازة الجيز للرؤية على بعض ما لا يرى من الأعراض مع علمه به وسائر صفاته، والقول بذلك لا يؤدي إلى الجهل بالتوحيد والعدل، فلا يمتنع مثله على بعض الأنبياء إذا علم الله تعالى أن ذلك لا يؤدي إلى فساد وتنفير.

وقال رحمه الله لمن استدل بهذا الدليل: أتقولون إن موسى عليه السلام أصاب فيما سأل أو أخطأ؛ فإن قالوا: أصاب قيل لهم: فماذا تاب، ولا يمكنهم دفع توبته بما سأل. فإن قالوا: تاب، لأنه سأل في وقت لم يجب أن يسأل، أو لأنه سأل قبل أن يؤذن له فيه، قيل لهم: فإذا صح أن يسأل ذلك، ويكون غالطاً في المسألة، لم لا يصح أن يسأل الرؤية ويكون غالطاً في نفس جواز الرؤية، هل يصح على الله أم لا؟ فكيف يصح منكم بأنه تعالى يصح أن يرى من حيث سأل موسى على عن ذلك؛ وقد بينا من قبل أنه لا يجب، من حيث جاز أن يسأل الرؤية عن نفسه أو غيره، مع علمه بأنه جل وعز لا يرى، أن يسأل سائر ما يستحيل عليه من التشبيه والجبر، وبينا الفصل فيه، وذكرنا أن في شيوخنا من يستحيل عليه من التشبيه والجبر، وبينا الفصل فيه، وذكرنا أن في شيوخنا من

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ١٤٣.

يجوز أن يسأل عن ذلك على لسان قومه، وسوى بينه وبين الرؤية، وهذه الجملة تسقط تعلقهم بهذه الآية (١).

[٤٢] - قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُوْرِيكُرْ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﷺ ﴾ (٧)

أ – وقال الجبائي: المكتوب في الألواح التوراة، فيها إخبار الأمم الماضية، وفصل فيها الحرام والحلال<sup>(٣)</sup>.

ب - وقوله عز وجل ﴿ سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ قال الحسن، ومجاهد، والجبائي: يعني به جهنم، والمراد به فليكن منكم على ذكر لتحذروا أن تكونوا منهم (٤٠).

[٤٣] - قوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِكُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْأُ صَلِياً مَاكِةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْهَا كَانُوا عَنْهَا كَانُوا عَنْهَا عَنْهَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ

أ - ... قال الجبائي: لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الإيمان بآياته لأن قوله ﴿ سَأَصْرِفُ ﴾ يتناول المستقبل، وقد بيّن تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا الصرف، لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين في الأرض بغير الحق ، وبأنهم إن يردوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً، فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد حصل لهم في الزمان

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٤/٢١٨ و٢١٩ و٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) هذه الَّاية تحت رقم ١٤٤ في كتاب التبيان (ج٤/٥٣٩) والصحيح هو الآية ١٤٥ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٤/ ٥٤٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٧٧.

<sup>(°)</sup> وردت هذه الآية تحت رقم ١٤٥ في كتاب النبيان (ج٤/ ٥٤٠) والصحيح هو الآية ١٤٦ في القرآن الكريم.

الماضي، فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله(١).

ب - وقال الجبائي، والرماني: معنى ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَئِي ﴾ أي سأصرف عن آياتي من العز والكرامة بالدلالة التي كسبت الرفعة في الدنيا والآخرة (٢٠).

[٤٤] - قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارُ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ۖ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلْمِينَ ﷺ كَالِّهُ وَكَانُوا طَلْمِينَ ﷺ ﴾ (٣)

أ - وفي كيفية خوار العجل مع أنه مصوغ من الذهب خلاف... وقال الجبائي، والبلخي: إنما احتال بإدخال الريح فيه حتى سمع له كالخوار، كما قد يحتال قوم اليوم كذلك(٤٠).

ب - وفي كيفية خوار العجل مع أنه مصوغ من ذهب خلاف... وقيل: أنه احتال بإدخال الريح كما يعمل هذه الآلات التي تصوت بالحيل، عن الزجاج، والجبائي، والبلخي (٥).

وَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وقال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلاّ هارون بدلالة قول موسى ﴿ رَبِّ

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٥/٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/ ٥٤١/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٧٧ (مع اختلاف سم).

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ١٤٧ في كتاب النبيان (ج٤/ ٥٤٤) والصحيح هو الآية ١٤٨ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسى: التبيان ج٤/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الآية تحت رقم ١٤٨ في كتاب التبيان (ج٤/٥٤٥) والصحيح هو الآية ١٤٩ في القرآن الكريم.

آغَفِرْ لِى وَلِأَخِى ﴾ (١) ولو كان هناك مؤمن غيرهما لدعا له، وقال الجبائي: إنما عبد بعضهم بدلالة ما ورد من الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) فيما روي عنه في هذا المعنى(٢).

[13] - قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ بِغْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَجْدِهِ جَرُّهُ وَلَا يُقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ أَجْدِهِ جَرُّهُ وَلَا يُقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي الْأَعْدَآءَ وَلَا تَجَعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

أ – وقوله ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ ﴾ ... قال الجباثي: معناه أعجلتم منه ما وعدكم من ثوابه ورحمته، فلما لم تروه فعل بكم ذلك كفرتم، واستبدلتم به عبادة العجل، والعجلة التقدم بالشيء، قبل وقته، والسرعة عمله في أول وقته، ولذلك صارت العجلة مذمومة، والسرعة محمودة ويقال: عجلته أي سبقته وأعجلته استحثثته (٣).

[٤٧] – قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمُةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّمِ يَرْهَبُونَ ۞ ﴾

﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا ﴾ أي وفيما نسخ فيها وكتب، عن الجباثي، وأبي مسلم (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٥١.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٤/٥٤٦. ومن المؤسف حقاً، أن الطوسي لم يبيّن لنا الأحاديث النبوية التي استدلّ بها الجبائي.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٤/ ٨٤٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٨٢ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٩/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٨٣.

[٤٨] - قوله تعالى: ﴿ \* وَآكْتُبْ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدْنَاۤ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ (١)

وقال أبو وجرة: - هدنا - بكسر الهاء من هاد يهيد، وهو شاذ، وثوب مهود أي مرقع ذكره الجبائي، وليس اليهود مشتقًا منه، بل إنما قيل: يهودي، لأنه نسب إلى يهوذا، لكن العرب غيرته في النسب<sup>(٢)</sup>.

[٤٩] - قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَى يَعْدِلُونَ ﷺ﴾ (٣)

قال ابن عباس، والسدي: قوم وراء الصين.... وأنكر الجبائي قول ابن عباس، وقال: شرع موسى (عليه السلام)، منسوخ بشرع عيسى (عليه السلام) وشرع محمد (صلى الله عليه وآله)، فلو كانوا باقين لكفروا بنبوة محمد، وقال الجبائي: يحتمل ذلك وجهين: أحدهما - إنهم كانوا قومًا متمسكين بالحق في وقت ضلالتهم بقتل أنبيائهم، والأخر - إنهم الذين آمنوا بالنبي (صلى الله عليه وآله) مثل ابن سلام، وابن صوريا، وغيرهما.

[٥٠] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱذْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّنَتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (3)

أ - هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد (صلى الله عليه وآله) يقول: اذكر يا محمد إذ قيل: لبني اسرائيل: اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس، على

 <sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ١٥٥ في كتاب التبيان (ج٤/٥٤٥) والصحيح هو الآية
 ١٥٦ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٤/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ١٥٨ في كتاب التبيان (ج٥/٥) والصحيح هو الآية ١٥٩ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ١٦٠ في كتاب التبيان (ج٩/٩) والصحيح هو الآية ١٦١ في القرآن الكريم.

قول الجبائي وغيره من المفسرين(١).

ب - وقوله تعالى: ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ يعني متواضعين وكانوا أمروا بأن يدخلوا باباً منه معيناً في هذا الموضع كانوا فيه - في قول الجبائي -(٢). [٥١] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۖ آللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴾ (٣)

وقال قتادة عن ابن عباس: هم ثلاث فرق التي وعظت والموعظة، فنجت الأولى وهلكت الثانية، والله اعلم ما فعلت الفرقة الثالثة، وهم الذين قالوا: لم تعظون، واختاره الجبائي (٤).

[٥٢] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦَ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ﴾ (٥)

أ - ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ أي بفسقهم وذلك العذاب لحقهم قبل أن مسخوا قردة، عن الجبائي، ولم يذكر حال الفرقة الثالثة هل كانت من الناجية أم من الهالكة؟ وروى عن ابن عباس فيهم ثلاثة أقول... الثالث – التوقف فيه روى عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس وبين يديه المصحف وهو يبكي ويقرأ هذه الآية ثم قال: قد علمت أن الله تعالى أهلك الذين أخذوا الحيتان وأنجى الذين نهوهم ولا أدري ما صنع بالذين لم ينهوهم ولم يواقعوا المعصية وهذه حالنا، واختاره الجبائي (١).

ب - قال الجبائي العذاب الشديد لحقهم قبل أن يمسخوا قردة خاسئين (٧).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٥/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ١٦٣ في كتاب النبيان (ج٥/١٣) والصحيح هو الآية ١٦٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسى: التبيان ج٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ١٦٤ في كتاب التبيان (ج٥/ ١٤) والصحيح هو الآية ١٦٥ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٧) الطوسي التبيان ج٥/ ١٦.

[٥٣] - قوله تعالى: ﴿ \* وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظُنُوا أَنَّهُ، وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُرْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴿ (١)

وقول ﴿ وَظُنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ قال الحسن: معناه علموا. وقال الجبائي والرماني: هو الظن بعينه، لأنه قوي في نفوسهم ذلك(٢).

[05] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

أ – أنه تعالى إنما عنى بذلك جماعة من ذرية آدم خلقهم وأكمل عقولهم وقررهم على ألسن رسله الطلا بمعرفته وبما يجب من طاعته، فأقروا بذلك وأشهدهم على أنفسهم به لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل فقلدناهم في ذلك، فنبه سبحانه على انه لا يعاقب من له عذر رحمة منه لخلقة وكرماً، وهذا يكون في قوم خاص من بني آدم فقد خرجوا من ذلك، وهذا اختيار الجبائي، والقاضي أنه أ

ب - وقال الجبائي: أخذه ذرياتهم من ظهورهم انه خلقهم من ظهور الآباء، ثم خلقهم في أرحام الأمهات، ثم نقلهم من خلقة إلى خلقة، وصورة إلى صورة، ثم صاروا حيواناً بأن أحياهم الله في الأرحام، وأتم خلقهم، ثم أخرجهم من الأرحام بالولادة (٥٠).

[٥٥] - قوله تعالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ١٧٠ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٤) والصحيح هو الآية ١٧١ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٤-٢٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٤٩٦ (مع اختلاف يسر).

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ١٧١ في كتاب النبيان (ج٥/ ٢٥) والصحيح هو الآية ١٧٢ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٩/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٧.

## فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أ - وقال الجبائي: أراد به المرتد الذي كان الله آتاه العلم به وبآياته فكفر به وبآياته وكفر به وبآياته وبرياته وبدينه من بعد ان كان به عارفاً فانسلخ من العلم بذلك ومن الإيمان (٢).

ب - ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ أي ... من الخائنين، عن الجبائي (٣).

[٥٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِفْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَبِكِنَّهُ ٓ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَٱنَّبَعَ هَوَنهُ ۚ فَمَثَلُهُ، كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ لَاأَرْضٍ وَٱنَّبَعَ هَوَلهُ ۚ فَمَثَلُهُ لَا كَذَبُوا بِعَايَنتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتُفَكَّرُونَ هَا ﴾ (١)

أ - ﴿ وَلَوْ شِغْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ﴾ فقال الجبائي: المعنى لو شئنا لرفعناه بإيمانه ومعرفته قبل أن يكفر لكن أبقيناه ليزداد الإيمان، فكفر (٥).

ب - وقالت المعتزلة: لفظ الآية يحتمل وجوهاً أخرى سوى هذا الوجه (٢)، فالأول: قال الجبائي: فعناه لو شئنا لرفعناه بأعماله ، بأن نكرمه ، ونزيل التكليف عنه قبل ذلك الكفر حتى تسلم له الرفعة لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة زائدة، فأبى أن يستمر على الإيمان (٧).

ج - وقال الجبائي: إنما شبهه بالكلب لأنه لما كفر بعد إيمانه صار يعادي المؤمنين ويؤذيهم، كما أن الكلب يؤذي الناس طردته أو لم تطرده فإنه لا يسلم

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ١٧٤ في كتاب التبيان (ج٥/ ٣١) والصحيح هو الآية ١٧٥ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٩/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) وردت ُهذه الآَية تحت رقم (١٧٥ في كتاب التبيان (ج٥/ ٣٢) والصحيح هو الآية ١٧٦ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي التبيان ج٥/ ٣٣ / الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٠٠٥(مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٦) الوجه المذكور هو: أنه تعالى قد لا يريد الإيمان، وقد يريد الكفر.

<sup>(</sup>٧) الرازي: التفسير الكبير ج١٥/ ٤٦.

من أذاه<sup>(۱)</sup>.

[٥٧] - قوله تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضَلِّلُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضَلِّلُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﷺ ﴾ (٢)

أ - ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى ﴾ قال الجبائي: معنى الآية من يهديه الله إلى نيل الثواب. كما يهدي المؤمن إلى ذلك والى دخول الجنة فهو المهتدي للإيمان والحير، لأن المهتدي هو المؤمن فقد صار مهتدياً إلى الإيمان والى نيل الثواب. ومن يضله الله عن الجنة وعن نيل ثوابها عقوبة على كفره أو فسقه (٣).

[٥٨] - قوله تعالى: ﴿ وَبِلَّهِ آلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ﴾ (''

وقال الجبائي: يحتمل أن يكون أراد تسميتهم المسيح بأنه ابن الله وعزيرا بأنه ابن الله عن ذلك علوا كبيرا<sup>(ه)</sup>.

[٥٩] - قــوله تعــالى: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةٌ يَهَّدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِـ، يَعْدِلُونَ ﴾

قال الجبائي: هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة عمن يقوم بالحق ويعمل به ويهدي إليه وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل، لأنه لا يخلو: إما أن يكون المراد زمان وجود محمد ، وهو الزمان الذي نزلت فيه هذه الآية. أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة، أو المراد ما ذكرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بهذه الصفة والأول باطل. لأنه قد كان ظاهرا لكل الناس أن محمدا وأصحابه على

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٧٧ في كتاب التبيان (ج٥/ ٣٥) والصحيح هو الآية ١٧٨ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيانُ ج٥/ ٣٥ / الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ١٧٩ في كتاب النبيان (ج٥/٣٩) والصحيح هو الآية ١٨٠ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيانُ ج٥/ ٤٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٠٣ (مع اختلاف يسير).

الحق، فحمل الآية على هذا المعنى يخرجه عن الفائدة، والثاني باطل أيضا، لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة الماضية حصل فيه جميع من المحقين، فلم يبق إلا القسم الثالث. وهو أدل على أنه ما خلا زمان عن قوم من المحقين وأن إجماعهم حجة، وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن إجماع سائر الأمم حجة (١).

[10] - قوله تعالى: ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ۖ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي ۗ لَا شُجُلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُرْ إِلَّا بَغْتَة ۗ يَسْفَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا ۖ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَيكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ ﴾ (٢)

أ - ﴿ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ذكر فيه وجوه... ثالثها: ثقل وقوعها على أهل السموات والأرض لعظمها وشدتها ولما فيها من المحاسبة والمجازاة، عن الجبائي، وأبي مسلم، وجماعة (٣).

ب - ﴿ وَلَكِنَّ أَكْبَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لم أخفى الله تعالى علم ذلك على التعيين على الخلق. والوجه فيه انه ازجر لهم عن معاصيه لأنهم إذا جوزوا في كل وقت على الخلق. والوجه فيه انه ازجر لهم عن معاصيه لأنهم إذا جوزوا في كل وقت قيام الساعة وزوال التكليف كان ذلك صارفاً لهم عن فعل القبيح خوفاً من فوات وقت التوبة. وقوله في أول الآية ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ﴾ يعني علم وقت قيامها. وقوله في آخرها ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ﴾ معناه علم كيفيتها وشرح هيئتها وتفصيل ما فيها لا يعلمه إلا الله، فلا تكون تكراراً لغير فائدة... وقال الجبائي: وفي الآية دليل على بطلان قول الرافضة من أن الأئمة معصومون منصوص عليهم واحداً بعد الآخر إلى يوم القيامة، لأن على هذا لا بدّ أن يعلم منصوص عليهم واحداً بعد الآخر إلى يوم القيامة، لأن على هذا لا بدّ أن يعلم

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٥/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٨٦ في كتاب التبيان (ج٥/٤٧) والصحيح هو الآية ١٨٧ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٠٦.

آخر الأئمة أن القيامة تقوم بعده ويزول التكليف عند الخلق وذلك خلاف قوله ﴿ قُلَّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١).

[٦١] - قوله تعالى: ﴿ \* هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِمَ فَلَمَّا أَثْقَلَت دُّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّبِكِرِينَ ﴿ ﴾

أ – أليس أن الجبائي، والكعبي، والقاضي، قالوا في قوله تعالى ﴿ \* هُوَ اللَّهِ عَلَى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ مَ فَلَمّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَمِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ الشَّيكِرِينَ عَلَى فقالوا: هذه الضمائر من أول الآية إلى قوله: ﴿ جَعَلَا لَهُ مُرَكَآءَ ﴾ فائدة إلى آدم وحواء، وأما في قوله: ﴿ جَعَلَا لَهُ مُ شُرَكآءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمَا فَهَذَا مَا اتفقوا عليه في تفاسيرهم (۱).

ب - ﴿ لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ قيل: نسلاً صالحاً أي معافى سليماً صحيح الخلقة، عن الجبائي (٣).

[٦٢] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ، شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ۗ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾

﴿ جَعَلَا لَهُ مُ شُرَكاء فِيما ءَاتنهُما ﴾ اختلف في من يرجع الضمير الذي في جعلا إليه وجوه: أحدها إنه يرجع إلى النسل الصالح أي المعافى في الخلق والبدن لا في الدين، وإنما ثنى لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى، يعني أن هذا النسل هم الذين ذكر وأنثى جعلا له شركاء فيما اعطاهما من النعمة فأضافا تلك النعم إلى الذين اتخذوهم آلهة مع الله تعالى من الأصنام والأوثان،

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٧. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>۲) الرازي: التفسير الكبير ج١٩/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/٥٠٨.

عن الجبائي(١).

[٦٣] - قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُرُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُرُ اللهُ الله

﴿ إِلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ أي إلى الرشد والمنافع، عن الجبائي، والفراء(٢).

[٦٤] - قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۗ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﷺ ﴾ (٣)

قال الجبائي: جعل الله انفتاح عيونهم في مقابلتهم نظرا منهم إليهم مجازاً، لأن النظر حقيقة تقلب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلبا لرؤيته وذلك لا يتأتى في الجماد(٤).

[٦٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِثَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا آجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَاۤ أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىّٰ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ إِنَّمَاۤ أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىٰ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﷺ (٥)

أ - ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ ﴾ قيل: معناه إذا لم تأتهم بآية مقترحة قالوا هلا اخترتها من قبل نفسك فتسأل ربك أن يأتيك بها، عن ابن عباس، والجبائي، وأبي مسلم (٦).

ب - وقال الجبائي: قوله ﴿ هَنذَا بَصَآبِرُ ﴾ إشارة إلى الأدلة الدالة على توحيده وصفاته وعدله وحكمته، وصحة نبوة النبي، وصحة ما أتى به النبي

<sup>(</sup>۱) م. ن م٤/ج٩/٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٤/ ج٩/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) وُردتُ هذه الآية تحت رقم ١٩٧ في كتاب التبيان (ج٥/ ٦١) والصحيح هو الآية ١٩٨ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٦١.

<sup>(</sup>٥) وردت ُهذه الآية تحت رقم ٢٠٢ في كتاب التبيان (ج٦/٦٦) والصحيح هو الآية ٢٠٣ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥١٤.

(صلى الله عليه وآله)<sup>(۱)</sup>.

[٦٦] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ
تُرْخَمُونَ ﷺ ﴾ (١)

أ - واختلفوا في الوقت الذي أمروا بالانصاف والاستماع فقال قوم: أمروا حال كون المصلي في الصلاة خلف الإمام الذي يأتم به، وهو يسمع قراءة الإمام. فعليه أن ينصت ولا يقرأ ويتسمّع لقراءته. ومنهم من قال: لأنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعض، وإذا دخل داخل وهم في الصلاة قال لهم: كم صليتم؟ فيخبرونه، وكان مباحاً فنسخ ذلك، ذهب إليه عبدالله بن مسعود، وأبو هريرة، والزهري، وعطاء وعبيد الله بن أبي عمير، ومجاهد، وقتادة، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، والضحاك، وإبراهيم، وعامر الشعبي، وابن عباس، وابن زيد، واختاره الجبائي.

... وقال الجبائي: يحتمل أن يكون أراد الاستماع إذا قرأ النبي (صلى الله عليه وآله) عليهم ذلك، فإنه كان فيهم من المنافقين من لا يستمع (٣).

ب - قال الجبائي: إنها نزلت في ابتداء التبيلغ ليعلموا أو يتفهموا(٤).

[٦٧] – قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّلَكَ فِي نَفْسِلَكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ ﴾ (٥)

أ – وقال الجبائي: في الآية دليل على أن الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء ويجهرون بها مخطئون على خلاف الصواب (١٠).

ب - ﴿ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ يعني بتضرع وخوف يعني في الدعاء، فإن الدعاء

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) وردت ُهذه الآية ُتحت رقم ٢٠٣ في كتاب التبيان (ج٥/ ٦٧) والصحيح هو الآية ٢٠٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٦٧. عرضت النص كاملاً حتى يُفهم كلام الجبائي.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/م٩/٥١٥.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآَية تحت رقم ٢٠٤ في كتاب التبيان (ج٥/ ٦٨) والصحيح هو الآية ٢٠٥ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٥/ ٦٩.

بالتضرع والخوف من الله تعالى أقرب إلى الإجابة وإنما خص الذكر بالنفس لأنه أبعد من الرياء، عن الجبائي (١).

[٦٨] — قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّلَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ۔ وَيُسَتِّحُونَهُ، وَلَهُ، يَسْجُدُونَ ۚ ۖ ﷺ ﴾ (٢)

قال الجبائي: معنى ﴿ عِندَ رَبِّكَ ﴾ إنهم في المكان الذي لا يملك فيه الحكم بين الخلق سواه، لأنه ملك عباده الحكم في الأرض على وجه حسن. قال: ويجوز أن يكون المراد بذلك أنهم رسله الذين يبعثهم في أمور الانس، وإذا كانوا رسله جاز أن ينسبهم إلى نفسه فيقول: إنهم عنده، كما يقال: عند الخليفة جيش كثير، ولا يراد به في مكانه، ولا بالقرب منه، وإنما يراد أنهم أصحابه وإن كانوا متفرقين في البلاد (٢).

#### المؤلفة المؤلفة المورة المؤلفة المورة المؤلفة

[۱] - قوله تعالى: ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَالَّهُ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللّه وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ وقال الزجاج: كانت الغنائم قبل النبي (صلى الله عليه وآله) حراماً، فسألوا النبي عن ذلك، فنزلت الآية، وهذا بعيد. واختلفوا هل هي منسوخة أم فسألوا النبي عن ذلك، فنزلت الآية، وهذا بعيد. واختلفوا هل هي منسوخة بقوله ﴿ \* وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ (الأنفال: لا؟ فقال قوم: هي منسوخة بقوله ﴿ \* وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ (الأنفال: الله وروي ذلك عن مجاهد، وعكرمة، والسدي، وعامر الشعبي، واختاره

[٢] - قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم

الجبائي (١).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٩/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) وردت ُهذه الآَية تحت رقم ٢٠٥ في كتاب التبيان (ج٥/ ٦٩) والصحيح هو الآية ٢٠٦ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٧٣-٧٤.

## بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ ﴾ (١)

وقيل في معنى ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ ثلاثة أقوال: قال ابن عباس: مع كل ملك ردفًا له، وقال الجبائي: هم ألفان لأن مع كل واحد ردفًا له (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ آللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا اللَّهُ عَزيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾

وهل قاتلت الملائكة يوم بدر؟ قيل فيه قولان: قال أبو علي الجبائي: ما قاتلت، وإنما أراد الله بالإمداد البشارة بالنصر واطمئنان القلب ليزول عنهم الحوف الذي كان بهم، قال: لأن ملكاً واحداً يقدر أن يدمر على جميع المشركين كما أهلك جبرائيل قريات لوط(٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِنْ ِ دُبُرَهُ رَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّرَى ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾

﴿ وَبِقِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ قيل: أنه عام في جميع الأوقات وإنّ من فرّ من الزحف إذا لم يزيدوا على ضعفي المسلمين لحقه الوعيد، عن ابن عباس في رواية أخرى، وهو قول الجبائي، وأبي مسلم (٤٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِن تَعَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِى عَنكُرْ فِقَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَلْمُؤْمِنِينَ ﴾

أ - ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۗ ﴾ قيل: أنه خطاب للمؤمنين عن عطاء، وأبي علي الجبائي، ومعناه أن تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ٢ في كتاب التبيان (ج٥/ ٨٢) والصحيح ٩ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٥/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٨٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٣٠.

النصر بالنبي(١).

ب - ﴿ وَلَوْ كَثُرُتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قيل: معناه وإن تنهوا أيها المسلمون عما كان منكم في الغنائم وفي الأسرى من مخالفة الرسول فهو خير لكم وان تعودوا إلى ذلك الصنيع نعد إلى الإنكار عليكم وترك نصرتكم ولن يغنى عنكم حينئذ جمعكم شيئاً إذ منعناكم النصر، عن عطاء، والجبائي (٢).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ
 وَّهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ قيل: معناه لأسمعهم قول قصي بن كلاب، فإنهم قالوا: أحي لنا قصي بن كلاب ليشهد بنبوتك، عن الجبائي (٢٠).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا مُخْيِيكُمْ أَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ لَيْسَالُونَ فَيْ ﴾

أ - وقوله ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ قيل في معناه ثلاثة أقوال: أحدها - دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم، وهو قول ابن إسحاق، والفراء، والجبائي (٤).

ب - ﴿ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْمِهِ ﴾ أي يحول بين المرء بين المرء بين المنتفاع بقلبه بالموت فلا يمكنه استدراك ما فات، فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة ودعوا التسويف، عن الجبائي قال فيه: وفيه حث على الطاعة قبل

<sup>(</sup>١) م. ن، مع الإشارة أن الطوسي لم يشر إلى أن هذا القول للجبائي. الطوسي/ التبيان ج٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٣١. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٥/ ٩٥ وردت قال أبو علي... مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) م. ن، م٤/ج٩/٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٠١/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٣٣ (مع اختلاف يسر).

حلول المانع(١).

ت - قال الجبائي: إن من حال الله بينه وبين الإيمان فهو عاجز، وأمر العاجز سفه، ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا الله بصعود السماء، وقد أجمعوا على أن الزمن لا يؤمر بالصلاة قائما، فكيف يجوز ذلك على الله تعالى؟ وقد قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) وقال في المظاهر: ﴿ فَمَن لا يُستطيعه فَا طُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ (المجادلة: ٤) فأسقط فرض الصوم عمن لا يستطيعه (١).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾

أ - ﴿ وَٱتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ اختلف في معنى الفتنة هاهنا، فقيل: هي العذاب [أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب، والخطاب لأصحاب النبي خاصة، عن ابن عباس، والجبائي] (٢٠).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَسُةِ مَا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَسُةِ مَا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْسَةِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

وقال الجبائي: نهاهم أن يخونوا الغنائم(؛).

[١٠] – قولهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾

وقال الجبائي: يجعل لكم نصراً وعزاً وثواباً لكم، وعلى أعدائكم خذلاناً وذلاً وعقاباً كل ذلك يفرق بينكم وبينهم في الدنيا والآخرة (٥).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١١٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسي التبيآن ج٥/٣/٥. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٩/٥٣٤. وما بين المعكوفتين لم يرد عند الطوسي

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/١٠٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ج٩/٥٣٦ (مع اختلاف

وقوله ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما - قال الجبائي: معناه أن من ابتدأكم بالفضل العظيم لأنه كريم لنفسه لا منعكم ما استحقيتموه بطاعاتكم له (١٠).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكُ أَوْلِيلًا لِمُعْتُولِكُ أَوْلِيلًا لِمُعْتُلُوكُ أَوْلِيلًا لَهُ عَلَيْ وَلِيلًا لِمُؤْتِلُكُ لِيلًا لَهُ عَلَيْلُوكُ أَلِيلًا لَهُ يَعْتُلُوكُ أَلْمُعْتُولِكُ أَوْلِيلًا لِمُعْتُولُوكُ أَلِيلًا لِمُعْتُولُوكُ أَلِيلًا لِعْتُولُوكُ أَلْمُعْتُولُوكُ أَوْلِكُ أَلِيلًا لِمُعْتُولُوكُ أَلِيلًا لِمُعْتُولِكُ أَلِيلًا لِمُعْتُولِكُ أَلِيلًا لِمُعْتُولُولِكُمْ لِلللَّهُ لِعِلْمُ لَعْلِكُولُوكُ أَلِيلًا لِمُعْتُولُوكُ أَلِيلًا لِمُعْتُولُوكُ أَلِيلًا لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمِ لَا لِمُعْتُولُولُوكُ أَلِيلًا لِعِلْمُ لَا لَعْلِمُ لَعْلَالِهُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِمُعْلِمُ لَا عَلَيْكُولُولُولُوكُ لَاللَّهُ لِعِلْمُ لِعْلِمُ لِعِلْمُ لِعِلَمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِ

أ - قال أبو علي الجبائي: معناه ليجرحوك، يقال: أثبته في الحرب إذا جرحه جراحة ثقيلة (٢).

ب - قيل: معناه ليثخنوك بالجراحة والضرب، عن أبان بن تغلب، والجبائي، وأبو حاتم (٣).

ت - ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ آللَهُ ۗ ﴾ قيل: يحتالون في أمرك من حيث لا تشعر، فأحلّ الله بهم ما أراد من عذابه من حيث لا يشعرون، عن الجبائي<sup>(٤)</sup>.

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِ ٱتَّتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾

وقال الجبائي: ذلك دليل على اعتقادهم خلاف الحق الذي أتى به النبي (صلى الله عليه وآله) وهو حجة أهل المعارف، لأنهم لو عرفوا بطلان ما هم عليه، لما قالوا مثل هذا القول(٥).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۖ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ﴾ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ﴾

وقوله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ قيل في معناه أقوال:

يسير).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج٥/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٤/ ج٩/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/ ١١١.

أحدها – أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما خرج من مكة بقي فيها بقية من المؤمنين يستغفرون، وهو قول ابن عباس، وعطية، وأبي مالك، والضحاك، واختاره الجبائي (١).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أُوْلِيَآءَهُرَّ إِنَّ أُولِيَآوُهُۥ ٓ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَئِكِنَّ أَكْتَرُهُمْ لَالْمُسَجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أُولِيَآءَهُرَّ إِنْ أُولِيَآوُهُۥ ٓ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَئِكِنَّ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ ﴾

يُسْأَل فيقال كيف يجمع الله بين الآيتين (٢) وفي الأول نفي تعذيبهم وفي الثانية إثبات ذلك؟ وجوابه من ثلاث أوجه... الآخر أنه أراد ومالهم أن لا يعذبهم الله في الآخرة ويريد بالأول عذاب الدنيا، عن الجبائي (٣).

[١٥] – قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ ﴾

أ - وقال أبو علي الجبائي: كان بعضهم يتصدى لبعض ليراه بذلك الفعل، وكان يصفر له (٤٠).

وقال أبو على الجبائي: يقال لهم في الآخرة ﴿ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ في دار الدنيا، وهو قول البلخي. والمعنى، باشروه وليس المراد به من ذوق الفم<sup>(٥)</sup>.

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ \* وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسْكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمَآ أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٥/ ١١٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٣٩ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٢) الآيتان: الأولى ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَشْتَغْفِرُونَ ﴾ والثانية ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/١١٧.

#### قَدِيرٌ 🕲 ﴾

وقال أبو علي الجبائي: إن الأئمة الأربعة جعلوا سهم الرسول وذي القربى في الكراع والسلاح، وأجمعوا على أن سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل شائع في الناس (١).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَ وَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِى مُ مِّنَكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ عَلَىٰ ﴿ وَآلَهُ شَدِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٢)

أ - وقال أبو علي الجبائي: حوله الله على صورة إنسان علماً للنبي (صلى الله عليه وآله) بما يخر به عنه (٣).

ب - قيل: أن إبليس لا يجوز أن يقدر على خلع صورته ولبس صورة سراقة، ولكن الله تعالى جعل إبليس في صورة سراقة علما أن النبي وإنما فعل ذلك لأنه علم أنه لولم يدع المشركين إنسان إلى قتال المسلمين لخوفهم من بنى كنانة فصوره سراقة حتى تم المراد في إعزاز الدين، عن الجبائي، وجماعة (٤).

[١٨] - قــوله تعـالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ (٥)

وقال الجبائي: معناه لا يعجزونك حتى يظفرك الله بهم(١٠).

[١٩] - قُولُه تعالى: ﴿ وَأُعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن

<sup>(</sup>١) م. ن ج٥/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم٤٩ في كتاب التبيان (ج٥/ ١٣٤) والصحيح ٤٨ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ٦٠ في كتاب التبيان (ج٥/١٤٦) والصحيح ٦٠ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٤٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٥٥.

رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ (١)

وقيل في المعنيين بذلك خمسة أقوال:... قال الجبائي: كل من لا تعرفون عداوته داخل فيه (٢).

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ ﴾ يحتمل إعرابه وجهين: أحدهما – أن يكون نصباً. والمعنى ويكفي من اتبعك على التأويل، لأن الكاف في موضع خفض بالإضافة، لكنه معقول به في المعنى. فعطف على المعنى، وليس ذلك بكثير.

وأجاز الفراء الرفع لقوله ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتَتَيْنَ ﴾ ومثله قوله ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ (٣) وقال الشاعر:

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند(٤)

وهو معنى قول الشعبي، وابن زيد. وقال الحسن: هو عطف على اسم الله، فيكون رفعا. والكسائي، والفراء، والزجاج أجازوا الوجهين وحمل عليهما معاً أبو على الجبائي<sup>(٥)</sup>.

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ فِيكُم ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُوا مِائَتَيِّن ۚ وَإِنْ يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۞ ﴾ هذه الآية نسخت حكم ما تقدمها، لأن في الأولى كان وجوب ثبات الواحد للعشرة والعشرة للمئة، فلما علم الله تعالى إن ذلك يشق عليهم وتغيرت

 <sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ٢٠ في كتاب التبيان (ج١٤٦/٥) والصحيح ٢٠ في القرآن
 الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسي التبيان ج٥/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت آية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ٨ / ٤٢ ومعاني القرآن ١ / ٤١٧ وتفسير القاسمي ٨ / ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) الطوسيُّ: التبيان ج٥/ ٢٥٢. عرضت النص كاملاً حتى يُفهُّم كلام الجباثي

المصلحة في ذلك نقلهم إلى ثبات الواحد للاثنين والمئة للمئتين، فخفف ذلك عنهم، وهو قول ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وقتادة، ومجاهد، والسدي، وعطاء، والبلخي، والجبائي، والرماني، وجميع المفسرين (١).

[۲۲] – قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ رَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِرَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُ وَلَا تَرْيدُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾ ٱلأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾

أً - فصل: فيما نذكره من الجزء الثامن، من الوجهة الثانية، من القائمة العاشرة، من الكرّاس الثالث من (تفسير الجبّائي) بلفظه فيما نذكر منه: وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتّىٰ يُتْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتّىٰ يُتْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ الله عنى تُريدُ وَنَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَٱللهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَة وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَا نَما عنى بِهَا الأسر الذي كان من أصحاب الرسول النه عن وجل ! لأنهم كانوا أسروا المشركين طمعاً في الفداء ولم يقتلوهم كما أمر الله عز وجل (٢).

ب - واحتج الجبائي، والقاضي بهذه الآية على فساد قول من يقول: لا كائن من العبد إلا والله يريده، لأن هذا الأسر وقع منهم على هذا الوجه، ونص الله على أنه لا يريده بل يريد منهم ما يؤدي إلى ثواب الآخرة، وهو الطاعة دون ما يكون فيه عصيان (٣).

[٢٣] - قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا كِتَنْ ثُمِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أُخَذْتُمْ عَظِيمٌ ﴾ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

وقال الجبائي: والمعنى ﴿ لَوْلَا كِتَنبُّ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾ وهو القرآن الذي آمنتم به واستحقيتم، لذلك غفران الصغائر لمسكم فيما أخذتم به من الفداء عذاب عظيم. ولا يجوز أن يكون المراد به إلاّ الصغائر لأنهم قبل الغفران لم يكونوا فسأقا إجماعاً. قال الجبائي: وقد كان من النبي (صلى الله عليه وآله) في هذا معصية إجماعاً من غير تعيين ما هي (٤٠).

<sup>(</sup>١) م. ن ج٥/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج١٥/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٧٠١/ الطبرسي: مجمع البيان م٤/ ج٩/ ٥٥٩.

[٢٤] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ قال أبو على الجبائي: معناه أنهم المؤمنون حقاً، لأن الله حقق إيمانهم بالبشارة التي بشرهم بها، ولو لم يهاجروا ولم ينصروا لم يكن مثل هذا (١٠).

المالية عن المالية عن المالية عن المالية الما

[۱] - قوله تعالى: ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَآعْلَمُواْ أَنْكُرْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَلفِرِينَ ۞ ﴾

وقال أبو علي الجبائي: كان يوم النحر لعشرين من ذي القعدة إلى عشرين من ربيع الأول، لأن الحج كان تلك السنة في ذلك الوقت ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة وفيها حجة الوداع، وكان سبب ذلك النسيء الذي كان في الجاهلية، وقرأ براءة على الناس يوم النحر بمكة علي بن أبي طالب (عليه السلام) لأن أبا بكر كان على الموسم في تلك السنة فاتبعه النبي (صلى الله عليه وآله) بعلي (عليه السلام)، وقال: لا يبلغ عني إلا رجل مني - في قول الحسن، وقتادة، ومجاهد، والجبائي (٢٠).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِى ۗ مُنَّرِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَإِن تَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَإِن تَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَإِن تَوْلِيمُ وَاللَّهِ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الأذان: الإعلام في قول ابن زيد، والزجاج، والجبائي، تقول: أذنني فلان كذا فأذنت أي أعلمني فعلمت (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَيْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي التبيان ج٥/ ١٦٩/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/ ٣(مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الطوسى التبيان ج٥/ ١٧٠.

واعلم أن أبا على الجبائي لقوة هذا الإلزام (١) ارتكب مذهباً عجيباً فقال: كلام الله شيء مغاير للحروف والأصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء، وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا المذهب والله أعلم (٢).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْيَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴾

﴿ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴾ قال الجبائي: أراد كلهم فاسقون لكنه وضع الخصوص موضع العموم (٣).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ ٱشْتَرُواْ بِعَايَىتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (٤)

أبو على الجبائي: نزلت في قوم من اليهود دخلوا في العهد فيما
 دلت عليه هذه الصفة<sup>(6)</sup>.

ب - قيل: ورد في اليهود الذين كانوا يأخذون الرشا من العوام على الحكم بالباطل، عن الجبائي<sup>(١)</sup>.

اً [٦] - قوله تعالى: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَتَهِكَ هُمُ اللهُ عَنَدُونَ فَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>۱) الإلزام هو: والجواب الصحيح عن كلام المعتزلة أن نقول: هذا الذي نسمعه ليس عين كلام الله على مذهبكم، لأن كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات التي خلقها أولا، بل تلك الحروف والأصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الإنسان، فما الزمتموه علينا فهو لازم عليكم. (راجع الرازي: التفسير الكبير ج١٨٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٥/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١/٩.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ١٠ في كتاب التبيان (ج٥/١٧٩) والصحيح هو رقم ٩ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٠/١٠.

<sup>(</sup>٧) وردت هذه الآية تحت رقم ١٦ في كتاب التبيان (ج٥/ ١٧٩) والصحيح هو رقم ١٠ في القرآن الكريم.

قال الجبائي: لأنه في صفة اليهود خاصة، والأول في صفة الناقضين عامة، وإنما ذموا بترك المراقبة، لأن مع تركها الغالب أن يقع إخلال بما تقدم من العقد، فلزمت المراقبة لهذه العلة(١).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّاكَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخَشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (٣)

ألَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ واختلف في هؤلاء فقيل: هم اليهود الذين نقضوا العهد وخرجوا مع الأحزاب وهموا بإخراج الرسول من المدينة كما أخرجه المشركون من مكة، عن الجبائي، والقاضى (٣).

ب - ﴿ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُولَكَ مَرَّةً ﴾ أي بدؤكم بنقض العهد، عن ابن إسحاق، والجبائي (٤٠).

ت - ومعنى ﴿ بَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةٍ ۚ ﴾ بدؤوا حلفاء النبي (صلى الله عليه وآله) بالقتال من خزاعة، في قول الزجاج، وقال ابن إسحاق، والجبائي: بدؤوا بنقض العهد<sup>(٥)</sup>.

[٨] – قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُحْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْشِونُ مَدُورَ قَوْمِ مُؤْمِدِينَ ۞ ﴾

أجاب الجبائي (٢) عنه فقال: لو جاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين لجاز أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين، ولجاز أن يقال إنه

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٤ في كتاب التبيان (ج٥/ ١٨٣) والصحيح هو رقم ١٣ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/١٠.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٥/ ج١١/١٠.

<sup>(</sup>٥) الطوسي التبيان ج٥/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) أجاب الجبائي على من قال: بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى.

يكذب أنبياء على ألسنة الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم، لأنه تعالى خالق لذلك، فلما لم يحز ذلك عند الجبرة، علم أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد وإنما نسب ما ذكرناه إلى نفسه على سبيل التوسع من حيث أنه حصل بأمره وألطافه، كما يضيف جميع الطاعات إليه بهذا التفسير(١).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢)

وقال الجبائي: اتخاذ الوليجة من دون الله ودون رسوله هو النفاق(٣).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُولَتِبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ (٢)

أ - قال الحسن: أراد به المسجد الحرام، وبه قال الجبائي (٥٠).

ب - اختلف في العمارة للمسجد... وقيل: هي باستصلاحه ورم ما استرم منه لأنه إنما يعمر للعبادة، عن الجبائي (١).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَائُكُمْ وَأَزْوَاجُكُرْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجِّرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَلِكُنُ تَرْضُونَهَآ أَحَبَ إِلَيْكُم مِّرَكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ، \*

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٧ في كتاب التبيان (ج٥/١٨٦) والصحيح هو ١٦ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/١٨٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١٠/١٠ (مع اختلاف يسر).

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ١٨ في كتاب التبيان (ج٥/ ١٨٧–١٨٨) والصحيح هو ١٧ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٠/١٣.

### وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴾ (١)

أ - وقال الجبائي: هو خطّاب للمؤمنين أجمع وتحذير لهم من ترك الجهاد وحث لهم عليه (٢).

ب - ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِكَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ عَلَى ... بعقوبتكم على اختياركم هذا الأشياء على الجهاد وطاعة الله أما عاجلا وأما آجلا وفيه وعيد شديد، عن الحسن، والجبائي (٣).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ آللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ آللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ آلُمُوْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾ (١)

وقوله ﴿ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ ... وقال الجبائي: إنما نزلت الملائكة يوم حنين من جهة الخاطر الذي يشجع قلوبهم ويجبن عنهم أعداءهم، ولم تقاتل إلا يوم بدر خاصة (٥).

الله الله الله الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُشْرِكُونَ بَعْن عَامِهِمْ هَنذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَآءً ۚ إِن اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾

﴿ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمُسْجِدُ ٱلْحَرَامُ بَعْدُ عَامِهِمْ هَنْدَا ۚ ﴾ قيل: منعوا من الدخول أصلاً في المسجد، ومنعوا من حضور الموسم ودخول الحرم، عن

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ٢٥ في كتاب التبيان (ج٥/ ١٩٥) والصحيح هو ٢٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ٢٧ في كتاب التبيان (ج١٩٨/٥) والصحيح هو ٢٦ في القرآن الكريم.

<sup>(°)</sup> الطوسي: النبيان ج٤/١٩٩/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١٨/١ (مع اختلاف يسير).

الجبائی<sup>(۱)</sup>.

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ قَسِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يَكِينُونَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْحِزِّيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٢)

أ – قال الجبائي: لأنهم يضيفون إليه ما لا يليق به فكأنهم لا يعرفونه، وإنما جمعت هذا الأوصاف لهم ولم يذكروا بالكفار من أهل الكتاب للتحريض على قتالهم لما هم عليه من صفات الذم التي توجب البراءة منهم والعداوة لهم (٢٠).

ب - قال أبو علي: معناه يعطونا من أيديهم يجيئون بها بنفوسهم لا ينوب عنهم فيها غيرهم إذا قدروا عليه. فيكون أذل لهم (٤).

[١٥] – قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونِ أَن يُطَفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَيَأْمَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِكَّر نُورَهُ مُ وَلَوْ كَرهَ ٱلْكَلفِرُونَ ﷺ ﴾ (٥)

أ - قال الجبائي: نور الله: الدلالة والبرهان، لأنه يهتدي بها كما يهتدي بالأنوار (٢٠).

ب - ﴿ يُرِيدُونِ أَن يُطَفِعُواْ نُورَ اللهِ ﴾ وهو القرآن والإسلام عن أكثر المفسرين، وقيل: نور الله الدلالة والبرهان، لأنهما يهتدى بهما كما يهتدى بالأنوار، عن الجبائي(››.

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ \* يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٠/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ٣٠ في كتاب التبيان (ج٥/٢٠١) والصحيح هو ٢٩ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٠/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٠٣.

<sup>(°)</sup> وردت هذه الآية تحت رقم ٣٣ في كتاب التبيان (ج٧/٥٠) والصحيح هو ٣٢ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٥/٢٠٧-٢٠٨. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١٠/٢٤ (الفقرة ب هنا).

 <sup>(</sup>٧) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/ ٢٤.

لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَنطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴿ (١) الذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴿ ﴾ (١)

أ – هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين يعلمهم أن كثيراً من أحبار اليهود وعلمائهم ورؤسائهم، وكثيراً من رهبان النصارى ليأكلون أموال الناس بالباطل من حيث كانوا يأخذون الرشا في الأحكام – في قول إسحاق، والجبائي – وأكل المال بالباطل تملكه من الجهات التي يحرم منها اخذه (٢).

ب - وقوله ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
ٱللَّهِ ﴾ معناه الذين يخبؤن أموالهم من غير أن يخرجوا زكاتها، لأنهم لو اخرجوا
زكاتها وكنزوا ما بقي لم يكونوا ملومين بلا خلاف. وهو قول ابن عباس،
وجابر، وابن عمر، والحسن، والسدي، والجبائي (٣).

ت - وقال الجبائي وغيره: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ﴾ نزلت في مانعي الزكاة من أهل الصلاة (٤٠).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرُّ إِذَا قِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْأَتْفَ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ۞ ﴾ (٥)

أ – والآية مخصوصة بقوم من المؤمنين دون جميعهم، لأن من المعلوم أن جميعهم لم يكن بهذه الصفة من التثاقل في الجهاد، وهو قول الجبائي، وغيره (٢).

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ٣٥ في كتاب التبيان (ج٥/٢٠٩) والصحيح هو ٣٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢١٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/ ٢٥ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢١١/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/٢٦.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ٣٩ في كتاب التبيان (ج٥/٢١٨) والصحيح هو ٣٨ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي التبيأن ج٥/ ٢١٩.

ب - ﴿ اَثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ أي تثاقلتم وملتم إلى الإقامة في الأرض التي أنتم عليها، قال الجبائي: هذا الاستبطاء مخصوص بنفر من المؤمنين، لأن جمعيهم لم يتثاقلوا عن الجهاد فهو عموم أريد به الخصوص (۱).

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

أ - ﴿ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ قيل: هم الذين أسلموا بعد نزول هذه الآية، عن الجبائي (٢).

ب – قال الجبائي: هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بيّن أن المؤمنين إنْ لم ينفروا يعذبهم عذاباً أليماً وهو عذاب النار. فإن ترك الجهاد لا يكون إلا من المؤمنين، فبطل بذلك قول المرجئة إن أهل الصلاة لا وعيد لهم. وإذا ثبت الوعيد لهم في ترك الجهاد فكذا في غيره ، لأنه لا قائل بالفرق (٣).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِينَ اللَّهُ مِعْنَا اللَّهُ مِعْنَا اللَّهُ مَعْنَا اللَّهُ مَعَنَا اللَّهُ مَعْنَا اللَّهُ مَعْنَا اللَّهُ مَعْنَا اللَّهُ مَعْنَا اللَّهُ مَعْنَا اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱللَّهُ عَزِيزً حَكِيمً ﴿ ﴾ (٤)

أ - وقوله ﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ مَلَيِهِ ﴾ قيل فيمن تعود الهاء إليه قولان: أحدهما - قال الزجاج: إنها تعود إلى النبي (صلى الله عليه وآله). والثاني - قال الجبائي: تعود على أبي بكر، لأنه كان الخائف واحتاج إلى الأمن، لأن من وعد بالنصر فهو ساكن القلب (٥).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/ ٣٠.

<sup>(</sup>۲) م.ن م٥/ ج١/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج١٦/٥٠.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الآية تحت رقم ٤١ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٢٠) والصحيح هو ٤٠ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٢١.

ب - أن أبا على الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة (١)، قال: فيقال لهم: يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام ﴿ لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [طه: ٢٨] أن يدل على أنه كان عاصياً في خوفه، وذلك طعن في الأنبياء. ويجب في قوله تعالى في إبراهيم حيث قالت الملائكة له ﴿ لَا تَخَفُّ ﴾ في قصة العجل المشوي مثل ذلك، وفي قولهم للوط ﴿ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَنَّ إِنَّا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ [العنكبوت: ٣٣] مثل ذلك.

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَهِدُوا بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
 فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (٣)

أ - قيل في معنى ﴿ خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ ثمانية أقوال: أحدها - قال الحسن، ومجاهد، والضحاك، والجبائي: إن معناه شباناً وشيوخاً(١٠).

ب - وقال أبو علي: معناه ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ صدق الله فيما وعد به من الثواب الدائم (٥٠).

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ عَفَا آللَهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ اللهِ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ﴾ (١)

أ - وقال أبو على الجبائي: في الآية دلالة على أن النبي (صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) الشبهة هي: أن الروافض.... قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: (لا تحزن) فذلك الحزن إن كان حقاً فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ وإن كان خطأ. لزم أن يكون أبو بكر مذنباً وعاصياً في ذلك الحزن. راجع الرازي: التفسير الكبير ج١٦/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي التفسير الكبير ج١٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحتّ رقم ٤٢ في كتاب التبيان (ج٥/٢٢٣) والصحيح هو ٤١ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) م. ن ج٥/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الآية تحت رقم ٤٤ في كتاب التبيان (ج٥/٢٢٦) والصحيح هو ٤٣ في القرآن الكريم.

وآله) كان وقع منه ذنب في هذا الإذن. قال: لأنه لا يجوز أن يقال: لم فعلت ما جعلت لك فعلت بن فعله؟ (١).

ب – هل كان هذا الإذن قبيحاً أم لا ؟ قال الجبائي: كان قبيحاً ووقع صغيراً لأنه لا يقال في المباح: لم فعلته (٢)؟

[٢٢] - قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ
 أن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ (٣)

ومعنى قوله ﴿ أَن يُجَنهِدُوا ﴾ فيه حذف وتقديره، لأن لا يجاهدوا بحذف (لا) لأن ذمهم قد دل عليه – هذا قول أبي على الجبائي –(١٠).

[٢٣] – قوله تعالى: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَنَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ (٥)

﴿ لَن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ وقيل في معناه قولان: ... الثاني – قال الجبائي، والزجاج: يحتمل أن يكون معناه لن يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتب الله لنا في القرآن من النصر الذي وعدنا(١).

[٢٤] — قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أُمْوَالُهُمْ وَلَاۤ أُولَندُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ ﴾ (٧)

قال الجبائي: تقديره إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا عند تمكن

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٥/ ٢٢٦-٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١٠/٣٣.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ٤٥ في كتاب التبيان (ج٥/٢٢٧) والصحيح هو ٤٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ٥٢ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٣٤) والصحيح هو ٥١ في الفرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: النبيان ج٥/ ٢٣٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/٣٧(لوروده عند الجبائي فقط).

<sup>(</sup>٧) وردت هذه الآية تحت رقم ٥٥ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٣٨) والصحيح هو ٥٥ في القرآن الكريم.

المؤمنين من أخذها وغنمها فيتحسرون عليها، ويكون ذلك جزاء على كفرهم نعم الله تعالى بها(١).

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَسِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّرَا ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ )

أَلَمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ كان هؤلاء قوماً من الأشراف في زمن النبي وكان يعطيهم سهماً من الزكاة ليتألفهم به على الإسلام ويستعين بهم على قتال العدو، ثم اختلاف في هذا السهم هل هو ثابت بعد النبي أم لا؟ فقيل: هو ثابت في كل زمان عن الشافعي، وأختاره الجبائي (٣).

ب – ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين، والله تعالى وصفهم بهذين الوصفين والمقصود شيء واحد، وهو قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله، واختيار أبي علي الجبائي<sup>(٤)</sup>.

[٢٦] – قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُۥ مَن ثُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰ لِلكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾ (٥)

وقال الجبائي: معناه ألم يخبرهم النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك(١).

[٢٧] - قولُه تعالى: ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَتِّغُهُم

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٣٨- ٢٣٩/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠ ١ / ٣٩. (مع اختلاف يسر).

 <sup>(</sup>۲) وردت هذه الآية تحت رقم ۲۱ في كتاب التبيان (ج٥/٢٤٣) والصحيح هو ۲۰ في القرآن الكريم.

 <sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/ ٤٢/ الطوسي التبيان ج٥/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ج١٦/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ٦٤ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٤٩) والصحيح هو ٦٣ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٤٩/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/ ٥٥.

# بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْمَرْزِءُوٓ اللَّهِ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ ﴿ (١)

أ - قيل في معنى يحذر المنافقون قولان: أحدهما - قال الحسن، ومجاهد، واختاره الجبائي: إن معناه الخبر عنهم بأنهم كانوا يحذرون أن تنزل فيهم آية يفتضحون بها لأنهم كانوا شاكين، حتى قال بعضهم: لوددت أن اضرب كل واحد منكم مئة ولا نزل فيكم قرآن، ذكره أبو جعفر وقال: نزلت في رجل يقال له: مخشي بن الحمير الأشجعي (٢).

ب - ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَتِئُهُم بِمَا فِ قُلُوبِهِمْ ﴾ فيه قولان: - أحدهما - أنه إخبار بأنهم يخافون أن يفشوا سرائرهم ويحذرون ذلك، عن الحسن، ومجاهد، والجبائي (٣).

[٢٨] - قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُنَافِقُون وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ مَّنَ بَعْضٍ مَّنَا بَعْضٍ مَّنَا أَمُرُونَ بِٱلْمُنافِقِينَ وَيَمْبُونَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ أَنْسُوا ٱللَّهَ فَلَسِيهُمْ أَلِمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَيَعْبِضُونَ ﴾ (١)

وقال الجبائي: أراد به إمساك الأيدي عن الجهاد في سبيل الله(٥).

[٢٩] - قوله تعالى: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِحَنَلِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِحَنَلِقِكُمْ كَمَا اَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ أَمُوالاً وَأُولَدًا فَاسْتَمْتَعُ الَّذِينَ عَالَمُ وَالْحَالِقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَكُم بِحَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْحَسِرُونَ ﴿ ﴾

﴿ كَالَّذِينِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أي وعدكم على النفاق والاستهزاء كما وعد

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ٦٥ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٥٠) والصحيح هو ٦٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج٠١/٤٦.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الَّاية تحتُ رقمَ ٦٨ في كتاب التبيان (ج٥/٢٥٣) والصحيح هو ٦٧ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٥٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٠/٨٤.

الذين من قبلكم من الكفار الذين فعلوا مثل فعلكم، عن الزجاج، والجبائي(١).

[٣٠] - قُوله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جََرِّى مِن خَنَّتٍ اللهِ عَدْنِ أَوْرِضُوانٌ مِّرَى ٱللهِ خَنِّتِ عَدْنٍ أَوْرِضُوانٌ مِّرَى ٱللهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾

﴿ وَرِضُوانٌ مِّرَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ قال الجباثي: إنما صار الرضوان أكبر من الثواب، لأنه لا يوجد شيء منه إلاّ بالرضوان، وهو الداعي إليه الموجب له (٢).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّبِيُّ جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُ ۚ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ (٣)

فقال ابن عباس: جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان والوعظ والتخويف، وهو قول الجبائي<sup>(٤)</sup>.

[٣٢] - قُولُهُ تعالى: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَىمِهِرِ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُواْ إِلّاۤ أَنْ أَغْنَنَهُمُ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللّهُ عَذَابًا وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ أَوْن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ ٱللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾

﴿ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ ﴾ قيل فيه ثلاث أقواً ل... ثالثها إنهم هموا بالفساد والتضريب بين أصحابه ولم ينالوا ذلك، عن الجبائي (٥).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ \* وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَهِنَ ءَاتَننَا مِن فَضَلِهِ عَلَمَا وَالْمَالِحِينَ ﴿ \* وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَهِنَ عَنهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللِّهِ عَنْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/ ٤٨.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٥/ ج٠١/٠٥.

<sup>(</sup>٣) وردتُ هذه الآية تحت رقم ٧٤ في كتاب التبيان (ج٥/٢٥٩) والصحيح هو ٧٣ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٠/٥٠.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الآية تحت رقم ٧٦ في كتاب التبيان (ج ٢٦٢/٥) والصحيح هو ٧٥ في

قال الجباثي: كانوا عارفين، وإنما كفروا بالنبي (صلى الله عليه وآله)(١).

[٣٤] - قُوله تعالى: ﴿ فَإِن رَّجَعَلَكَ ٱللَّهُ ۗ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَفْذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُّجُوا مَعِى أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِى عَدُوًّا ۖ إِنْكُرْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوْلَ مُرَّةٍ فَٱقْعُدُوا مَعَ ٱلخَيلِفِينَ ۞ ﴾ (٢)

وقال الجبائي: هم كل من تأخر لمرض أو نقص (٣).

[٣٥] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَ لَهُمْ وَأَوْلَندُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾ يجوز أن يكون الآيتان في فريقين من المنافقين فيكون كما يقول القائل: لا تعجبك حال زيد ولا تعجبك حال عمرو، عن الجبائي(٤٠).

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ اللَّهِ وَلَهُ وَلَعُدَ كَابُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُ شَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابً أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُ لَا لَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مُ ۚ اللَّهِ مَا لَا لِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَابً أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُ اللَّهُ مَا لَا لِيمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ اللَّهُ مَا لِيمُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

أ - واختلفوا في معنى ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ على قولين: قال قتادة واختاره الجبائي: انه من عذر في الأمر تعذيرا إذا قصر (١).

ب - ﴿ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ ﴾ في التخلف، عن الجبائي(٧).

القرآن الكريم.

الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ٨٤ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٧٠) والصحيح هو ٨٣ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٧١/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠ ١/ ٥٠ – قول الجبائي – (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطّبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٠١/٥٠.

 <sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ٩١ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٧٧) والصحيح هو ٩٠ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٠/ ٥٥.

[٣٧] - قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَ ٱللّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَاۤ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لِللّهُمُ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللّهُ فِي رَحْمَتِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾

قيل: صلوات معطوف على قربات على معنى يطلبون بالإنفاق قربة الله وصلوات الرسول، عن الجبائي (١).

[٣٨] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلنَّذِينَ ٱلنَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَنَّسَ تَجْرِى عَنْهُمْ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾ (٢)

وقوله ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ، قال أبو علي الجبائي: نزلت في الذين أسلموا قبل الهجرة (٣).

وقوله ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مُّرَّتَيْنِ ﴾ قيل في معناه أقوال: أحدها − قال الحسن، وقتادة، والجبائي: يعني في الدنيا وفي القبر (٥٠).

[٤٠] - قُوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَا لِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَنْ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ أُ وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمً ﴿ (١)

<sup>(</sup>۱) م. ن م٥/ ج١١/٦٣.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٠١ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٨٦) والصحيح هو ١٠٠ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيّان ج٥/ ٢٨٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) وردَّتُ هذه الآية تحت رقم ١٠٢ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٨٨) والصحيح هو ١٠١ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الآية تحت رقم ١٠٤ في كتاب التبيان (ج٥/ ٢٩١) والصحيح هو ١٠٣ في

وقوله ﴿ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم ﴾ .... وقيل في هذه الصدقة قولان: قال الحسن: إنها هي كفارة الذنوب التي أصابوها، وقال أبو علي: هي الزكاة الواجبة (١٠).

[٤١] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ـ
 وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﷺ ﴾ (٢)

وقال أبو علي الجبائي: جعل الله أخذ النبي (صلى الله عليه وآله) والمؤمنين للصدقة أخذا من الله على وجه التشبيه والمجاز، ومن حيث كان بأمره (٣).

[٤٢] - قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِى قُرَّوَلْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾

وقد قال أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي في تأويل الآية التي في سورة التوبة ما نحن ذاكروه ومنبهون على خلافه. قال بعد أن ذكر أن الاستغفار إنما كان لأجل الموعدة من الأب بالإيمان: إن الله تعالى إنما ذكر قصة إبراهيم المسلم بعد قوله ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَٱلَّذِينَ وَامّنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ لئلا يتوهم أحد أن الله كان جعل لإبراهيم السيئة من ذلك ما لم يجعله للنبي الله لأن يجعله للنبي الله لا يجوز أن يجعله للأحد، لأنه ترك الرضا بأفعال الله تعالى وأحكامه (٤).

القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٩٣ / الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ١٠٥ في كتاب النبيان (ج٥/٢٩٣) والصحيح هو ١٠٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٩٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/١٨ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص٨٠.

[٤٣] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ آ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهُ حَلِيمٌ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ (١)

قيل في معنى أواه ... وقال أبو علي الجبائي: لما آيس من فلاحه عند تصميمه على بعد الوعد في الإيمان بالله الذي كان وعد بإظهاره في وقت بعينه (٢).

[٤٤] - قوله تعالى: ﴿ \* وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ خَذْرُونَ ﴾ (٣)

وقال أبو علي الجبائي: تنفر الطائفة من كل ناحية إلى النبي (صلى الله عليه وآله) لتسمع كلامه وتتفقه عنه، ثم يبينوا ذلك لقومهم إذا رجعوا إليهم (٤٠).

[٤٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ

هَدِهِ مَ إِيمَنَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ﴿ (٥) هَدِهِ آلِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ﴾ (٥) وقال الجبائي: يقول المنافقون لضعفه المؤمنين على وجه الاستهزاء (١).

[٤٦] - قوله تعالى: ﴿ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الآية تحت رقم ۱۱۵ في كتاب التبيان (ج٥/٣٠٨) والصحيح هو ۱۱۶ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٥/ ٣١٠-٣١١.

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ١٢٣ في كتاب التبيان (ج٥/ ٣١١) والصحيح هو ١٢٢ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: النبيان ج٥/ ٣٢٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٨٣/ (مع اختلاف يسر).

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية تحت رقم ١٢٥ في كتاب التبيان (ج٥/ ٣٢٤) والصحيح هو ١٢٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٢٥.

مَرَّتَيِّنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ (١) وقال الجبائي: هي بالمرض الذي ينزل بهم (٢).

#### اللبورة الإلام اللبورة الموللا اللهورة المولالات

[١] - قوله تعالى: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾

وقال الزجاج: المعنى الآيات التي تقدم ذكرها، وهو قول الجبائي ٣٠٠.

[٢] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ يَهَدِيهِمْ رَهُمَ اللَّهِمْ وَهُمَ وَمُعَمِ وَمُعَمِمُ تَجْرِف مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ﴾

أ - ﴿ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ قيل: معناه من تحت بساتينهم وأسرتهم وقصورهم، عن الجبائي (٤).

ب - هل يقال إن الله هَدَى الكافرين ؟ وقال قائلون: لا نقول: إن الله هدى بأن سمّى وحَكَم، ولكن نقول: هدى الخلق أجمعين بأن دلهم وبيّن لهم، وأنه هدى المؤمنين بما يزيدهم من الطافه، وذلك ثواب يفعله بهم في الدنيا، وإنه يهديهم في الآخرة إلى الجنة، وذلك ثواب من الله سبحانه لهم كما قال في يَهديهم في الآخرة إلى الجنة، وذلك ثواب من الله سبحانه لهم كما قال في يَهديهم بإيمنيم تَجرِك مِن تَحْتِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . وهذا قول الجبّائي (٥٠).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ دَعْوَلَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمَ اللهُ وَعَولَهُمْ أَنِ ٱلْحَدَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تحت رقم ١٢٧ في كتاب التبيان (ج٥/٣٢٦) والصحيح هو ١٢٦ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/٩٣.

<sup>(</sup>٥) الأشعري: مقالات الأسلاميين، ج١، ص ٢٩٨. ويذكر الأشعري أن للمعتزلة فيه قولان. وأيضاً بدوي: مذاهب الإسلاميين، ص ٢٩٦.

﴿ وَءَاخِرُ دَعْوَنَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ليس المراد أن ذلك يكون آخر كلامهم حتى لا يتكلموا بعده بشيء، بل المراد أنهم يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروه، عن الحسن، والجبائي(١٠).

[٤] - قول تعالى: ﴿ \* وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرُ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِم أَجَلُهُم فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾

وقوله ﴿ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ ﴾ قال الجبائي: معناه إنهم يطلبون الخير قبل حينه، وسبيله في أنه لا ينبغي أن يكون كسبيل الشر من الإهلاك بالعقاب قبل حينه لما فيه من الاقتطاع عن التوبة واللطف (٢).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ٓ أَوْ قَاعِدًا كَانُوا لَمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَهِ قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعُونَ قَاعِدًا قَاعَا قَاعُولُ اللَّهُ فَا قَاعُولُ اللَّهُ قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعَا قَاعُولُ اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ قَاعِدًا قَاعُولُ اللَّهُ اللّهُ ال

قوله ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قال أبو علي الجبائي: الشياطين الذين دعوا المسرفين إلى المعاصي واغووهم بها وبترك شكر نعم الله زينوا لهؤلاء المسرفين ما كانوا يعملونه من المعاصي والإعراض عن ذكر نعمه وأداء شكره. والغرض بذلك انه ينبغي لمن وهب الله له العافية بعد المرض أن يتذكر حسن صنع الله إليه وجزيل نعمه عليه، فيشكره على ذلك ويسأله إدامة ذلك عليه.

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَانِهُمْ فِيهِ عَنْتَلِفُونَ ۞ ﴾

أ - وقال الجباثي: إنهم كانوا على الإسلام، في عهد آدم وولده وأنكر

<sup>(</sup>۱) م. ن م٥/ ج١ / ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٤٧.

الأول(١). قال: لأن الله تعالى قال ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ۞ (٢) فلو كانوا كلهم على الكفر لما كان فيهم شهيداً أصلاً(١).

ب - فيه أقوال - أحدها - أن الناس كانوا جميعاً على الحق وعلى دين واحد، فاختلفوا في الدين الذي كانوا مجتمعين عليه ثم قيل: أنهم اختلفوا على عهد آدم وولده، عن ابن عباس، والسدى، ومجاهد، والجبائي، وأبي مسلم (٤).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَخْرِ ۚ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ مَكَانٍ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ فَيَ عَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَا لَهُ مَنْ الشَّيكِرِينَ ﴿ ﴾

قال الجبائي: أما كونه تعالى مسيراً لهم في البحر على الحقيقة فالأمر كذلك، وأما سيرهم في البرّ فإنما أضيف إلى الله تعالى على التوسع، فما كان منه طاعة فبأمره وتسهيله، وما كان منه فلأنه تعالى هو الذي أقدره عليه (٥).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ لُخَتُلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ لُخَتُهُا وَٱلْأَيْنَ وَظَرِبُ أَهْلُهُا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَاۤ أَتَنَهَاۤ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَخَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَبَ بِٱلأَمْسِ ۚ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَلَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ ﷺ وَتَعْرَبُونَ اللَّهُ مَا لَا يَعْرَبُ لِلْعَامِلُ اللَّايَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

وقيل: في المشبه والمشبه به في الآية ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) القول الذي أنكره الجبائي هو للحسن الذي قال: بأنهم كانوا على الشرك. الطوسي: التبيان ٥/٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٤١.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ج١٧/ ٥٥.

أحدها – قال الجبائي: إنه تعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات على ما وصفه الله تعالى في الاغترار به والمصير إلى الزوال كالنبات الذي يصير إلى مثل ذلك(١).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلله يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَسِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾

أ - ﴿ دَار آلسَّلَنمِ ﴾ قال الجبائي، والزجاج: معناه دار السلامة (٢).

ب - ﴿ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ قيل: دار السلام الدار التي يسلم فيها من الآفات، عن الجبائي (٣).

ت - ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ قيل في الهداية هاهنا ثلاثة أقوال:... الثالث - قال أبو علي: يريد به نصب الأدلة لجميع المكلفين دون الأطفال والجانين(1).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَتِمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾

أ – قال الجبائي: الحسن عبارة عن الثواب المستحق، والزيادة هي ما يزيده الله تعالى على هذا الثواب من التفضّل. قال: والذي على صحته: القرآن، وأقوال المفسرين.

أما القرآن : فقوله تعالى ﴿ لِيُوقِيّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضّلِهِ ۚ ۗ ﴾ [فاطر: ٣٠].

وأما أقوال المفسرين: فنقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. وعن ابن عباس: أن الحسن هي الحسنة، والزيادة عشر أمثالها. وعن الحسن: عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه. وعن يزيد ين سمرة: الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٦٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١١/١٠٢(مع اختلاف سمر).

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١١٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٢٦٤. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٥ /١١/٣٠١.

تريدون أن أمطركم ، فلا يريدون شيئاً إلا أمطرتهم(١١).

ب - قالوا: قد قال جل وعز: ﴿ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾. قالوا: وقد روي عن أبي بكر رحمه الله، وعن صهيب، أن تأويل قوله ﴿ وَزِيَادَةٌ ۚ ﴾ النظر إلى وجه الله، فوجب أن يدل ذلك على ما نقوله من صحة رؤيته تعالى.

الجواب:

إن ما تأولوا الآية عليه لا يدل الظاهر عليه، لأن قوله: ﴿ وَزِيَادَةً ﴾ لا ينبىء بنفسه عن المراد به، ويحتمل وجوهاً كثيرة، وما رووه من أخبار الآحاد، فلا يصح قبول ذلك فيما طريقه العلم، لما سنذكره من بعد، فالتعلق بما قالوه لا يصح.

وقال شيخنا أبو علي رحمه الله: إن ذلك لا يصح، ولا يثبت عند الرواة، ولو صح لكان معارضاً بما روي عن علي عليه السلام وغيره أنهم قالوا في تفسير الزيادة: إنها في تضعيف الحسنات، وهو الذي أراده عز وجل بقوله: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَ عَشِرُ أَمِّنَالِهَا ﴾ (٢)، وقال بعضهم هو التفضل الذي وعد الله المؤمنين به بقوله: ﴿ فَيُوفِيهِم أُجُورَهُم وَيَزِيدُهُم مِن فَصَلهِم ﴾ (٣). فإذا كان تأويله مختلفاً فيه، فلم صار ما ذكروه بأن يكون هو المراد أولى مما قلناه؟ وليس لهم أن يقولوا إن المراد بالزيادة كلا الأمرين؛ لأن ذلك ليس بمذهب لأحد، ولأن الدلالة قد دلت على أن رؤيته تعالى لا تصح، فلا يجوز أن يكون مراداً بالآية، فيجب أن يكون المراد هو الوجه الآخر، وأن يكون ما رووه عن أبي بكر رحمه الله في ذلك باطلاً (٤).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمٌّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٧/ ٦٣ و ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: آية ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٤/ ٢٢٢ و٢٢٣.

# أَنتُدْ وَشُرَكَآؤُكُرْ ۚ فَزَيَّلْمَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿

أ – ﴿ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ ... أن المراد أنكم لم تعبدونا بأمرنا ودعائنا ولم يرد أنهم لم يعبدوهم أصلا لأن ذلك كذب لا يجوز أن يقع في الآخرة لكونهم ملجئين إلى ترك القبيح، عن الجبائي (١١).

ب - وقال الجبائي: معناه وجدانكم إياهم على الكفر والإصرار عليه دليل على أن ما أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون حق وصدق (٢).

ت - فصل: فيما نذكره من الجزء التاسع، وهو أوّل المجلّد الخامس من (تفسير الجبّائي) من الوجهة الثانية، من القائمة الخامسة، من الكرّاس الثاني منه بلفظ ما ننقله منه: وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَوْمَ خَمْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِللّذِينَ أَشَرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآوُكُمْ فَزَيّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآوُهُم مّا كُنتُمْ إِيّانَا لِلّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُركَآوُكُمْ فَزَيّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُركَآوُهُم مّا كُنتُم إِيّانَا تَعْبُدُونَ عَلَى ﴾ فقال الجبّائي:

وعنى بقوله: ﴿ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ أنّ شركاءهم انتفوا منهم وقالوا: ما كنتم تعبدوننا بأمرنا وإرادتنا ؛ لأنّ الآخرة لا يكون فيها كذب ؛ لأنّ التكليف فيها زائل فلا بدّ من أن يُلْحِئ الله فيها العقلاء إلى ترك ما قبّحه في عقولهم من الكذب وغيره، ولولا ذلك لما جاز أن يزيل التكليف عن العقلاء ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إباحة الكذب والقبائح، وهذا لا يجوز على الله تعالى ؛ فصح أنّ معنى قول شركائهم ﴿ مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ هو على المعنى الذي ذكرناه (٢٠).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

قيل: إنها اتصلت بقوله ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك فكأنه قال إن الله لا يمنعهم الانتفاع بما كلفهم بل مكنهم وبين لهم وهداهم وأزاح

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٧١.

علتهم ولكن ظلموا هم أنفسهم بترك الانتفاع، عن الجبائي، وأبي مسلم(١).

﴿ أَحَقُّ هُوَ ﴾ قيل: أحق ما تعدنا من البعث والقيامة والعذاب، عن الجبائي (٢).

[18] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفَتَدَتْ بِعِي ۗ وَأَسُرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ وَقُضِ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بِعِي ۗ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۖ وَقُضِ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ قيل: أسروا أي أظهروا، عن أبي عبيدة، والجبائي (٣).

[١٥] – قوله تعالى: ﴿ هُوَ يُحْيِء وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴾

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ... قال الجبائي: وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يقدر على الحياة إلاّ الله تعالى تمدح بكونه قادراً على الإحياء والإماتة (٤٠).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ أَلَا ۚ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾

قال الجبائي: هذه الآية تدل على أن المؤمنين المستحقين للثواب لا يخافون يوم القيامة أصلا بخلاف ما يقول قوم: أنهم يخافون إلى أن يجوزوا الصراط (٥٠).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَاٰوِةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١٢/١١.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٥/ ج١١/١١١.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٥/ ج١١/١١٦.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١٦/١١.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٠١.

وقوله ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ... قال قتادة، والزهري، والضحاك، والجبائي: هو بشارة الملائكة (عليهم السلام) إنها الرؤيا الصادقة الصالحة يراها الرجل أو يرى له (۱).

[١٨] - قولـــه تعــــالى: ﴿ وَسُحِقُ اللَّهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَسِهِ، وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَسِهِ، وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ مُونَ ﴾

﴿ بِكَلِمَسِيهِ ﴾ ... أن معناه بكلامه الذي يتبين به معاني الآيات التي أتاها نبيّه، عن الجبائي (٢).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُشْرِفِينَ ﷺ ﴾

﴿ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ ﴾ ... هم جماعة من بني اسرائيل أخذهم فرعون لتعلم السحر وجعلهم فرعون من أصحابه فآمنوا بموسى، عن الجبائي (٣).

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ
 ٱلظَّلِمِينَ ﷺ ﴾

ومعنى ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ قال أبو الضحى، والجباثي معناه: لا يظهروا علينا فيروا أنهم خير منا (٤).

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّلَكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ رُ زِينَةً وَأَمُوالاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ ﴿

 <sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٥/٣/٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١٢٠/١١ (مع اختلاف يسر).

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٢٦/١١.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٥/ج١١/١٢٧.

<sup>(</sup>٤) اُلطوسَى: التبيان ج ٥/ ٤٢١.

أ – حكى الجبائي عن قوم: أن المراد بذلك الاستفهام والإنكار كأنه قال: إنك لا تفعل ذلك ليضلوا عن سبيلك (١).

ب - .... يُحمل قوله ﴿ لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾ على أن المراد لئلا يضلوا عن سبيلك . فتقول : إن هذا التأويل ذكره أبو علي في تفسيره. وأقول: إنه لما شرع في تفسير قوله تعالى ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩] ، ثم نقل عن بعض أصحابنا أنه قرأ فمن نفسك على سبيل الاستفهام بمعنى الانكار، ثم إنه استبعد هذه القراءة وقال: إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره وتفتح باب تأويلات الباطنية، وبالغ في إنكار تلك القراءة (٢).

ت - فإن قيل: فما معنى قوله تعالى حاكيًا عن موسى الطّيّلا: ﴿ رَبَّمَا إِنّلَكَ وَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاً هُو زِينَةً وَأَمُوالاً فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا الْمُضِلِّ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَالشّدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُوْمِنُوا حَتّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَالشّدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُوْمِنُوا حَتَىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْمُأْلِمَ ﴾ (الجواب): قلنا: أما قوله تعالى ﴿ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ﴾ ففيه وجوه .... ورابعها: أن يكون أراد الاستفهام، فحذف حرف المختص به، وقد حذف حرف الاستفهام في أماكن كثيرة من القرآن ... وقد سأل أبو على الجبائي نفسه عن هذا السؤال في التفسير، وأجاب عنه بأن في الآية ما يدل على حذف حرف الاستفهام، وهو دليل العقل الدال على أن الله تعالى لا يضل العباد عن الدين. ودليل العقل أقوى مما يكون في الكلام دالا على حرف الاستفهام (٣).

ث - ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ وقد ذكر أبو علي الجباثي: أن قوماً من أهل اللغة قالوا: أنه تعالى نصب قوله تعالى: ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ وحذف

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٥/٤٢٣. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج١٢٢/١٧ ويشير الرازي إلى أن الجبّائي في تفسيره حكى عن بعض اصحابنا... (يُقصد بذلك عن الشوافع لأن الرازي كان شافعياً). والملفت أن الطوسي كما هو ملاحظ في النص يقول: بأن الجبائي حكى عن قوم ولم يبيّن هويتهم. ولعله يقصد بهم ما بيّنه الرازي.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٧/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص ١٣٤.

منه النون. وهو يريد في المعنى "ولا يؤمنون على سبيل الخبر عنهم، لأن قوله تعالى ﴿ فَلَا يُؤْمِنُواْ ﴾ وقع موقع جواب الأمر الذي هو قوله: ﴿ رَبُّنَا أَطّمِسَ عَلَى أُمْوَالِهِمْ وَأَشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ فلما وقع موقع جواب الأمر وفيه الفاء، نصبه بإضمار أن، لأن جواب الأمر بالفاء منصوب في اللغة. فنصب هذا لما أجراه مجرى الجواب، وان لم يكن في الحقيقة جواباً. ومثله قول القائل انظر إلى الشمس تغرب البالجزم)، وتغرب ليس هو جواب الأمر على الحقيقة، لأنها لا تغرب لنظر هذا الناظر، ولكن لما وقع موقع الجواب أجراه مجراه في الجزم، وان لم يكن جواباً في الحقيقة (١٠).

ُ (٢٢] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتَ دُّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَشْبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

واختلفوا في: هل يجوز أن يجيب الله تعالى دعوة الكافر أم لا؟ فقال أبو على الجبائي: لا يجوز لأن إجابته إكرام له كما يقولون: فلان مجاب الدعوة، أي هو رجل صالح. والكافر ليس بهذه المنزلة (٢).

[٢٣] - قولــه تعـالى: ﴿ ءَآلْفَننَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

اختلفوا فيمن القائل هذا القول، فقال الجبائي: إن القائل له ملك قال ذلك بأمر الله (٣).

[٢٤] - قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنُهُۤ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاۤ ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾ حِينِ ﴾

وقال الجبائي: المراد بأهل القرية - على قول كثير من أهل التأويل -

<sup>(</sup>۱) م. ن ۱۳۶–۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسيّ: التبيان ج٥/ ٤٢٨.

ثمود الذين أهلكهم الله بكفرهم (١).

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۗ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

أ - وقد استدل شيخنا أبو علي رحمه الله على أن الإرادة محدثة لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ ﴾ لأنه لا يصح أن يقال: لو شاء أنْ يؤمن الكفار لآمنوا، وذلك مستحيل فيه. وإنما يقال ذلك إذا صح ً أنْ يشاء ذلك منهم، وهذا يوجب كون الإرادة محدثة، مقدورة له، يصح أن يفعلها ويصح أن لا يفعلها. ولولا أنَّ الأمر كذلك، لم يكن قوله: لو شاء لآمن مدحاً له، بل كان إلى الذم أقرب. ألا ترى أنّ قائلاً لو قال: أن زيداً وصل إلى ملك الروم لقتله، لكنه لا يقدر على الوصول إليه، ولا يمكنه ذلك، لكان قد منك الروم لقتله، لكنه لا يقدر على الوصول إليه، ولا يمكنه ذلك، لكان قد ذمّه بذلك، وحكم بعجزه. فكذلك مَن قال: انه سبحانه لا يصح أن يشاء من الكافر أن يؤمن، فقد وصفه بالضعف. ويجب أن يجري ذلك منهم مجرى قولنا للمؤمن: لو كان صحيح الرجلين لمشى، وهو لا يمكنه تصحيح رجليه، والمشي يعدم، لأنّ فذه في أن ذلك ذم ونقص. ولا يمكنه أن يقول أن هذه الآية ليست بمدم، لأنّ في ذلك خروجاً من الإجماع (٢).

ب - أجاب الجبائي (٣)، والقاضي، وغيرهما: بأن المراد مشيئة الإلجاء، أي لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لقدر عليه ولصح ذلك منه، ولكنه ما فعل ذلك، لأن الإيمان الصادر من العبد على سبيل الإلجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة. ثم قال الجبائي: ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم إلى ذلك، أن يعرفهم اضطراراً أنهم لو حاولوا تركه، حال الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألجئوا إليه كما أن من علم منا أنه إن حاول قتل ملك فإنه يمنعه منه قهراً لم يكن تركه لذلك الفعل سبباً لاستحقاق المدح والثواب فكذا ههنا(٤).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٣٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ١٣٥ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغني..، ج٦، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الذي أجاب عنه الجبائي هو: أن الله تعالى ما أراد إيمان الكل.

<sup>(</sup>٤) الوازي: التفسير الكبير ج١٧/ ١٣٣.

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَسَجَّعَلُ الرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

وقال الحسن، وأبو على الجبائي: إذنه هاهنا أمره كما قال ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۖ ﴾ (١) وحقيقة إطلاقه في الفعل بالأمر، وقد يكون الإذن بالإطلاق في الفعل برفع التبعة (٢).

[۲۷] – قوله تعالى: ﴿ ثُم نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ ﴾

ومعنى قوله ﴿ حَقًّا عَلَيْنَا ﴾ يحتمل أمرين: أحدهما – أن يكون معناه واجباً علينا ننجي المؤمنين من عقاب الكفار، ذكره الجبائي<sup>(٣)</sup>.

### سورة **كولا** سورة **كولا**

[١] - قوله تعالى: ﴿ الرَّ كِتَنبُ أَخْكِمَتْ ءَايَنتُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ

#### خَبِيرٍ ۞ ﴾

أ - وقال الجبائي: في الآية دلالة على أن كلام الله محدث بأنه وصفه بأنه أحكمت آياته، والأحكام من صفات الأفعال، ولا يجوز أن تكون أحكامه غيره لأنه لو كان أحكامه غيره لكان قبل أن يحكمه غير محكم، ولو كان كذلك لكان باطلاً، لأن الكلام متى لم يكن محكماً وجب أن يكون باطلاً فاسداً، وهذا باطل (٤٠).

ب - احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٣٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣٦/١١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان جـ9/ ٤٤٦. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج١٤٣/١٧ و١٤٤ (راجع نص الرازي هنا في الفقرة ب).

أوجه: الأول: قال: المحكم هو الذي أتقنه فاعله، ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن وإلا لم يصح ذلك لأن الإحكام لا يكون إلا في الأفعال، ولا يجوز أن يقال: كان موجوداً غير محكم ثم جعله الله محكماً، لأن هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكماً أن يكون محدثاً، ولم يقل أحد: بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث. الثاني: أن قوله ﴿ ثُمَّ فُصِلتَ ﴾ يدل على أنه حصل فيه انفصال وافتراق، ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل جاعل، وتكوين مكون، وذلك أيضاً يدل على المطلوب. الثالث: قوله ﴿ مِن لّدُنْ حَكِيمٍ خَبِمٍ ﴾. والمراد من عنده، والقديم لا يجوز أن يقال: إنه حصل من عند قديم آخر، لأنهما لو كانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهما حصل من عند الآخر أولى من العكس (۱).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ آسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُرْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِعْكُم مُّتَعَا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ أَ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ أَ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ أَ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَنَا اللهُ عَلَيْكُرْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

وقيل: أن المعنى استغفروا ربكم من ذنوبكم ثم توبوا إليه في المستأنف متى وقعت منكم المعصية، ذكره الجبائي (٢).

[٣] - قولــــه تعـــــالى: ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ۚ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ أَلصُّدُورِ ۞ ﴾

قال أبو علي الجبائي: يثني الكافر صدره على سبيل الانحناء، في خطابه لكافر مثله ممن يختصه لئلا يعرف الله ما أضمره (٣).

والهاء في ﴿ مِنْهُ ۚ ﴾ يحتمل أن تكون عائدة إلى اسم الله - في قول الحسن،

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١١/ ١٤٣ و١٤٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٥/ ٤٤٧ – ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٥/ ٤٤٩.

ومجاهد، والجبائي - جهلا منهم بأن الله لا يخفى عليه خافية<sup>(١)</sup>.

[٤] - قول تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَمَلاً ثَوَلِمِن أَيَّامٍ وَكَانَ عَمَلاً ثَوَلِمِن أَيَّامٍ وَكَانَ عَمَلاً ثَوَلِمِن عَمَلاً ثَلَمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَإِس قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا سِخرٌ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا سِخرٌ مُنْبِئٌ ۞ ﴾

أ – قال الجباثي: في الآية دلالة على انه كان قبل خلق السموات والأرض الملائكة قال: لأن خلق العرش على الماء لا وجه لحسنه إلاّ أن يكون فيه لطف لمكلف يمكنه الاستدلال به فلا بدّ إذا من حي مكلف (٢).

ب - وظاهر الآية يقتضي أن العرش الذي تعبد الله الملائكة بحمله كان مخلوقاً قبل السموات والأرض، وهو قول جميع المفسرين: كابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والبلخي، والجبائي، والرماني، والفراء، والزجاج، وغيرهم. وقال ابن عباس: كان العرش على الماء، والماء على الهواء. وقال الجبائي: ثم نقل الله العرش إلى فوق السموات (٣).

[٥] – قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَّ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا خَمِّبِسُهُرَ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزُءُونَ ۞ ﴾

وقال الجبائي: معناه إلى أمم بعد هؤلاء يكلفهم فيعصونه فتقتضي الحكمة إهلاكهم وإقامة القيامة (٤).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ فَالِّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴾

أ - قيل في المعني بقوله ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ﴾ قولان: أحدهما - أن

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٥/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٥٢/ الطبرسي مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٥٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٤٤.

المراد به المؤمنون، والتقدير فإن لم يقبلوا إجابتك يا محمد والمؤمنين، ولا يأتون بعشر سور معارضة لهذا القرآن، فليعلم المؤمنون إنما أنزل بعلم الله بهذا الدليل، وهو قول مجاهد، والجبائي (١).

ب - ﴿ فَآعْلَمُواْ ﴾ أيها المسلمون ﴿ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ ﴾ القرآن ﴿ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ ، عن مجاهد، واختاره الجبائي (٢).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَكِّ إِلَيْهِمْ
 أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ ﴾

أ – قيل في العمل الذي يوفون حقهم من غير بخس قولان.... الثاني – الغزو مع النبي (صلى الله عليه وآله) للغنيمة دون ثواب الآخرة، أمر الله نبيّه أن يوفيهم قسمهم وهذا من صفة المنافقين، ذكره الجبائي (٣).

ب - قيل: المراد به المنافقون الذين كانوا يغزون مع النبي للغنيمة دون نصرة الدين وثواب الآخرة جازاهم الله تعالى على ذلك بأن جعل لهم نصيباً في الخنيمة، عن الجبائي (٤٠).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلُهِ مِن اللهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِن قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِن اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

وقوله ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ قيل في معناه أقوال: أحدها – شاهد من الله هو محمد (صلى الله عليه وآله). وروي ذلك عن الحسين بن علي (عليهما السلام،) وذهب إليه ابن زيد، واختاره الجبائي (٥٠).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٥/ ٧٥٧ – ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٥/ ٩٥٤.

<sup>﴿ (</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيآن ٥/ ٢٤٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٥٠.

[٩] - قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَآءَ كَيْضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ (١).

أجاب الجبائي عنه بأن السمع إما أن يكون عبارة عن الحاسة المخصوصة، أو عن معنى يخقله الله تعالى في صماخ الأذن، وكلاهما لا يقدر العبد عليه، لأنه لو اجتهد في أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه، وإذا ثبت هذا كان إثبات الاستطاعة فيه محالاً، وإذا كان إثباتها محالاً كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق، فثبت أن ظاهر الآية لا يقدح في قولنا، ثم قال: المراد بقوله ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ إهمالهم له ونفورهم عنه كما يقول القائل: هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه وهذا مما يمجه سمعي (٢).

[١٠] – قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَتهِكَ أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ۞ ﴾

قال الجبائي: الإخبات سكون الجوارح على وجه الخضوع لله تعالى. وليس كل عمل صالح يستحق عليه حمد أو مدح، لأنه مثل الحسن في أنه ينقسم قسمين: أحدهما - يستحق عليه الحمد. والأخر - لا يستحق عليه كالمباح، فكذلك الصالحات (٣).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَنقُوا رَبِّهِمْ وَلَنكِتِي أَرَنكُرْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

♦ 🕲

<sup>(</sup>۱) الذي أجاب عنه الجبائي هو الاستدلال التالي: أنه تعالى أخبر عنهم لا يستطيعون السمع، فإما أن يكون المراد أنهم ما كانوا يستطيعون سمع الأصوات والحروف، وإما أن يكون المراد كونهم عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى. والقول الأول باطل لأن البديهة دلت على أنهم كانوا يسمعون الأصوات والحروف، فوجب حمل اللفظ على الثاني. الرازي: التفسير الكبير ج١٧/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٦٥ /١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٦٧.

﴿ إِنَّهُم مُّلَنَقُوا رَبِّهِم ﴾ قيل في معناه: أنهم ملاقوا ربهم فكيف يكونون أراذل وكيف يجوز طردهم ولا يستحقون ذلك؟ عن الجبائي(١).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدَتُهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب بقول نوح عليه السلام: ﴿ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِن طَرَدتُهُمْ ۚ ﴾ معناه إن كان هذا الطرد محرماً فمن ذا الذي ينصرني من الله، أي من الذي يخلصني من عقابه. ولو كانت الشفاعة جائزة لكانت في حق نوح عليه السلام أيضاً جائزة وحينئذ يبطل قوله ﴿ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللهِ ﴾ (٢).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَلِينُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىَ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ إِنِّ إِذَا لَمِنَ الطَّلِمِينَ ۞ ﴾

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ﴾ هذا تمام الحكاية عما قاله نوح لقومه، ومعناه إني لا أرفع نفسي فوق قدرها فادعي أن عندي مقدورات الله تعالى فأفعل ما أشاء وأعطي من أشاء، عن الجبائي، وأبي مسلم (٣).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ وَآصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَخْيِنَا وَلَا تَحْسَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ ﴾

وقوله ﴿ بِأَعْمُنِنَا ﴾ .... وقال الجبائي: بأعين أوليائنا من الملائكة الذين يعلمونك كيفية عملها، والموكلين بك(٤٠).

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَفَاوِىَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٦٥ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٥/ج١١/٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٥/ ٤٨٢.

عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أُمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞﴾

فإن قيل: كيف دعا نوح ابنه إلى الركوب معه في السفينة مع أن الله تعالى نهاه أن يركب فيها كافراً؟ ... قال الحسن، والجبائي: انه كان ينافق بإظهار الإيمان (١).

[17] - قول تعالى: ﴿ قَالَ يَنتُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّهُ وَ ال عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ۗ فَلَا تَسْفَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ ۗ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ ۞ ﴾

أ - ﴿ يَنتُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ ﴾ وقد قيل في معناه أقوال – أحدها – انه كان ابنه لصلبه والمعنى انه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم معك لأن الله سبحانه قد استثنى من أهله الذين وعده أن ينجيهم من أراد إهلاكهم بالغرق فقال: سبق عليه القول، عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك، وعكرمة، واختاره الجبائي (٢).

ب - ﴿ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ ... قال الجبائي: يعني أنى أعظك لئلا تكون من الجاهلين، ولا شك أن وعظه سبحانه يصرف عن الجهل وينزه عن القبيح (٢).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ \* وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ آغَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُر مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَغْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ مَا لَكُر مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ هُو أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَاسْتَغْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ مَا لَكُر مِّنْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَريبٌ مُجِيبٌ ۞ ﴾

أ - ﴿ \* وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ ﴾ وكان ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام، وكان عاد باليمن، عن الجبائي (٤).

<sup>(</sup>١) م. ن ج٥/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/١١٧.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٥/ ج١٦/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٥/ ج ١١/ ١٧٤.

ب - ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ قيل في معناه قولان: أحدهما - انه خلقكم من آدم وآدم من تراب. الثاني - أنه خلقكم من الأرض، والأول اختيار الجبائي (١).

[١٨] – قوله تعالى: ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِيرَ عَلَلُمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَــرِهِمْ جَـــثِمِيرَتَ ۞ ﴾

وقال الجبائي: لا تكون الصيحة إلا حدوث صوت في فم وحلق حيوان (٢٠).

[١٩] – قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَكِ قَالُوا سَلَنَمَا ۗ قَالَ سَلَنَمُ ۗ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِينِو ۞ ﴾

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَك ﴾ أي بالبشارة بإسحاق ونبوته وأنه يولد له يعقوب، عن الحسن، والسدي، والجبائي (٣).

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَركَتُهُ عَلَيْكُرْ
 أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ مَمِيدٌ مِّجِيدٌ ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَركَتُهُ مَ عَلَيْكُرْ

أ – قوله ﴿ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ يدل على أن زوجة الرجـــل تكون من أهـــل بيته في – قول الجبائي –<sup>(٤)</sup>.

ب - وقوله (إنه حميد مجيد)... قال أبو علي: يحمد المؤمنين من عباده (٥).

[٢١] - قُوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنْرَاهِيمَ ٱلرُّوعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ عُجُندِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﷺ ﴾

﴿ مُجَلِدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ قيل: أنه جادلهم وقال: بأي شيء استحقوا

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/٦٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج٦/ ۲۱–۲۲.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/١٧٩.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٨٠/١١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٤.

عذاب الاستئصال، وهل ذلك واقع لا محالة أم هو تخويف ليرجعوا إلى الطاعة، وبأي شيء يهلكون، وكيف ينجى الله المؤمنين؟ عن الجبائي(١).

[٢٢] - قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ ۚ قَالَ يَنقَوْمِ هَتَوُلآ ء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَحَنُّونِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۞ ﴾

قيل: من قبل مجيئهم إلى داره، عن الجبائي (٢).

[٢٣] – قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَامِنَتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُريدُ ۚ ۚ ﴾

أ - قالوا: ﴿ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ﴾ ... قال ابن إسحاق، والجباثي: معناه إنهن لسن لنا بأزواج (٣).

ب - ﴿ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ﴾ قيل: معناه مالنا فيهن من حق لأنا لا نتزوجهن وكانوا يقرون بأن من لم يتزوج بامرأة فإنه لاحق له فيها، عن الجبائي، وابن إسحاق(٤٠).

أ - وقوله ﴿ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ ﴾ وقيل: هو نصف الليل كأنه قطع نصفين، ذكره الجبائي (٥٠).

ب - ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ ﴾ قيل في معناه وجوه... – الثاني- لا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٦/ أ ٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٦/٤٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١١/ ١٨٤ (مع اختلاف يسبر).

يلتفت أحد منكم إلى ماله، ولا متاعه بالمدينة، وليس معنى يلتفت من الرؤية، عن الجبائي، كأنه أراد أن في النظر إليهم عبرة فلم ينهوا عنها(١).

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿ ﴾

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً ﴾ أي وأمطرنا على القرية أي على الغائبين منها حجارة، عن الجبائي (٢).

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ \* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ آعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّى أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ مَا لَكُم مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّى أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ اللّٰهِ ﴾

﴿ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾ وصف اليوم بالإحاطة بمعنى أنه يحيط عذابه بجميع الكفار ولا يفلت منه أحد منهم وأراد يوم القيامة، عن الجبائي (٣).

[۲۷] - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَتَوُا ۚ إِنْكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴾ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَتَوُا ۚ إِنْكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴾

قال الجبائي: يريدون ما كانوا يرونه من صلاته لله وعبادته إياه، وإنما أضاف ذلك إلى الصلاة، لأنها بمنزلة الأمر بالخير، والتناهى عن المنكر<sup>(٤)</sup>.

[۲۸] - قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَحُودٌ ﴾

أ - فإن قيل: ما معنى قوله تعالى في الحكاية عن شعيب عليه السلام: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُوا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ ﴾ والشيء لا يعطف على نفسه لا سيما بالحرف الذي يقتضي التراحي والمهلة وهو (ثم) واذا كان الاستغفار هو التوبة

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ٥٥/ ج١١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۲) م. ن م ٥/ ج ١١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٥/ ج١١/ ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٤٩.

فما وجه هذا الكلام ؟. (الجواب): قلنا في هذه الآية وجوه:... وسادسها: ما أومى اليه أبو على الجبائي: في تفسير هذه الآية لأنه قال أراد بقوله ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ أي اقيموا على التوبة اليه، لأن التائب إلى الله تعالى من ذنوبه يجب أن يكون تائباً إلى الله في كل وقت يذكر فيه ذنوبه بعد توبته الأولى، لأنه يجب أن يكون مقيماً على الندم على ذلك، وعلى العزم على أن لا يعودً إلى مثله. لأنّه لو نقض هذا العزم لكان عازماً على العود، وذلك لا يجوز. وكذلك لو نقض الندم لكان راضياً بالمعصية مسروراً بها وهذا لا يجوز. وقد حكينا ألفاظه بأعيانها، حمله على هذا الوجه انه أراد التكرار والتأكيد والأمرَ بالتوبة بعد التوبة. كما يقول أحدنا لغيره: "اضرب زيدا ثم اضربه" وافعل هذا ثم افعل أ. وهذا الذي حكينا عن أبي علي أولى مما ذكره في صدر هذه السورة، لأنه قال هناك: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن معناه استغفروا ربكم من ذنوبكم السالفة ثم توبوا إليه بعد ذلك من كل ذنب يكون منكم أو معصية، وهذا ليس بشيء، لأنه إذا حمل الاستغفار المذكور في الآية على التوبة فلا معنى لتخصيصه بما سلف دون ما يأتي، لأن التوبة من ذلك اجمع واجبة، ولا معنى أيضا لتخصيص قوله ثم توبوا إليه بالمعاصي المستقبلة دون الماضية، لأن الماضي والمستقبل مما يجب التوبة منه. فالذي حكيناه أولا عنه أشفى وأولى(١٠).

[٢٩] - قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَنكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلًا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۞ ﴾

﴿ وَإِنَّا لَنَرَنْكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ وقال الجبائي: معناه صَعيف البدن(٢).

[٣٠] - قولـــه تعــالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَبَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَسْمِينَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٦/٥٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٨٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ٩٥ في كتاب التبيان (ج٦/ ٥٦)والصحيح هو ٩٤ في القرآن

وقوله ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَىرِهِمْ جَيثِمِينَ ﴾ قال الجبائي: معناه منكبين على وجوههم (١).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَسَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ۗ وَبِقْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﷺ ﴾

وإنما قال: أفاردهم على لفظة الماضي، والمراد به المستقبل، لأن ما عطفه عليه من قوله يقدم قومه يوم القيامة يدل عليه، عن الجبائي(٢).

[٣٢] - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ـ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ ﴿ وَسَعِيدٌ ﴿ وَسَعِيدٌ ﴿ وَسَعِيدٌ ﴿ وَاللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ قُلْمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

أ - ﴿ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ - ۚ ﴾ ... وقال الجبائي: الأذن إلجاؤهم إلى الحسن، لأنه لا يقع منهم ذلك اليوم قبيح (٤).

ب - ﴿ لَا تَكُلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْبِهِ عَ ﴾ أي لا يتكلم أحد فيه إلا بإذن الله تعالى وأمره، ومعناه أنه لا يتكلم فيه إلا بالكلام الحسن المأذون فيه، لأن الخلق ملجأون هناك إلى ترك القبائح فلا يقع منهم فعل القبيح، وأما ما هو غير قبيح مأذون فيه، عن الجبائي (٥).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ (٦)

الكريم.

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٩١/١٩٢.

<sup>(</sup>٣) وردت هاتان آلآیتان تحت رَقمي ١٠٥ و١٠٦ (ج٦/٦٣) والصحیح هو ١٠٤ و١٠٥ في القرآن الکریم.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) وردت هاتان الآيتان تحت رقمي ١٠٧ و١٠٨(ج٦/ ٦٦) والصحيح هو ١٠٦ و١٠٧ في القرآن الكريم.

أ – قوله ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ... قال الجبائي: إن المعنى ما دامت السموات لأهل الآخرة وأرضهم إلا ما شاء ربك ما كان قبل أن يدخلوها من أوقات وقوفهم في صدر يومهم في الموقف، لأن الله تعالى قال ﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَنُوَاتُ مَ ﴾ (إبراهيم: ٨٤)(١).

ب - ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّهَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ... أن المراد ما دامت السموات والأرض مبدلتين أي ما دامت سماء الآخرة وأرضها وهما لا يفنيان إذا أعيدا بعد الإفناء، عن الضحاك، والجبائي (٢).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ مُ اِنَّهُ وَاللّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾

﴿ وَلَا تَطْغُوا ۚ ﴾ ... قيل: معناه ولا تطغينكم النعمة فتخرجوا عن حد الاستقامة، عن الجبائي (٣).

[٣٥] – قوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ اللهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ (١)

وقال الجبائي: ... معنى ﴿ ثُمَّرٌ لَا تُنصَرُونَ ﴾ إنكم إن ركنتم إلى الكفار والظالمين: وسكنتم إليهم مستكم النار في الآخرة ثم لا تنصرون في الدنيا على الكفار (٥).

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٥/ ج٢٦ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) وردتُ هذَّه الآية تحت رقم ١١٤ في كتاب التبيان (ج٦/ ٧٧) والصحيح هو ١١٣ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٢/ ٨٧.

# ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ۚ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال الجبائي... ﴿ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ يريد بهما صلاة الفجر والمغرب - قول ابن عباس، والحسن، وابن زيد، والجبائي -(٢).

[٣٧] - قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾

﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ قيل: تمت كلمة ربك (صدقاً) بأن وقع مخبرها على ما أخبر به، عن الجبائي (٣).

[٣٨] - قوله تعالى: ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِـ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَلِذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﷺ ﴾

ومعنى ﴿ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُ ﴾ ... وقال الجبائي: يعني جاءك في هذه الأنباء(٤).

[٣٩] - قوله تعالى: ﴿ وَيَلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ، فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

ومعنى ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُم ﴾ وقيل: ترجع الأمور إلى أن لا ملكها سواه تعالى – في قول أبي على الجبائي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الآية تحت رقم ۱۱۵ في كتاب التبيان (ج٦/ ٧٨) والصحيح هو ۱۱٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٦/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٨٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٦/ ٩٠.

### <u>्र स्थाना व निमा</u> कि कि १५ ६ १ १ ६

[١] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

ثم قال ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ احتج الجبائي بهذه الآية على كون القرآن مخلوقاً من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله " إنا أنزلناه " يدل عليه، فإن القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال إلى حال. الثاني: أنه تعالى وصفه بكونه عربياً والقديم لا يكون عربياً ولا فارسياً. الثالث: أنه لما قال ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا ﴾ دل على أنه تعالى كان قادراً على أن ينزله لا عربياً، وذلك يدل على حدوثه. الرابع: أن قوله " تلك آيات الكتاب " يدل على أنه مركب من الآيات والكلمات، وكل ما كان مركباً كان محدثاً (١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا
 وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَنجِدِينَ ۞ ﴾

أ - ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَنجِدِينَ ﴾ اختلف في معنى هذا السجود... وقيل: معناه الخضوع له، عن الجبائي (٢).

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء العاشر من (تفسير الجبّائي) وهو الجزء الثاني من المجلّد الخامس، من الوجهة الأولى، من القائمة الثانية، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ فَقَالَ الجَبّائي ما هذا لفظه: ويجوز أن يكون المراد بقوله: ﴿ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ أي رأيتهم خاضعين، فجعل خضوعهم له بقوله: ﴿ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ أي رأيتهم خاضعين، فجعل خضوعهم له

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٨/ ٦٧ و٦٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٢/ ٢٠٩. وأيضاً ابن طاووس: سعد السعود ص ٢٧٢ (الفقرة ب).

سجوداً؛ لأنّ الخضوع في اللغة السجود من الخاضع للمخضوع له(١).

[٣] – قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَعْبُنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدُواْ لَكَ كَيْدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقال الجبّائي في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْصُصَ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴾ الآية: أنّ تأويلها عند يعقوب كان أنّ إخوته وأبويه يخضعون له ويعظّمونه". ولم يذكر ما نصّ الله تعالى من تأويلها، وشرحه يوسف أنّه السجود المعهود ؛ فهل يقبل العقل أنّ يوسف الطّيخ علم بما لم يعلمه يعقوب الطّيخ (٢)؟

[٤] - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِك جَتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِشْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٍ حَكِيمٌ ۞ ﴾

قوله ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ ... وقال الزجاج، والجبائي: معناه يعلمك تأويل الأحاديث في آيات الله تعالى ودلائله على توحيده، وغير ذلك من أمور دينه. والتأويل في الأصل هو المنتهى الذي يؤل إليه المعنى. وتأويل الحديث فقهه الذي هو حكمه، لأنه إظهار ما يؤل إليه أمره مما يعتمد عليه وفائدته (٣).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ \* لَّقَدَّ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٓ ءَايَنتُّ لِلسَّآبِلِينَ ۞ ﴾ وإخوته هم أولاد يعقوب وكان ليعقوب اثنا عشر ولدا لصلبه وكانوا أولاد علة، عن الجبائي (٤٠).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ \* إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَىلٍ مُبِينٍ ﴿ ﴾

قيل: يجوز أن يكونُ هؤلاء الإخوة في تلك الحال لم يكونوا بلغوا الحلم،

<sup>(</sup>١) ابن طاووس، سعد السعود، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن طاووس: سعد السعود، ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٩٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٢/ ٢١٠(مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٢١٢.

ولا توجه إليهم التكليف، وقد يقع ممن قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه الأفعال، ويعاتب على ذلك ويلام ويضرب، وهذا الوجه قول البلخي، والجبائي<sup>(۱)</sup>.

[٧] - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكُلَهُ ٱلذِّئُبُ وَمَآ أَنتَ بِمُوْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَعْدِقِينَ ﴿ ﴾ مَتَعِنَا فَأَكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَعْدِقِينَ ﴿ ﴾ أَ - وقال الجبائي: نستبق في العدو لنعلم اينا أسرع عدوا(٢٠).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِبَدَمِ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبَرٌ جَمِيلٌ وَآللَهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ ﴾ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبَرٌ جَمِيلٌ وَآللَهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ قيل: سهل بعضكم لبعض أمراً في يوسف غير الذي فعلتموه حتى سهل عليكم ما فعلتموه، عن أبي مسلم، والجبائي، وإنما رد يعقوب عليهم بوحي من الله عز اسمه (٣).

[٩] – قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَنبُشْرَىٰ هَنذَا غُلَنهُ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَنعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۖ ۞ ﴾

﴿ قَالَ يَسُشَرَىٰ هَمَدَا غُلَسُمٌ ۚ ﴾ ... وقيل: أنه نظر في البئر لما ثقل عليه الدلو فرأى يوسف النَّخِيرُ فقال: هذا الغلام فأخرجوه، عن الجبائي (٤٠).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَعُلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ، رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثْوَاى ۖ إِنَّهُ، لَا يُفْرُ لَا يُفْرُ لَا يُفْرُ لَا يُفْرُ لَا يُفْرُ لَا يُفْرُونَ ﴾

﴿ أَحْسَنَ مُثْوَاى ﴾ بإكرامي وبسط يدي ورفع منزلتي، وهو قول مجاهد،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٦/ ١١٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٢١٨ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٥/ ج١٢/ ٢٢٠.

وابن إسحاق، والسدي، والجبائي(١).

[11] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أسوة وما دل الله تعالى يوسف على تحريم ذلك أن على أن من فعله استحق العقاب، لأن ذلك صارف عن الفعل ومقوى الفعل، وعلى أن من فعله استحق العقاب، لأن ذلك صارف عن الفعل ومقوى لدواعي الامتناع، وهذا أيضا جائز، وهو قول محمد بن كعب القرطبي، واختيار الحيائر (۲).

ب - فأما البرهان الذي رآه فقد اختلف فيه على وجوه - أحدها - أنه حجة الله سبحانه في تحريم الزنا والعلم بالعذاب الذي يستحقه الزاني، عن محمد بن كعب، والجبائي (٢٠).

[١٢] – قوله تعالى: ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَاۤ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدٌ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ﴿ ﴾

أ - حكى الله تعالى في الآية الأولى وانا بريء الساحة، وشهد له قذفته زوجته بالسوء: هي طالبتني عن نفسي، وأنا بريء الساحة، وشهد له بذلك شاهد من أهل المرأة. قال ابن عباس، وسعيد بن جبير - في رواية عنهما وأبو هريرة: انه كان صبياً في المهد. وفي رواية أخرى عن ابن عباس، وابن جبير، وهو قول الحسن، وقتادة: انه كان رجلاً حكيماً، واختاره الجبائي، قال: انه لو كان طفلاً لكان قوله معجزاً لا يحتاج معه إلى الثاني، فلما قال الشاهد: إن كان قميصه كذا، وكذا ذهب إلى الاستدلال بأنه لو كان هذا المراود، لكان القميص مقدوداً من قبل، وحيث هو مقدود من دبر علم أنها هي المراودة ومع كلام الطفل لا يحتاج إلى ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) المقصود الآية السابقة رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٢٥-١٢٦.

ب - ... قال الجبائي: الأول أولى لوجوه (١): الأول: أنه تعالى لو أنطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافياً وبرهاناً قاطعاً، لأنه من البراهين القاطعة القاهرة، والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظني ضعيف والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها وحصولها إلى الدلالة الظنية لا يجوز. الثاني: أنه تعالى قال وشهد شاهد من أهلها وإنما قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن الظاهر من حال من يكون من أقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والإضرار، فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار إليها عند كون الدلالة ظنية، ولو كان هذا القول صادراً عن الصبي الذي في المهد لكان قوله حجة قاطعة، ولا يتفاوت الحال بين أن يكون من أهلها، وبين أن لا يكون من أهلها وحينئذ لا يبقى لهذا القيد أثر. والثالث: أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف أهلها وحينئذ لا يبقى لهذا القيد أثر. والثالث: أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف أهلها من تقدمت له معرفة بالواقعة وإحاكة بها(٢).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ يُوسُف أُعْرِضْ عَنْ هَنذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ ﴾

﴿ يُوسُف أُعْرِضَ عَنْ هَاذَا ﴾ ... قيل: معناه لا تلتفت يا يوسف إلى هذا الحديث ولا تذكره على سبيل طلب البراءة فقد ظهرت براءتك، عن أبي مسلم، والجبائي (٣).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ \* وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَنْهَا

<sup>(</sup>۱) القول الأول هو: أنه كان لها ابن عم وكان رجالً حكيماً. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه، فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب، وإن كان من خلفه فالرجل صادق وأنت كاذبة فلما نظروا إلى القميص ورأوا الشق من خلفه قال ابن عمها إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم أي من عملكن. ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه، وقال لها استغفري لذنبك، وهذا قول فئة عظيمة من المفسرين. (راجع الرازي: التفسير الكبير ج١٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>۲) الرازي: التفسير الكبير ج١٨/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٥/ ج١٢/ ٢٢٧.

عَن نَفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

معنى الشغاف ثلاثة أوجه: قال أبو علي الجبائي: هو وسط القلب(١).

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّكُ وَاللَّهِ مَ كُرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّكُ وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكُبْرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمُ ﴿ ﴾ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمُ ﴿ ﴾

أ – وقال الجبائي: فيه دلالة على تفضيل الملائكة على البشر لأنه خرج خرج التعظيم، ولم ينكره الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

ب - قيل: معناه ليس هذا إلا ملك كريم في عفته، قال الجبائي: وهذا يدل على أن الملك أفضل من آدم لأنهن ذكرن من هو في نهاية الفضل ولم ينكر الله تعالى ذلك عليهن (٣).

[١٦] – قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ ۗ وَإِلَّا تَصۡرِتْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ ﴾

أ - وقال البلخي، والجبائي: في الآية دلالة على انه لا ينصرف أحد عن معصية إلا بلطف الله عزّ وجلّ، لأنه لو لم يعلم ذلك، لما صحّ خبره به، ويحتمل قوله ﴿ أَصَّبُ إِلَيْهِنَ ﴾ على لفظ الجمع أشياء: أحدها - قال أبو علي الجبائي: إن كل واحدة منهن دعته إلى مثل ما دعت إليه امرأة العزيز بدلالة هذا الكلام (٤٠).

ب - قيل: أن معناه توطيني النفس على السجن أحب إلي من توطيني النفس على الزنا ، عن أبي على الجبائي (٥).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ، رَبُّهُ، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ ۚ إِنَّهُ، هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أَلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٢/ ٢٣١.

أ - وقال أبو على الجبائي: الإجابة من الله تعالى ثواب لقوله تعالى ﴿ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَىٰلٍ ﴾ (١) وهذا إنما هو في الجملة (٢).

ب - قوله ﴿ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ وقال أبو علي الجبائي: في الآية دلالة على جواز الدعاء بما يعلم انه يكون، لأن يوسف عالماً بأنه إن كان له لطف فلا بدّ أن يفعل الله به، ومع هذا سأله (٣).

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّر بَدَا لَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْأَيَنتِ لَيَسْجُنُنَّهُ، حَتَّىٰ حِينِ ﴾

﴿ لَيَسَجُنُنَّهُ مَتَىٰ حِينٍ ﴾ قيل: إلى وقت ينسى حديث المرأة معه وينقطع فيه عن الجبائي (٤).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۚ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّ أَرَائِيَ أَرَائِيَ أَوْلِيَ أَلِيْكُ أَلِطَّيْرُ مِنْهُ ۚ نَبِعْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ ۚ إِنَّا نَرَالِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

أ - ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّى أَرْنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ وقيل: بل رؤيا هما على صحة وحقيقة ولكنهما كذبا في الإنكار، عن مجاهد، والجبائي (٥٠).

ب - وقيل: ﴿ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ في عبارة الرؤيا، لأنه كان يعبر لغيرهم، فيحسن ذكره الجبائي (٦).

[۲۰] – قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّنَ ۚ إِنِّي تَرّكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية ١٤ وسورة المؤمن (غافر) آية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٦/ ١٣٥–١٣٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٦/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٥/ ج١٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) الطوسى: التبيان ج٦/ ١٣٩.

## بِٱلْاَخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ 🕝 ﴾

﴿ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ﴾ قيل: أنه إنما قدم هذا ليعلما ما خصه به من النبوة وليقبلا عنه فقال: لا يأتيكما طعام من منزلكما إلا أخبرتكما بصفة ذلك الطعام وكيفيته قبل أن يأتيكما كما قال عيسى ابن مريم الكلا: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، عن الحسن، والجبائي (١).

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ﴾ معناه للذي علم من طريق الوحي أنه ناج متخلص كما في قوله تعالى ﴿ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّى مُلَتِي حِسَابِيَة ﴿ إِلَى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَتِي حِسَابِيَة ﴿ ﴾ [الحاقة: ٢٠] وهذا قول الأكثرين، واختيار الجبائي (٢).

ب - وقال ابن إسحاق، والحسن، والجبائي: يعود على الساقي، وتقديره فأنسى الساقي الشيطان ذكر يوسف (٣).

ت - ﴿ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ قيل: معناه فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك فلم يذكره حتى لبث في السجن، عن الحسن، ومحمد بن إسحاق، والجبائي، وأبي مسلم (٤٠).

[۲۲] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى
 كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ۞ ﴾

وقال الجبائي، والبلخي: إنه من قول المرأة. والمعنى إن اعترافي على نفسي بذلك ليعلم يوسف إني لم اخنه بالغيب، لأن العزيز سألها ولم يكن يوسف حاضراً (٥٠).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) م.ن م٥/ ج١٦/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٥٤.

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ \* وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّيٓ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾

أ - وأكثر المفسرين على أن هذا من قول يوسف. وقال أبو على الجبائي:
 هو من كلام المرأة (١).

ب - هذا من كلام يوسف عند أكثر المفسرين، وقيل: بل هو من كلام امرأة العزيز، عن الجبائي، أي ما أبرىء نفسي عن السوء والخيانة في أمر يوسف (٢).

ت - فإن قيل: فأي معنى لقول يوسف: ﴿ \* وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلشَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾

وفى ذلك جواب آخر اعتمده أبو علي الجبائي واختاره، وإن كان قد سبق إليه جماعة من أهل التأويل وذكروه، وهو ان هذا الكلام الذي هو ﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ ﴾ إنما هو من كلام المرأة لا من كلام بوسف عليه السلام. واستشهدوا على صحة هذا التأويل بأنه منسوق على الكلام الحكي عن المرأة بلا شك. ألا ترى انه تعالى قال: ﴿ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ الْكلام الحكي عن المرأة بلا شك. ألا ترى انه تعالى قال: ﴿ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ لِيعَلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ السَّعِينِ اللهِ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِي ۚ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِي ۚ فَاللهِ اللهِ وَعلى هذا التأويل إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ ﴾ (٢) فنسق الكلام على كلام المرأة وعلى هذا التأويل يكون التبرؤ من الخيانة الذي هو ذلك ﴿ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ من كلام يوسف الني ويكون المكنى عنه في قولها ﴿ أَنِي لَمْ أَخُنهُ بِٱلْفَيْبِ ﴾ هو يوسف الني دون زوجها، لأن زوجها قد خانته في الحقيقة بالغيب، بألَّفَيْبِ ﴾ هو يوسف الني دون زوجها، لأن زوجها قد خانته في الحقيقة بالغيب،

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٦/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية ٥١ – ٥٣.

وإنما أرادت أني لم أخن يوسف النيلي وهو غائب في السجن، ولم أقل فيه لما سئلت عنه وعن قصتي معه إلا الحق، ومن جعل ذلك من كلام يوسف النيلي جعله محمولاً على إني لم أخن العزيز في زوجته بالغيب، وهذا الجواب كأنه اشبه بالظاهر، لأن الكلام معه لا ينقطع عن اتساقه وانتظامه (۱).

[٢٤] – قُولَـــه تعـــالى: ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظً عَلِيمٌ ۞ ﴾

﴿ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ بمن يستحق منها شيئاً ومن لا يستحق فأضعها مواضعها، عن قتادة، وابن إسحاق، والجبائي(٢).

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

قال الجبائي: كان هذا التمكن ليوسف ثواباً من الله على طاعته وإحسانه الذي تقدم منه في الدنيا<sup>(٣)</sup>.

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ.
 مُنكِرُونَ ﷺ ﴾

قال الجباثي: إنهم فارقوه وهو صبي أمرد، فجاءوه وقد التحى وكبر وتغيرت حاله، فلم يعرفوه (٤٠).

[۲۷] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ
 فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ، لَحَنفِظُونَ ﴿ ﴾

وإنما قال : ﴿ مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ ﴾ وهو قد كال لهم، لأ، المعنى منع منا الكيل إن لم نأت باختيار لقوله: فلا كيل لكم عندي ولا تقربون هو قول

<sup>(</sup>١) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأثمة ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٦/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٦/ ١٥٩.

الحسن، والزجاج، والجبائي (١).

[۲۸] – قُوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَنِعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۗ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا نَبْغِي ۗ هَنذِهِ، بِضَنِعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَخَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۗ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۞ ﴾

أ - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا نَبْنِي ﴾ قال الجبائي: ما نبغي: فيما
 أخبرناك به عن ملك مصر ليس بالكذب، ودليله أن هذه بضاعتنا ردّت إلينا(٢).

ب - ﴿ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ قيل: معناه أن الذي جئناك به كيل قليل لا يقنعنا فنحتاج أن نضيف إليه كيل بعير أخينا، عن الجبائي<sup>(٣)</sup>.

[٢٩] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ يَسَنِيُّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبُوّبٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّرَ آللَهِ مِن شَىْءٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ ﴾ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ ﴾

﴿ يَسَنِيٌ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَالٍ وَاحِلٍ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَالٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾ وقيل في سبب قوله ذلك قولان:

وقال الجبائي: أنه خاف عليهم حسد الناس لهم، وان يبلغ الملك قوتهم وشدة بطشهم فيقتلهم خوفاً على ملكه، وأنكر العين. وقال: لم تثبت بحجة. وإنما هو شيء يقوله الجهّال العامة (٤).

[٣٠] - قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَنهَا ۚ وَإِنَّهُمُ لَذُو عِلْمٍ

<sup>(</sup>۱) م. ن ج٦/ ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج٦/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٢٤٨/١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٦/١٦٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ج١٤٩/ (مع اختلاف يسير). وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج١٨/ ١٣٨ (ورد عند الرازي هكذا: إن أبا علي الجبائي أنكر هذا المعنى (أي العين) إنكاراً بليغاً ولم يذكر في إنكاره شبهة فضلاً عن حجة).

## لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢

﴿ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ مرتبة يعقوب في العلم، عن الجبائي (١).

[٣١] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم لِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنُ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرقُونَ ۞ ﴾

أ - ﴿ إِنَّكُمْ لَسَنْرِقُونَ ﴾ قيل: إنما قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم يوسف من غير أمره ولم يعلم بما أمر به يوسف من جعل الصاع في رحلهم، عن الجبائي (٢).

ب - وقيل: في وجه ندائهم بالسرقة مع إنهم لم يسرقوا شيئاً قولان: أحدهما - إن ذلك من قول أصحابه، ولم يأمرهم يوسف بذلك، ولا علم.وإنما كان أمر بجعل السقاية في رحل أخيه على ما أمره الله تعالى، فلما فقدها الموكلون بها اتهموهم بها. وهو اختيار الجبائي (٣).

[٣٢] – قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ جَزَّتَوُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ۔ فَهُوَ جَزَّتَوُهُ، ۚ كَذَٰ لِكَ خَزِى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾

ومعناه أن السنّة في بني إسرائيل وعند الملك كان استرقاق السارق، عن الحسن، والسدي، وابن إسحاق، والجبائي (٤).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ \* قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُّ لَهُ، مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مُّكَانًا ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ تَصِفُونَ ﴾

واختلف فيما وصفوه به من السرقة على أقوال... فقيل: أن عمة يوسف كانت تحضنه بعد وفاة أمه وتحبه حبأ شديداً، فلما ترعرع أراد يعقوب أن يسترده

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٥/ ج١٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣/ ٢٥٣.

منها وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر، فاحتالت وجاءت بالمنطقة وشدتها على وسط يوسف وادعت أنه سرقها، وكان من سنتهم استرقاق السارق فحبسته بذلك السبب، عن ابن عباس، والضحاك، والجبائي (۱).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَيْفَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا بَخِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِيَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ . فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَىٰ يَأْذَنَ لِنَ أَيْ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ﴾ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَىٰ يَأْذَنَ لِنَ أَيْ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ﴾ فيل: بالسيف حتى أحارب من حبس أخي، عن الجبائى (٢).

[٣٥] - قوله تعالى: ﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ
 وَمَا شَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَیْبِ حَنفِظِینَ ﷺ ﴾

وروي عن ابن عباس، وقراءة الكسائي في رواية قتيبة عنه ﴿ سَرَقَ ﴾ بتشديد الراء على ما لم يسم فاعله، ومعناه انه قذف بالسرقة، واختار الجبائي هذه القراءة. قال: لأنها أبعد من أن يكونوا اخبروا بما لم يعلموا<sup>(٣)</sup>.

[٣٦] - قوله تعالى: ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِرَ ۖ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﷺ ﴾

وقيل: كظيم بالغيظ على نفسه، لم أرسله مع إخوته - في قول السدي، والجبائي (٤).

[٣٧] - قوله تعالى: ﴿ يَسَنِيُّ آذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايَّسُواْ مِن رُوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﷺ ﴾ تَايَّشُواْ مِن رُوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﷺ ﴾ سؤال: كيف خفى اخبار يوسف على يعقوب في المدة الطويلة مع قرب

<sup>(</sup>۱) م. ن م٥/ ج١١/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٦/ ١٨٢.

المسافة وكيف لم يعلمه يوسف بخبره لتسكن نفسه ويزول وجده؟

الجواب: قال الجبائي: العلة في ذلك أنه حمل إلى مصر، فبيع من عزيز فألزمه داره، ثم لبث في السجن بضع سنين، فانقطعت أخبار الناس عنه، فلما تمكن احتال في إيصال خبره بأبيه على الوجه الذي أمكنه، وكان لا يأمن لو بعث رسولاً إليه أن لا يمكنه إخوته من الوصول إليه (١).

[٣٨] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الصَّرُّ وَجِعْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا اللَّهَ خَبْزِى ٱللَّهَ خَبْزِى اللَّهَ عَبْزِى ﴾ أَلَّهُ عَبْزِي ﴾

﴿ وَجِعْمَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَلةٍ ﴾ قيل: رديئة لا تؤخذ إلا (بوكس)(٢)، عن ابن عباس، والجبائي(٢).

[٣٩] - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْمَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِيرَ ﴾ لَخَطِئِيرَ ﴾

قوله ﴿ وَإِن كُنَّا لَخُنطِئِينَ ﴾ ... وأكثر المفسدين على أن الذي اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه في الجب وبيعه وتبعيده عن البيت والأب. وقال أبو على الجبائي: إنهم لم يعتذروا إليه من ذلك، لأن وقع منهم قبل البلوغ فلا يكون ذنباً فلا يعتذر منه، وإنما اعتذروا من حيث أنهم أخطؤا بعد ذلك بأن لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه، ليعلم أنه حي وأن الذئب لم يأكله (٤).

[٤٠] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ ۗ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ آلرَّحِيمُ ﴾

قال الجبائي: وجه ذلك أنهم سألوه أن يستغفر لهم دائماً في دعائه،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الوكس: النقص.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٥/ج١٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التَّفسير الكبير ج١٦٣/١٨ و١٦٤.

فوعدهم بذلك في المستقبل(١).

[٤١] – قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ ﴾

أ - ﴿ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ ﴾ قيل: يريد أباه وأمه وكانا حيين، عن ابن إسحاق، والجبائي (٢٠).

ب - قال الحسن، وابن إسحاق، والجبائي: كانت أمه بحق (٣).

[٤٢] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِك مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ مَمَكُرُونَ ﷺ ﴾

أ - وقال الجبائي: كان مكرهم احتيالهم في أمر يوسف حين ألقوه في الجب (٤).

ب - وقال الحسن، والجبائي: يعني بالكتاب القرآن (٥).

[٤٣] – قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ ﴾

اختلف في معناه على أقوال- أحدها - أنهم مشركوا قريش كانوا يقرون لله خالقاً ومحيياً ومميتاً الأصنام ويدعونها ألهة مع إنهم كانوا يقولون: الله ربنا والهنا يرزقنا فكانوا مشركين بذلك، عن ابن عباس، والجبائي(١).

[٤٤] - قوله تعالى: ﴿ قُل هَدِهِ عَسْبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۚ وَسُبْحَدِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

﴿ هَنذِهِ عَسْبِيلِيّ ﴾ قيل: معناه هذه الدعوة إليها ديني وطريقي، عن مقاتل، والجبائي (٧).

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٦/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسى: التبيان ج٦/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) الطوسى: التبيان ج٦/ ٢٠١/ الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج٦٦/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٦/٢١٢.

<sup>(</sup>٦) الطبرسي: مجمع البيان م٥/ ج١٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) م. ن م٥/ ج١٣/ ٢٦٧.

# المال المالية ا

[۱] - قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَنوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوَّنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ ﴾

أ - ﴿ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ ... قال الجبائي: تأويل ابن عباس، ومجاهد، خطأ، لأنه لو كان لها عمد، لكانت أجساماً غلاظاً ورؤيت، وكانت تحتاج إلى عمد آخر إلا هو تعالى (۱).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِىَ وَأَنْهَرَا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلْيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَستٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

قوله ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾ أفاد العدد لأمرين:... الثاني - إن الزوجين قد يقع على الذكر والأنثى. وعلى غيرهما، فأراد أن يبيّن إن المراد به هاهنا لونين أو ضربين دون الذكورة والأنوثة، وذلك فائدة لا يفيدها قوله ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾ فلا تكرار فيه بحال. وهو قول الحسن، والجبائي، وغيرهما (٢).

"] - قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِـ َ ۗ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ﴾ (\*\*

أ - ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِر مُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ... أن معناه أنت منذر وهاد لكل

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٦/٢١٣. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٦/ج٢١٣/٢٧٤ (مع اختلاف يسير). وتأويل ابن عباس ومجاهد هو: يعني ليس ترونها دعامة تدعمها. ولا فوقها علاقة تمسكها. الطوسي: التبيان ج٦/٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٦/٢١٦.

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه الآية تحت رقم ٨ في كتاب التبيان(٦/ ٢٢٢) والصحيح هو ٧ في القرآن الكريم.

قوم وليس إليك أنزال الآيات، عن الحسن، وأبي الضحى، وعكرمة، والجبائي، وعلى هذا فيكون أنت مبتدأ ومنذر خبره وهاد عطف على منذر وفصل بين الواو والمعطوف بالظرف<sup>(۱)</sup>.

ب - ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ... قال الحسن، وقتادة في رواية، وأبو الضحى، وعكرمة: انه محمد ﷺ، وهو اختيار الجبائي (٢).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَفَّفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ أَلِثَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ شُوءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُ أَ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ شُوءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُ أَ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عَن وَالٍ ۞ ﴾

أمر الله > قيل بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله > قيل: من أمر الله،
 عن الحسن، ومجاهد، والجبائي (٣).

ب - النظم: وقوله ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتَ ﴾ يتصل بقوله ﴿ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ ('')، عن الجبائي (°).

ت - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ﴾ ... واحتجّ أبو علي الجباثي والقاضي بهذه الآية في مسألتين:

السالة الأولى: أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم، لأنهم لم يغيّروا ما بأنفسهم من نعمة فيغيّر الله حالهم من النعمة إلى العذاب.

المسألة الثانية: قالوا: الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدئ العبد بالضلال والخذلان أول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب، مع أنه ما كان منه تغيير (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج٢٧٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيآن ج٦/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مِّن أَسَرُ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُشْفَخْفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَادِ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ ج١٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) الرازي: التفسير الكبير ج١٩/٩.

ث - وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله (۱): واسم فاعل السوء يجب أن يكون سائياً لأنه مأخوذ من ساءهم يسوؤهم وليس في قوله: ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ اللّهُ بِقُومٍ سُوءًا ﴾ ، دلالة على أن كل سوء فقد أراده، لأنه نكر السوء ولم يقمه، وقوله: ﴿ ثُمّ كَانَ عَنقِبَةَ الّذِينَ أَسَتَعُوا ﴾ (۲) ، يدل على أنهم فعلوا الإساءة وأنه تعالى يجازيهم السوء الذي هو العقاب، فأما قوله: ﴿ وَجَزَرَوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (٦) عجاز، لأن العقوبة لا تسمى سيئة، وكذلك قوله: ﴿ فَمَنِ آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ (٤) ، وهذه الطريقة في اللغة مشهورة لأنهم يجرون اسم الشيء على ما هو جزاء عليه، وعلى هذا قالوا الجزاء بالجزاء، والأول ليس بجزاء (٥).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ، وَٱلْمَلَتِهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ إِمَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يَجُندِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ (١) وقوله ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ وقال الجبائي: شديد الكيد للكفار، وسني الحل سنى الهلاك بالقحط (٧).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ لَهُ دُعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ لَا

<sup>(</sup>۱) قول الجبائي هذا هو ردّ على إحدى الشبهات وهي: قالوا: وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ لِهُوَ مِسُوءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُۥ كَانَ عَلَيْهَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ﴾، فيجب إذا كان الكفر سوءاً أن يكون من خَلْقه، ويجب إذا جاز أن يفعله ولا يكون مسيئاً أن يجوز أن يفعل الظلم ولا يكون مسيئاً أن يجوز أن يفعل الظلم ولا يكون ظللاً، واعلم أن المسيء هو فاعل الإساءة لا فاعل السوء، فلا يجب إذا فعل تعالى سوءاً أن يكون هو فاعل الإساءة لا فاعل السوء، فلا يجب إذا فعل تعالى سوءاً أن يكون مسيئاً.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٨/ ٣١٩ و٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الآية تحت رقم ١٤ في كتاب التبيان (٦/ ٢٢٩) والصحيح هو ١٣ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٧) الطوسي: التبيان ٦/ ٢٢٩ / الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٢٨٣.

يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَنلِ ﴿ ﴾

﴿ لَهُر دَعْوَةُ ٱلْحَقِ ﴾ واختلف في معنى دعوة الحق على أقوال... الثالث: أنها الدعوة التي يدعي بها الله على إخلاص التوحيد، عن الجبائي، والمعنى أن من دعاه على جهة الإخلاص فهو يجيبه فله سبحانه من خلقه دعوة الحق(١).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَيلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَلُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ \* ﴿ وَيلَّهِ كَمْ

﴿ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ اختلف في معناه على قولين... الثاني: أن المعنى ولله يخضع من في السموات والأرض إلا إن المؤمن يخضع له طوعاً والكافر يخضع له كرها، لأنه لا يمكنه أن يمتنع من الخضوع لله لما يحل به من الآلام والأسقام، عن الجبائي (٢).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَآحَتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اَبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُّ مِثْلُهُ وَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَ وَالْبَطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذَهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُنُ فِي الْأَرْضَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ عَنَى ﴾ النَّاسَ فَيَمْكُنُ فِي الْأَرْضَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ عَ ﴾

﴿ فَسَالَتَ أُودِيَةً بِقَدَرِهَا ﴾ يعني فاحتمل الأنهار الماء كل نهر بقدره الصغير على قدر صغره، والكبير على قدر كبره، فسالت كل نهر بقدره، عن الحسن، وقتادة، والجبائي (٣).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ آسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَن لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْاْ بِهِمَ ۖ أُولَتَهِكَ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَن لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْاْ بِهِمَ ۖ أُولَتَهِكَ

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ٦/ ٢٣٢/ الطبرسى: مجمع البيان م٦/ ج١٨٣/٨٣٠.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٦/ ج١٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٦/ ج١١/ ١٨٢.

## لَهُمْ سُوَّةُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِقْسَ ٱلْبِهَادُ ﴿ ) (١)

أ - ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَمُمْ سُوءُ ٱلْحِسَابِ ﴾ قيل فيه أقوال... الثاني هو أن يحاسبوا للتقريع والتوبيخ، فإن الكافر يحاسب على هذا الوجه والمؤمن يحاسب ليسر بما أعد الله تعالى، عن الجبائي (٢٠).

ب - وقال الجبائي: معناه وأخذه به على وجه التوبيخ والتقريع (٣).

ت - ﴿ لِلَّذِينَ آسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ ... يتصل بما قبله لأن معناه أن الذي يبقى مثل الذين استجابوا لربهم والذي يذهب جفاء مثل الذي لا يستجيب، والمراد به الذين أجابوا دعوة الله وآمنوا به وأطاعوه الحسنى وهي الجنة، عن الحسن، والجبائي (٤).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَخَشَوْنَ رَبَّهُمْ وَكَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾

﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ آن يُوصَلَ ﴾ قيل: هو ما يلزم من صلة المؤمنين بأن يتولوهم وينصروهم ويذبوا عنهم، ويدخل فيه صلة الرحم وغير ذلك، عن الجبائي، وأبي مسلم (٥٠).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْرً وَحُشنُ مَفَاتٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

أ - ﴿ طُوبَىٰ لَهُمْ ﴾ ... قال الجبائي: تأنيث الأطيب من صفة الجنة، والمعنى إنها أطيب الأشياء لهم (٧).

<sup>(</sup>١) وردت هذه الآية تِجت رقم ١٨ في كتاب التبيان ج٦/ ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٦/ج١٦/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٤١–٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) م.ن م٦/ ج١٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الآية تحت رقم ٣٠ في كتاب التبيان (ج٦/ ٢٥٠) والصحيح هو ٢٩ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٧) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٥١.

ب - ﴿ طُورَىٰ لَهُمْ ﴾... قيل: أطيب الأشياء لهم وهو الجنة، عن الجبائي (١).

قال الحسن، والجبائي: إن المعنى إنا أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء قبلك (٣).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلُمَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلُمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ثَبَلَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ حَمِيعًا أَفْلَمْ يَانَيْسَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَ كُلُم اللَّهُ مِمَا صَنعُواْ قَارِعَةً أَوْ خَلُلُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ حَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةً أَوْ خَلُلُ لَهَدَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَن اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴾ فَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴾

﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا ﴾ أن التاء في تحل للتأنيث والمعنى أو تحل القارعة قريباً من دارهم فتجاورهم حتى يحصل لهم المخافة منه، عن الحسن، وقتادة، وأبي مسلم، والجبائي (٤٠).

[18] - قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن هُوَ قَآبِدُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۗ وَجَعَلُواْ
لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَتِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ أَ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣ ﴾

﴿ أَم بِطَهِرٍ مِّنَ ٱلْقُولِ ۗ ﴾ قيل: أم بظاهر كتاب أنزل الله تعالى سميتم الأصنام آلهة فبين أنه ليس هاهنا دليل عقلي ولا سمعي يوجب استحقاق

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ٣٢ في كتاب التبيان (ج٦/٢٥١) والصحيح هو ٣٠ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٢٩٤.

الأصنام الآلهة، عن الجبائي(١).

[١٥] – قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَخُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُرا ۚ قُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ۞ ﴾ (')

وقال الجبائي: يجوز أن يعنى بالفرح به اليهود والنصارى، لأن ما أتى به مصدق لما معهم، وأما إنكار بعضهم، فهو إنكار بعض معانيه وما يدل على مصدقه أو يخالف أحكامهم (٣).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾

﴿ مِنْ أَطَّرَافِهَا ۚ ﴾ ... أن معناه أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الخراب بعد العمارة والموت بعد الحياة والنقصان بعد الزيادة، عن الجبائي(٤).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ ﴾

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ﴾ ... يريد بالمكر ما يفعل الله تعالى بهم من المكروه، عن الجبائي (٥٠).

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلْكِتَنبِ ﴿ ﴾

﴿ وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴾ ... أن المراد به مؤمنو أهل الكتاب منهم: عبد الله بن سلام، وسلمان الفارسي، وتميم الداري، عن ابن عباس، وقتادة،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الآية تحت رقم ٣٨ في كتاب التبيان (ج٦/ ٢٦٠) والصحيح هو ٣٦ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣٠ . ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ ج١٣/ ٣٠٠.

ومجاهد، واختاره الجباثي (١).

#### مناع الآبار ويروي الأبار ويروي

[۱] – قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَسِنَآ أَنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَستٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾

قال الجبائي: أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى قومه من بني إسرائيل بآياته وهي دلالاته وكتبه المنزلة عليه، وأمره أن يبيّن لهم الدين (٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَإِن صَحَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۗ وَلَإِن صَحَفَرُهُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ ﴾

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴾... قيل: أخبر ربكم، عن الجبائي (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوَا أَيْدِيَهُمْ فِي ٱلْفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبٍ ۞ ﴾ إلَيْهِ مُريبٍ ۞ ﴾

أ - في قوله ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ﴾ ... قال الجبائي: إنه متوجه إلى أمة النبي صلى الله على وسلم ذكروا بأخبار من تقدم وما جرى من قصصهم (٤).

ب - ﴿ فَرَدُّواً أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ ﴾ ... أن معناه عضوا على أصابعهم من شدة الغيظ لأنه ثقل عليهم مكان الرسل، عن ابن مسعود، وابن عباس،

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ ج١٣/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٩/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٧٧.

والجبائي(١).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ
وَٱلْأَرْضِ ۚ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمَّى ۚ
قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا
بِسُلْطَن ِ مُّبِين ِ ۞ ﴾

﴿ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ قال الجبائي: دخلت من للتبعيض ووضع موضع الجميع توسعاً (٢).

وه ] - قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خُنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَلِكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ ۞ ﴾

وقيل في قوله ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَن إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ ، قولان: أحدهما - قال أبو علي الجبائي: إنهم سألوا آية مخصوصة غير ما أتتهم به الرسل، كما سأله قريش، فقالوا ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ (الإسراء: ٩٠) (٣).

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ ﴾

وقال الجبائي: هو سؤالهم أن يحكم الله بينهم وبين أممهم، لأن الفتح الحكم، ومنه قولهم: الفتاح الحاكم (٤).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابٌ عَلِيظٌ ۞ ﴾

أ -وقوله ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾ ... قال ابن عباس،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٦/ج٣١٠/٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج ٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٨٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج٣١/ ٣٠٨.

والجبائي: من كل جهة، من عن يمينه وشماله ومن فوقه وتحته، ومن قدامه وخلفه (١).

ب - وقيل: يحضره الموت من موضع ويأخذه من كل جانب، من فوقه ومن تحته، وعن يمينه وشماله، ومن قدامه وخلفه، عن ابن عباس، والجباثي (٢٠).

[٨] – قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ ﴾

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ ... أراد للحق أي للغرض الصحيح، والأمر الحق وهو الدين والعبادة، أي ليعبدوا فيستحقوا به الثواب، عن ابن عباس، والجبائي (٣).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِلّهِ حَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَننَا ٱللّهُ لَمَدَيْنَا كُمْ تَبَعَا مِنْ مَا لِنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿ ﴾ ٱللّهُ لَمَدَيْنَا كُمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾

﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَنْنَا آللَهُ لَهَدَيْنَكُمْ ﴾ أي قال المتبوعون للأتباع: لو هدانا الله إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إلى النعيم والثواب لهديناكم إلى ذلك، والمعنى لو خلصنا لخلصناكم أيضًا لكن لا مطمع فيه لنا ولكم، عن الجبائي، وأبي مسلم (٤).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَد تُكُمْ فَا خَلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَا الْحَقِي وَوَعَد تُكُمْ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَا اللَّهُ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَا اللَّهُ عَلَيْكُم مِّن شَلْكُ أَن المُعْلِمِينَ لَهُمْ بِمُصْرِحِكُ فَوْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ أَن الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَي اللَّهُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَي اللَّهُ اللللللَّ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ا

قال الجبائي: وفي الآية دلالة على أن الشيطان لا يقدر على الأضرار

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج٣٠٨/١٣-٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٦/ ج١٣/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٦/ ج١٦/ ٣١٠.

بالإنسان أكثر من إغوائه ودعائه إلى المعاصي، فأما بغير ذلك فلا يقدر عليه، لأنه اخبر بذلك، ويجب أن يكون صادقا، لأن الآخرة لا يقع فيها من أحد قبيح لكونهم ملجئين إلى تركه (١٠).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ قُل لِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِنْ اللهِ اللهِ مَا رَزَقْنَنهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَىلُ ۞ ﴾

﴿ قُل ﴾ يا محمد ﴿ لِعِبَادِي آلَذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قيل: أراد به جميع المؤمنين، عن الجبائي (٢).

[١٢] – قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ﴾

﴿ وَمَا يَحْنَفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ إنما هو إخبار من سبحانه بذلك وابتداء كلام من جهته لا على سبيل الحكاية عن إبراهيم الطّيِّكِمْ بل هو اعتراض، عن الجبائي (٣).

[١٣] – قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَنفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَمِّ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞ ﴾

﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَىرُ ﴾ ومعناه إنما يؤخر عقابهم ومجازاتهم إلى يوم القيامة، وهو اليوم الذي تكون فيه الأبصار شاخصة عن مواضعها لا تغمض لهول ما ترى في ذلك اليوم ولا تطرف، عن الجبائي (١٠).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ وَأُنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُوْلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَاۤ أَخِرْنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ خِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلُ ۗ أُولَمْ تَكُونُوۤا أَقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٦/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٦/ج١١٨ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٦/ ج١٦/ ٢٢١.

﴿ وَأُنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ معناه ودم على إنذارك الناس وهو عام في كل مكلف، عن الجبائي، وأبى مسلم(١٠).

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ ﴾ ... أن المعنى تبدل الأرض وتنشأ أرض غيرها، والسموات كذلك تبدل بغيرها وتفنى هذه، عن الجبائي، وجماعة من المفسرين (٢).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُجْرِمِين يَوْمَبِلْ ِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ ﴾

أ - ﴿ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ ... وقال الجبائي: قرن بعضهم إلى بعض، والصفد الغل الذي يقرن به اليد إلى العنق، ويجوز ان يكون السلسلة التي يقع بها التقرين، وأصل الصفد القيد، وهو الصفاد، وجمعه صفد (٣).

ب - ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ﴾ ... وجوّز الجبائي على القرائتين أن يسربلوا سربالين أحدهما من القطران والآخر من القطر الآني (٤).

#### ر اللهرة المراق المراق

[۱] – قوله تعالى: ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذًا مُُنظَرِينَ ۞ إِنَّا خَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، خَنَفِظُونَ ۞ ﴾

أ - ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ قيل: لا ينزلون إلا بعذاب الاستئصال

<sup>(</sup>۱) م. ن ۱۵/ ج۱۲/ ۲۲۳.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٦/ ج١٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣١٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣/ ٣٢٥(مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٣٥ / ٣٢٥.

إن لم يؤمنوا، عن الحسن، والجبائي (١).

ب - ﴿ لَهُ خَمَافِطُونَ ﴾ قال الجبائي: معناه وإنا له لحافظون من أن تناله أيدي المشركين، فيسرعون إلى إبطاله، ومنع المؤمنين من الصلاة به. وفي هذه الآية دلالة على حدوث القرآن، لأن ما يكون منزلاً ومحفوظاً لا يكون إلا محدثا، لأن القديم لا يجوز عليه ذلك ولا يحتاج إلى حفظه (٢).

### [٢] – قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾

ب - وقوله ﴿ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ مِن قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَيل فِي معناه قولان: أحدهما - كذلك نسلك القرآن الذي هو الذكر بأخطاره على البال ليؤمنوا به، فهم لا يؤمون به، ماضين على سنة من تقدمهم، من تكذيب الرسل، كما سلكنا دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأمم. ذهب إليه البلخي، والجبائي (٣).

﴿ فَطَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ قيل: فظل هؤلاء المشركون يعرجون إلى السماء من ذلك الباب وشاهدوا ملكوت السموات، عن الحسن، والجبائي، وأبي مسلم (٤٠).

#### [٤] – قوله تعالى: ﴿ وَحَفِظْنَنَّهَا مِن كُلِّ شَيْطَنَّ رَّجِيمٍ ﴿ ﴾

﴿ مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴾ أي مرجوم مرمى بالشهب، عن أبي علي الجبائي، وأبي مسلم (٥٠).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١٣٠/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٢٠/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٣١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج ٦/ ٣٢١/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٣١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ ج١٤/ ٣٣١.

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۞ ﴾

﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴾ ... قال ابن عباس، وسعید بن جبیر، ومجاهد، والجبائی: من كل شيء مقدر معلوم(۱۰).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَالِبَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ ﴾ فقال الجبائي: قال الله له ذلك على لسان بعض رسله، وهو الأليق، لأنه لا يصح أن يكلمه الله بلا واسطة في زمان التكليف (٢).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيدٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ آللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ ﴾

أ - قال الجبائي: أمره بالخروج من الجنة (٣).

ب - واختلفوا في تجويز إجابة دعاء الكافر، فقال الجبائي: لا يجوز، لأن إجابة الدعاء ثواب، لما فيه من إجلال الداعي بإجابته إلى ما سأل(٤).

ت - ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[٨] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ
 وَلَأُغْوِيَنَهُمْ أَحْمَعِينَ ۞ ﴾

أن الإغواء الأول والثاني بمعنى التخييب، أي بمعنى خيبتني من رحمتك لا

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج ٦/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٣٣–٣٣٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ج١١ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٣٧.

خيبنهم بالدعاء إلى معصيتك، عن الجباثي(١).

[٩] - قوله تعسالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَىٰنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾

أ - ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ ﴾ وقال الجباثي: ذلك يدل على أن الجن لا يقدرون على الأضرار ببني آدم، لأنه على عمومه (٢).

[١٠]- قوله تعالى: ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مُقْسُومً ﴾

﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ﴾ ... مجاهد، وعكرمة، والجبائي، قالوا: أن أبواب النيران كأطباق اليد على اليد (٣).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِي ٱلۡكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ

﴿ مُسَّنِىَ ٱلۡكِبَرُ ﴾ وقيل في معناه قولان: ... والآخر – إنه استفهم فقال: أأمر الله أن تبشرونني، في قول الجبائي(٤٠).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَتَؤُلآ ءِ
 بَنَاتِنَ إِن كُنتُمْ فَلعِلِينَ ۞ ﴾

أ - ﴿ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قال الجبائي: وهذا القول إنما

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ ج١٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٣٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٣٧ – ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) فيه قولان.. أحدها ما روي عن أمير المؤمنين المؤلفة أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق فوق بعضها ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا وأن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم وفوقها لظى وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية، وفي رواية الكلبي أسفلها الهاوية وأعلاها جهنم، وعن ابن عباس أن الباب الأول جهنم والثاني سعير والثالث سقر والرابع الجحيم والخامس لظى والسادس الحطمة والسابع الهاوية. الطبرسي: مجمع البيان م٦/ج١٤/٨٣٨.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٤٢.

كان من لوط لقومه قبل أن يعلم أنهم ملائكة بعثوا لإهلاك قومه وإنما ذكر مؤخراً وهو في المعنى مقدم كما ذكر في غير هذه السورة(١).

ب - وقال الحسن، وقتادة: أراد ﴿ هَتَوُلا مِ بَنَاتِيّ ﴾ فتزوجوهن ﴿ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾ كناية عن طلب الجماع. وقال الجبائي: ذلك للرؤساء الذين يكفون الإتباع، وقد كان يجوز في تلك الشريعة تزويج المؤمنة بالكافر، وقد كان في صدر شريعتنا جائزا أيضاً، ثم حرم. وهو قول الحسن. وقال الزجاج: أراد نساء أمته، فهم بناته في الحكم، قال الجبائي: وهذا القول كان من لوط لقومه قبل أن يعلم أنهم ملائكة لا يحتاج إلى هذا القول لقومه (٢).

ت - ﴿ إِن كُنتُم فَنعِلِينَ ﴾ قيل: وإنما قال ذلك للرؤساء الذين يكفون الإتباع وقد كان ذلك أيضاً جائزا في صدر شريعتنا ثم حرم، عن الحسن، والجبائي (٣).

[١٣] – قوله تعالى: ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَنَابُ ٱلْحِيْرِ اللَّمُرْسَلِينَ ﴾ أَصْحَنابُ ٱلْحِيْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾

أ - وقال أبو علي الجبائي: ﴿ لَبِإِمَامٍ ﴾ وهو الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ، ثابت ذلك فيه ظاهر. والإمام - في اللغة - هو المقدم الذي يتبعه من بعده وإنما كانا بإمام مبين، لأنهما على معنى يجب أن يتبع، فيما يقتضيه ويدل عليه، والمبين الظاهر (٤).

ب - ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَنَبُ ٱلْجِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ قيل: بعث إليهم رسلاً منهم صالح، عن الجبائي (٥٠).

[١٤] – قولـه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيآن ج٦/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٦/ ٥٠٠-٥٥١.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤٣/١٤.

### بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيةٌ قَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَّمِيلَ ﴿ ﴾

أ - وقال الجبائي: أمره بأن يحلم عنهم فيما كانوا يسفهون عليه من شتمه،
 وسفاهتهم عليه، فلا يقابلهم بمثله (١).

ب – قال الجبائي: دلت الآية على أنه تعالى ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلى حقاً وبكون مخلوقاً بالحق ، وفيه بطلان مذهب الجبرية الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكفر والمعاصي باطل<sup>(۲)</sup>.

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أُزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحُزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ قال الجبائي: معناه لا تحزن لما أنعمت عليهم دونك (٣).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ قيل: معناه فافرق بين الحق والباطل بما أمرت به، عن الجبائي، والأخفش<sup>(١)</sup>.

ب - ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ قيل: وأعرض عن مجاوبتهم إذا آذوك، عن الجبائي (٥٠).

## الكذا ويروس

[١] - قوله تعالى: ﴿ أَتِّنَ أُمُّرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>۲) الوازي: التفسير الكبير ج١٩٣/١٩.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/٣٥٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤٥/١٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ ج١٤/ ٢٤٣.

#### يُشْرِكُونَ ۞ ﴾

أ - وقال الجبائي: أمره القيامة (١).

ب - فيه أقوال... ثالثها أن أمر الله هو يوم القيامة عن الجبائي (٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ
 لَمَدَاكُمْ أُحْمَعِينَ ۞ ﴾

﴿ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَشَعِينَ ﴾ ... قال الجبائي: لو شاء لهداكم إلى الجنة (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحَصُّوهَا ۚ إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ۞ ﴾

وقوله ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ وقال الجبائي: لا تحصوها مفصلة لكثرتها وإن صح منكم إحصاؤها على وجه الجملة (٤٠).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ قيل: أن المعنى ولا تدري الأصنام متى يبعث الخلق، عن الجبائي (٥).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم ۖ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ ٱلسَّلَمَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

وقوله ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوم ۗ ﴾ ... ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا، لأنهم في الآخرة ملجؤن إلى ترك التَّقبيح والكذب، ذكره الجبائي (٢).

[٦] - قُولَـــه تعــالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ج٣٤٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٦/ ٣٦٣ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) الطوسيّ: التبيآن ج ٦/ ٣٧٥-٣٧٦.

آعْبُدُوا آللهَ وَآجْنَنِبُوا ٱلطَّنغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى آللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّللَةُ فَسِيرُوا فِي آلاَرْضِ فَآنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴾ ٱلضَّللَةُ فَسِيرُوا فِي آلاَرْضِ فَآنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾

أجاب الجبائي: بأن المراد ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ ﴾ لنيل ثوابه وجنته ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ ۚ ﴾ أي العقاب. قال : وفي صفة قوله ﴿ حَقَّتْ عَلَيْهِ ﴾ دلالة على أنها العذاب دون كلمة الكفر؛ لأن الكفر والمعصية لا يجوز وصفهما بأنه حق. وأيضاً قال تعالى بعده ﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وهذه العاقبة هي آثار الهلاك لمن تقدم من الأمم الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب، وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذاب الاستئصال (۱).

[٧] – قولـــــه تعـــــالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِىَ إِلَيْهِمْ فَسَّعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

قال القاضي: وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث إلى الأنبياء عليهم السلام إلاّ من هو بصورة الرجال من الملائكة (٢).

[٨] – قولــــه تعــــالى: ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوكٌ رَّحِيمُ ﷺ ﴾

﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَحَوُّفِ ﴾ قيل: معناه على تنقص من الأموال والأنفس بالبلايا والإسقام أن لم يعذبهم بعذاب الاستئصال لينبه غيرهم ويزعجهم، عن الجبائر, "".

[٩] - قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

﴿ وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ قيل: أن المراد بالسكر ما يشرب من أنواع الأشربة مما

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م ٦٦ ج ١٤/ ٣٦٤.

يحل، والرزق الحسن ما يؤكل والحسن اللذيذ، عن الشعبي، والجبائي، فالمعنى تتخذون منه أصنافًا من الأشربة والأطعمة (١٠).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَاۤ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْح ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾

أً - قَال الجبائي: ويحتمل أن يكون المعنى، ولله ملك ما غاب مما في السموات والأرض (٢).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ

﴿ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلۡكَفِرُونَ ﴾ قال الجبائي: هو وإن كان لفظاً خاصًا، فهو عام في المعنى (٣).

ُ [١٢] - قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَن لِلَّذِينَ كَلْ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَن لِلَّذِينَ كَلْ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَن لِلَّذِينَ كَا فَمُرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾

قال الجبائي: المعنى أن الله يخلق فيهم العلم الضروري بأنهم إن اعتذروا لم تقبل معذرتهم، وإن استعتبوا لم يعتبوا ولم يرد أنهم لا يؤمرون بالاعتذار، ولا يحنون منه، لأن الأمر والتكليف قد زالا عنهم (٤).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَ وَهُدًى وَجِعْنَا بِلَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَهُدًى وَجِعْنَا بِلَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتَوُلَآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

... وفي ذلك دلالة على إن كل عصر لا يخلو ممن يكون قوله حجّة على أهل عصره، عدل عند الله، وهو قول الجبائي، وأكثر أهل العدل (٥).

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ ج١٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٦/ ٤١٠ / الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤ / ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٤١٥/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ١٥ ٤-١٦.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج ٦/ ٤١٧ / الطبرسي: مجمع البيان م ١٠ ج١٨٠ /٣٨٠.

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُلْطَنِئَ عَلَى ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

وقال الجبائي: في الآية دلالة على أن الصَرَع ليس من قبل الشيطان، قال: لأنه لو أمكنه أن يصرعه، لكان له عليهم سلطان (١٠).

# المالة المالة

[۱] - قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنرَكْنَا حَوْلَهُ، لِنُرِيَهُ، مِنْ ءَايَئِنَا ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنرَكْنَا حَوْلَهُ، لِنُرِيَهُ، مِنْ ءَايَئِنَا ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾

وذكره الجبائي أيضا<sup>(۲)</sup>: انه عرج به في تلك الليلة إلى السموات حتى بلغ سدرة المنتهى في السماء السابعة، وأراه الله من آيات السموات والأرض ما ازداد به معرفة ويقيناً، وكان ذلك في يقظته دون منامه، والذي يشهد به القرآن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والباقي يعلم بالخبر<sup>(۳)</sup>.

[٢] - قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَنبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ ﴾

﴿ لَتُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ قيل: أنه سبحانه ذكر فسادهم في الأرض ولم يبيّن ما هو فلا يقطع على شيء مما ذكر، عن أبي علي الجبائي(٤).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِى
 بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ۞ ﴾

أَ - ﴿ بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّمَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ قيل: معناه أمرنا قوماً مؤمنين بقتالكم وجهادكم، لأن ظاهر قوله تعالى ﴿ عِبَادًا لَّمَا ﴾

<sup>(</sup>١) الطُّوسي: التبيان ج٦/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) أي ذكر أيضا المعراج.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥/ ٣٩٨.

يقتضي ذلك، عن الجبائي<sup>(١)</sup>.

ب - أجاب الجبائي عنه من وجهين (٢): الأول: المراد من ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ ﴾ هو أنه تعالى أمر أولئك الأقوام يغزو بني إسرائيل لما ظهر من الفساد، فأضيف ذلك الفعل على الله تعالى من حيث الأمر. والثاني: أن يكون المراد خلينا بينهم وبين بني إسرائيل، وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل في قلوبهم. وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعث التخلية وعدم المنع (٢).

إِدَا - قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلاً ۞ ﴾

... ثم أخبر أنه تعالى جعل ﴿ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ﴾ يريد الشمس والقمر في هذا الموضع - عند قوم - وقال الجبائي: هما الليل والنهار (١٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ مَّنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ مَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ مَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ مَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿ ﴾ قال الجبائي: في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم، وإلاّ لكان الطفل مؤاخذاً بذنب أبيه، وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية (٥٠).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن ثُبْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا
 فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَعُهَا تَدْمِيرًا ۞ ﴾

وأجاب الجبائي بأن قال: ليس المراد من الآية أنه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا ويستحقوا، وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال، بل المراد من الإرادة

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ج٥١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>۲) الذي أجاب عنه الجبائي هو: أنه تعالى أضاف كل ذلك إلى نعته بقوله (ثم بعثنا عليكم) وذلك يدل على أن الخير والشرّ والطاعة والمعصيّة من الله تعالى (راجع الرازي: التفسير الكبير ج٠٢/٢٠. ).

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج ٢٠/١٢٦.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ج ٢٠/١٣٧.

قرب تلك الحالة فكان التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل: إذا أراد المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدة، وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة، وليس المراد أن المريض يريد أن يموت، والتاجر يريد أن يفتقر، وإنما يعنون أنه سيصير كذلك فكذا ههنا(۱).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْتَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ
 إلَّا نُفُورًا ﷺ ﴾

قال الجبائي: قوله ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُوا ﴾ يدل على أنه تعالى إنه أنزل هذا القرآن وإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمهما والإيمان بها، وهذا يدل على أنه تعالى يفعل لأغراض حكمية، ويدل على أنه تعالى أنه تعالى أراد الإيمان من الكل سواء آمنوا أو كفروا والله أعلم (٢).

[٨] – قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا ثَخْسُورًا ﷺ ﴾

﴿ مَّحْسُورًا ﴾ قيل: معناه أن أمسكت قعدت ملوماً مذموماً، وإن أسرفت بقيت متحسراً مغموماً، عن الجبائي (٣).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُرْ ءَالْهِمَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بُتَغَوّاً إِلَىٰ
 ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﷺ ﴾

وقوله ﴿ لَآبَتَغَوّا ﴾ وقال الحسن، والجبائي: لا تبغوا سبيلا إلى مغالبته ومضادته، كما قال ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالْهِمُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ ﴾ (الأنبياء: ٢٢)(٤).

الله عالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا

النزول: قيل: نزل قوله ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآية في قوم كانوا يؤذنون

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج ٢٠/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) الوازي: التفسير الكبير ج ٢٠/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١١/١٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٦/ ٤٨١.

النبي الليل إذا تلا القرآن وصلى عند الكعبة وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه عن الدعاء إلى الدين، فحال الله سبحانه بينه وبينهم حتى لا يؤذوه، عن الزجاج، والجبائي (۱).

[١١] – قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ ءَاذَانِهِمْ وَقْرَأَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَىٰرِهِمْ نُفُورًا ۞ ﴾

أ - ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ ... قال الجبائي: إنه تعالى منعهم من ذلك وحال بينهم وبينه في وقت مخصوص، لئلا يؤذوا النبي ﷺ (٢).

ب - قال الجبائي: كانوا يطلبون موضعه في الليالي لينتهوا إليه ويؤذونه، ويستدلون على مبيته باستماع قراءته فأمنه الله تعالى من شرهم، وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجاباً لا يمكنهم الوصول إليه معه، وبين أنه جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن وفي آذانهم ما يمنع من سماع صوته، ويجوز أن يكون ذلك مرضاً شاغلاً يمنعهم من المصير إليه والتفرغ له، لأنه حصل هناك كنَّ للقلب ووقر في الأذن (٣).

[۱۲] – قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أُقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَتَخَافُونَ عَذَابَهُرَ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﷺ﴾

قال الجبائي: ثم رجع سبحانه إلى ذكر الأنبياء في الآية الأولى فقال ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ ومعناه ، أولئك الذين يدعون إلى الله تعالى ويطلبون القربة إليه بفعل الطاعات (٤٠).

يُّ [۱۳] - قوله تعالى: ﴿ زَبُكُر أَعْلَمُ بِكُرُّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُرْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ نَ اللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج ٢٠٨/٢٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١٦/ج١٥/٢٢٢.

﴿ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُرْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ ﴾ قيل: أراد انه سبحانه مالك للرحمة والعذاب فيكون الرجاء إليه والخوف منه، عن الجبائي(١).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَنبِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ ﴾

﴿ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ ﴾ وهو عذاب الاستئصال فيكون هلاك الصالحين بالموت وهلاك الطالحين بالعذاب في الدنيا فإنه يفني الناس ويخرب البلاد قبل يوم القيامة ثم تقوم القيامة، عن الجبائي، ومقاتل (٢).

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَلَكَ إِنَّ رَبَّلَكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلْتِيَ أُرَيِّنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ ﴾ يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ ﴾

أ - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ قيل: معناه أنه قادر على ما سألوه من الآيات عالم بمصالحتهم فلا يفعل إلا ما هو الصلاح، فأمض لما أمرت به من تبليغ، فإن لله سبحانه أن أنزلها فلما يعلم في إنزالها من اللطف وإن لم ينزلها فلما يعلم من المصلحة، عن الجبائي (٣).

ب - ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلْرِّهْ اللَّهِ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَة فِي ٱلْقُرْءَانِ ۚ ﴾ فيه أقوال... ثانيها: ما روى عن ابن عباس في رواية أخرى أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو بالمدينة فقصدها فصده المشركون في الحديبية عن دخولها حتى شك قوم ودخلت عليهم الشبهة فقالوا: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا إنا ندخل المسجد الحرام آمنين؟ فقال الله ورجع ثم دخل مكة في تدخلونها العام؟ قالوا: لا فقال: لندخلنها إن شاء الله ورجع ثم دخل مكة في العام القابل فنزل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، وهو قول الجبائي،

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ ج١٥/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان م٦/ ج٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٤/ ٤٢٤.

وأبي مسلم، وإنما كان فتنة وامتحانا ً وابتلاء لما ذكرناه (١١).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَلَذَا ٱلَّذِى كُرَّمْتَ عَلَى ۖ لَهِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَلَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ ٓ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾

أ - ﴿ لَأَحْتَنِكُمَ ذُرِّيَّتُهُ مِّ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قيل: لاستأصلهم بالإغواء من احتناك الجراد الزرع وهو أن يأكله ويستأصله، عن الجبائي، وإنما طمع الملعون في ذلك لأن الله سبحانه أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض من يفسد فيها فكأن العلم قد سبق له بذلك، عن الجبائي (٢).

[۱۷] – قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنَۗ وَكَلَمَكِ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ ﴾

أ – قال الجبائي: معناه أن عبادي ليس لك عليهم قدرة، على ضر ونفع أكثر من الوسوسة، والدعاء إلى الفساد، فأما على كفر أو ضرر، فلا، لأنه خلق ضعيف متخلخل، لا يقدر على الإضرار بغيره (٣).

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الحادي عشر وهو الأوّل من الجلّد السادس من (تفسير الجبّائي) من الوجهة الأوّلة، من القائمة السابعة، من الكرّاس الثامن بلفظه: وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنَ وَكَفَى لِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ فَاعَا عَنَى به أنّه لا سبيل لك على عادي في أن تضرهم، سوى وسوستك لهم في الاستدعاء لهم إلى المعاصي، فأمّا ما سوى ذلك من الضرر الذي يجوز أن يضر به العباد بعضهم بعضاً فإنّه لا سبيل لك عليهم ولا قوّة ؛ لأنّ الله خلقاً ضعيفاً عاجزاً رقيقاً خفيفاً، ولرقته وخفائه صار لا يراه الناس، فهو لا يمكنه أن يضرهم إلا بهذه الوسوسة التي يستغوي بها العصاة منهم (٤).

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ ج١٥/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن م٦/ ج ١٥/ ٢٢3.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٥٠٠. وأيضاً ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٧٣(الفقرة "ب" هنا).

<sup>(</sup>٤) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٧٣. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٦/٠٠٠

ت - ثم قال ﴿ وَكَفَى ٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ وفيه بحثان (١٠)... قال الجبائي: علم الله تعالى أن الذين كفروا عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لا يوجد إبليس، وإذا كان كذلك لم يكن في وجوده مزيد مفسدة (٢٠).

[١٨] - قولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَنِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنِهُۥُۥ بِيَمِينِهِ مَ فَأُولَتِهِكَ يَقْرُءُونَ كِتَنِهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ﴾

... إن معناه بمن كانوا يأتمون به من علمائهم وأثمتهم، عن الجبائي (٣).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ اَلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ أَوْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ شُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنْتِنَا تَخْوِيلًا ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَيْلِ وَتُرْءَانَ ٱلْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ ﴾

أ - ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ ﴾ قيل: يعني جمع الكفار أرادوا أن يخرجوك من أرض العرب، عن الجبائي (٤).

ب - ﴿ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ وقال الجبائي: غسق الليل ظلمته، وهو وقت عشاء الآخرة (٥٠).

ت - ﴿ مَشْهُودًا ﴾ .... قال الجبائي: فيه حث للمسلمين على أن يحضروا هذه الصلاة ويشهدوها للجماعة (٢).

<sup>(</sup>الفقرة "1").

 <sup>(</sup>١) ما الحكمة في أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ والحكيم إذا أراد أمرا وعلم أن شيئا من الأشياء يمنع من حصوله فإنه لا يسعى في تحصيل ذلك المانع؟ (راجع الرازي: التفسير الكبير ج١٢/٨).

<sup>(</sup>٢) الوازي: التفسير الكبير ج١٢/٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م ٦ / ج ١٥ / ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ج ١٥/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) الطوسيّ: التبيآن ج٦/٩٠٥ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن ج٦/١٥.

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ـ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﷺ ﴾

﴿ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ قيل: على ما هو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده، عن الجبائي(١).

[٢١] - قوله تعالى: ﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

أ - ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوح ﴾ اختلف في الروح المسؤول عنه على أقوال - أحدها - أنهم سألوه عن الروح الذي هو في بدن الإنسان ما هو؟ ولم يجبهم. وسأله عن ذلك قوم من اليهود، عن ابن مسعود، وابن عباس، وجماعة، واختاره الجبائي، وعلى هذا فإنما عدل النبي على عن جوابهم لعلمه بأن ذلك أدعى لهم إلى الصلاح في الدين، ولأنهم كانوا بسؤالهم متعنتين لا مستفيدين، فلو صدر لا زادوا عنادا (٢٠).

ب - ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ﴾ قال القاضي: قال شيخنا أبو علي: إن قوله ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ ﴾ ... إنما أراد به أن المعرفة بكيفية حاجة الحي إليه؛ من أمر الله تعالى، الذي تفرّد بالعلم به؛ وإلا فالروح نفسها وأحوالها معلومة ؛ ولا يجب إذا لم تعلم من بعض الوجوه أن لا تكون معلومة ؛ في الوجوه المقصودة ".

ج \_ وقد قال شيخنا أبو علي، رحمه الله: أنهم سألوا من أمر الروح، وما لا دليل عليه، نحو المسألة عن حاجة الحي إليه في بقاء حياته. ولو سألوا عن ذاته وعما يعلم بالدليل من أحواله، لأجابهم إلى ذلك بالصواب(٤).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ج١٥/٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٦/ج٥١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١٦، اعجاز القرآن، ص ٣٧٩. وأيضاً المصدر نفسه ج ١٢/ ١٧٠ مع اختلاف وتفصيل. فلذلك ذكرت النص في الفقرة (ج).

<sup>(</sup>٤) القاضيُّ عبد الجبارُ: المغني... ج١٢/ ١٧٠ وأيضاً راجع الفقرة (ب) هنا.

[٢٢] - قوله تعالى: ﴿ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ قَبِيلاً ﴿ ﴾

﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ قَبِيلاً ﴾ قيل: معناه مقابلين لنا كالشيء حتى نشاهدهم قبيلاً أي مقابله نعاينهم ويشهدون بأنك حق ودعوتك صدق، عن الجبائى، وقتادة (١٠).

[٢٣] - قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتَهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَهِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولاً ۞ ﴾

أ - وقال الجبائي: ﴿ مُطْمَيِنِينَ ﴾ من عن أمر الله تعالى الذي يلزم بالإعراض عنه الذم، كما قال تعالى ﴿ وَلَـٰكِنَّهُۥ ٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ ۚ ﴾ (٢) (٣).

ب - ﴿ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولاً ﴾ قيل: معناه مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير خائفين ولا متعبدين بشرع، لأن المطمئن من زال الخوف عنه، عن الجبائي (١٠).

[۲٤] - قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن سَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أُجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأْنَى ٱلظَّلْلِمُونَ اللهُ كُفُورًا ﴿ إِلَّا كُنُورًا ﴿ إِلَّا لَهُ مَا إِلَّا كُنُورًا ﴿ إِلَّا كُنُورًا ﴿ إِلَّا كُنُورًا ﴿ إِلَّا لَمُ إِلَّهُ مَا إِلَّا كُنُورًا ﴿ إِلَّا لَهُ مَا إِلَّا كُنُورًا اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَّا كُنُورًا اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّا لِي إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّا كُنُولُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّا كُنُولُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا كُنُولُولُهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّا كُنُولُهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا كُنُولًا أَنْهُ إِلَّا كُنُولُ اللَّهُ إِلَّا كُلُولُ اللَّهُ لَهُ إِلَّهُ إِلَّا كُنُولِهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّا كُنُولُولًا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا كُنُولُولًا إِلَّا كُنُولًا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّا كُنُولُولًا إِلَيْهِ إِلَّا كُنُولًا إِلَيْهِ إِلَّا كُنُولِهُ إِلَّهُ إِلَّا كُنُولًا إِلَّهُ إِلَّا أَنْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّا كُنُولًا إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَا لَهُ إِلَّا أَلَا أَلَا إِلَّا أَنْ اللَّهُ إِلَّا أَلَهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَا أَلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلِهُ إِلَّا أُولِهُ إِلَّا أُلَّا لِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْمُ اللَّهُ أَلَا أَلَّالِهُ إِلَّا أَلَالِهُ إِلَا أُلِنّا لِللَّالِمُ اللَّهُ إِلَّا أَلَالِهُ إِلَّا أَلَالِهُ إِلَّا أَلَالِهُ إِلَّا أَلَالِهُ إِلَّا أَلَالِهُ إِلَّا أَلَا أَلَالِهُ إِلَا أَلَالِهُ أَلَالِهُ إِلَّا أَلَالِهُ إِلَا أَلِكُولُولُهُ أَلّا أَلَالِهُ أَلِيلًا أَلَاللَّهُ أَلَّا أَلَالِهُ إِلَا أَلَا أَل

قال الجبائي: جعل الله لهم أجلا لمعادهم وحشرهم لاشك فيه<sup>(٥)</sup>.

[٢٥] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَامِنْتَ مَاۤ أَنزَلَ هَتَوُلآ ۚ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ
 وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُكَ يَنفِرْعَوْنِ مَثْبُورًا ﷺ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعرافَ آية ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٦/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٦/ ٥٢٤.

وتعلق (۱) أيضاً بقوله، سبحانه: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَتَؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾. قال: وذلك يدل على أن فرعون ومن معه كانوا يعرفون الحق ويجحدون.

فقال أبو علي، رحمه الله: أنا لا ننكر في فرعون أنه كان عارفاً بالله، سبحانه، وفي كفره معانداً كما أخبر به موسى، فمن أين أن هذا حال جميع الكفار؟ ويجوز أن يكون جاهلاً بالله من قبل، وعرف الله في هذه الحال التي خبر موسى على عنه هذا إذا قرىء بالفتح، وقد قرىء بالضم، وذلك لا يدل على أن موسى عرف ذلك. فالتعلق به في هذا الوجه خاصة لا يمكن.

وذكر شيخنا أبو علي، رحمه الله، أن الآيات الدالة على خلاف قوله أكثر من أن تحصى، نحو قوله، تعالى، يخبر عن فرعون وقومه أنه قال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرِك ﴾ (٢). ولو كان عارفاً بالحق لما صح منه ذلك. وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودُ وَٱلَّذِينَ مِن تَبْلِكُمْ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودُ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ أَلَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَ هِهِمْ وَقَالُوا بَعْدِهِمْ أَلْ يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَى شَكِّ مِمّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ ﴾ (٢). فخبر عن الجماعة التي ذكرها بالشك فيما دعت الرسل إليه. وقال سبحانه: ﴿ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَنِي ٱللّهِ شَكُ فَاطِرِ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٤). ولو كانوا يعرفون الله لما جاز أن يقال لهم ذلك. وقال تعالى في قصة الكفار: ﴿ وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءً أَلَا إِنّهُمْ مُلَى اللهُ لم ذلك. وقال تعالى في قصة الكفار: ﴿ وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءً أَلَا إِنْهُمْ مُنْ اللهُ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ (٥)، ﴿ حَمْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُعْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ (٢). وقال: ﴿ وَإِنْ هُمْ أَلْكَذِبُونَ ﴾ (٥)، ﴿ حَمْسَبُونَ أَنْهُمْ مُعْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ (٢). وقال: ﴿ وَإِنْ هُمْ

<sup>(</sup>١) الذي تعلَّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردِّ عليه.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٨ القصص.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩ إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠ إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٨ المجادلة.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٠٤ الكهف.

إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (١)، ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (٢). وقال: ﴿ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ (١). وقال: ﴿ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا يَتَرَدَّدُونَ ﴾ (١). وقال: ﴿ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا يَتَرَدَّدُونَ ﴾ (١). وقال: ﴿ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا الله الظّنَّ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (١). ثم الذي ظهر من الأنبياء، صلوات الله عليهم من الحِباج مع قومهم، نحو محاجة إبراهيم لعدو الله ومحاجة موسى لفرعون إلى غير ذلك، من أدل الدلالة على أنهم كانوا بالله وبسائر الحق غير عارفين (١).

[٢٦] - قوله تعالى: ﴿ قُلِ آدْعُواْ آلله أَوِ آدْعُواْ ٱلرَّحُمِنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَلَا تَحَافِقَ مِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴾ أَلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ۚ ﴾ ... واحتج الجباثي بهذه الآية فقال: لو كان تعالى هو الخالق للظلم والجور لصح أن يقال: يا ظالم، وحينئذ يبطل ما ثبت في هذه الآية من كون أسمائه بأسرها حسنة (٧).

ب - ﴿ وَلَا تَجْهَرٌ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَحُنافِتْ بِهَا ﴾ ... لا تجهر جهراً يشغل به من يصلي بقربك ولا تخافت بها حتى لا تسمع نفسك، عن الجبائي <sup>(٨)</sup>.

्वे के विशेष

[۱] - قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَبَبًا ﷺ ﴾

م (۱) من الآية ۷۸ البقرة. ال

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١٦ الأنعام.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٥ التوبة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠ الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٤٨ الأنعام.

<sup>(</sup>٦) القاضي عبد الجبار: المغني... ج١٢/ ٣٤٠ و٣٤١.

<sup>(</sup>٧) الرازي: التفسير الكبير ج١٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٨) الطبرسي: مجمع البيان مر ٦/ ج١٥/ ٤٤٦.

قال الجبائي: المعنى أحسبت ﴿ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَنِنَا عَجَبًا ﴾ ولو لم نعلمك ذلك لما علمته، واختلفوا في معنى ﴿ وَٱلرَّقِيمِ ﴾ قال سعيد بن جبير: هو لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف، وهو اختيار البلخي، والجبائي، وجماعة. (١).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ وَتَخْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلْبُهُمْ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِقْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ ﴾

قال الجبائي: نومهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين – لا تتغير أحوالهم ولا يطعمون ولا يشربون – معجزة لا تكون إلاّ لنبي (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانًا لَّ رَبُّهُمْ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانًا لَّ رَبُّهُمْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْهِم مُسْجِدًا هَا ﴾ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِم مُسْجِدًا هَا ﴾

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أُمْرِهِم ﴾ وقيل: رؤساء البلد الذين استولوا على أمرهم، عن الجبائي (٣).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ١١/ الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥٢/٥٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٧/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥/ ٤٦٠.

نفر بديننا، فقال الراعي: أنا أولى بذلك، فتبعهم وتبعه الكلب(١).

ب - ﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائِءٍ إِنِّى فَاعِلِّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ ... أنه نهى عن أن يقول الإنسان سأفعل غداً وهو يجوز الاخترام قبل أن يفعل ما أخبر به فهو كذب، ولا يأمن أيضا أن لا يوجد مخبره على ما أخبر به فهو كذب، ولا يأمن أيضا أن لا يوجد مخبره بحدوث شيء من فعل الله تعالى نحو المرض والعجز وبأن يبدو له هو في ذلك فلا يسلم خبره من الكذب إلا بالاستثناء الذي ذكره الله تعالى، فإذا قال: إني صائر غدا إلى المسجد إن شاء الله أمِنَ من أن يكون خبره هذا كذباً، قال الله تعالى إن شاء أن يلجئه إلى المصير إلى المسجد غدًا حصل المصير إليه منه لأن الله تعالى إن شاء أن يلجئه إلى المصير إلى المسجد غدًا حصل المصير إليه منه لا محالة فلا يكون خبره هذا كذباً، وإن لم يوجد المصير منه إلى المسجد لأنه لم يوجد ما استثناه في ذلك من مشيئة الله تعالى، عن الجبائي (٢).

ت - ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ ... قيل: إنه أمر بالانقطاع إلى الله تعالى، ومعناه واذكر ربك إذا نسيت شيئًا بك إليه حاجة بذكره لك، عن الجبائي (٣).

ث - ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَنذَا رَشَدًا ﴾ وقيل: إن معناه ادع الله أن يذكرك إذا نسيت شيئًا وقل إن لم يذكرني الله ذلك الذي نسيت فإنه يذكرني ما هو أنفع لي منه، عن الجبائي (٤٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِغْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطًا ﴿ ﴾

﴿ وَكَانَ أُمُّرُهُ مُ فُرُّكًا ﴾ أي سرفاً وإفراطاً، عن مقاتل، والجبائي (٥٠).

[٦] – قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٦/ ج١٥/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٦/ ج ١٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ ج ١٥/ ١٥٥.

كَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۚ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًا ۚ بِثْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلاً ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ أَفَتَقَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُ، آوَلِيَهَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ ﴾ ... قال الجبائي: في هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد الكفر ولا يخلقه في العبد، إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان ضرر إبليس أقل من ضرر الله عليهما فكيف يوبخهم بقوله: ﴿ بِقُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلاً ﴾ !؟ تعالى الله عنه علواً كبيراً. بل على هذا المذهب لا ضرر البتة من إبليس بل الضرر كله من الله(١).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا
 وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ ﴾

أ - ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ﴾ وقال الأكثرون: إنه كان من البشر ثم
 اختلفوا: فقال الجبائي وغيره: أنه كان نبياً، لأنه لا يجوز أن يتبع النبي من ليس
 بنبي ليتعلم منه العلم لما في ذلك من الغضاضة على النبي (٢).

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الحادي عشر أيضاً من (تفسير الجبّائي) قبل آخره باثني عشر قائمة، في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَا عِلْمًا ﴿ فَقَالَ الجبّائي ما هذا لفظه: ويقال: إنّ هذا الإنسان هو الخضر الخير، وليس ذلك بصحيح، لأنّ الخضر يقال إنّه أحد أنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا بعد موسى الخير. وهذا أقبح مِن قول مَن قال: إنّ صاحب موسى كان الخضر. وأمّا ما لا يشك فيه فإنّه كان نبياً من أنبياء الله ورسولاً من رسله؛ لأنّ الأنبياء الخير لا يجوز أن يتعلّموا العلم إلا من ملك من ملائكة الله عزّ وجلّ، أو رسول من رسله؛ لأنّ من لم يكن من الملائكة والرسل يجب عليهم اتباع الرسل والتعلّم منهم، ولا يجوز أن يتعلّموا من يجب أن يتعلّموا من رسل الله وأنبيائه.

ويدلُّ على ذلك أيضاً أنَّ هذا العلُّم لا بدُّ من أن يعلمه بوحي الله عزّ

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١١٧/٢١.

<sup>(</sup>٢) الطّبرسي: مجمع البيان م٦/ج ١٥/ ٤٨٣. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٧/ ٧٠.

ذكره إذا كان لم يخبر به نبيّ من أنبيائه، والله ـ تبارك اسمه ـ لا يوحي إلاّ إلى أنبيائه ورسله الطّيكيّن. فجميع ما ذكرناه يوجب أن يكون هذا العبد الذي ذكره الله نبيّاً لله ورسولاً له هذا آخر كلام الجبّائي بَلفظه (۱).

ت - فصل: فيما نذكره أيضاً من الجزء الحادي عشر من (تفسير الجبّائي) بعد أربعة قوائم من الموضع الذي ذكرناه قبل هذا، فقال الجبّائي ما هذا لفظه: وقوم من جهّال العوام يذهبون إلى أنّ الخضر السّيّ هو حيّ إلى اليوم في الأرض، وأنّه يلقى الناس ويلقون. وهذا جهل ظاهر ؛ لأنّ هذا يوجب أن يكون بعد نبيّنا محمّد السّيّن نبيّ تلقاه أمّته، ويأخذون عنه أمر دينهم ولو كان ذلك كذلك لم يكن محمّد السّيّن خاتم النبيّين وآخرهم، ولجاز أن يكون في زمنه أنبياء كما كان يعده في أمّته نبيّ، وهو الخضر ؛ وهذا يوجب تكذيب القرآن. مع أنّ الخضر السّيّن يقرب منه، فلو كان حيّا في الأرض لوجب أن يراه كلّ من يقرب منه، فلو كان كذلك لوجب أن نعرف كما يَعرفُ الناس بعضهم بعضاً بالملاقاة والمشاهدة، فإذا كان لا يُعْرَف ولا يُعْرَف له مكان فهذا دليل على بطلان ما يدّعونه من حياته وملاقاته ؛ بل يعلم أنّه قد مات قبل نبيّنا محمّد السّيّة وأنّ نبيّنا إنّما بعث بعد الأنبياء السّية ولم يكن معه في الأرض نبيّ ولا بعده ؛ لأنّه أخر الأنبياء السّية (٢).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ
 رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبَرًا ۞ ﴾ (٣)

أ - واختلفوا في الذي كان يتعلم موسى منه، هل كان نبياً أم لا؟ فقال الجبائي: كان نبياً، لأنه لا يجوز أن يتبع النبي من ليس بنبي، ليتعلم منه العلم، لما

<sup>(</sup>۱) ابن طاووس: سعد السعود، ص ۲۷۵. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٧/ ٧٠ (باختصار شديد).

<sup>(</sup>٢) ابسن طاووس: سعد السعود، ص ٢٧٧- ٢٧٨. أيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥/ ٤٨٨ (باختصار).

<sup>(</sup>٣) وردت هاتان الآيتان في كتاب النبيان (ج٧/ ٦٩) تحت رقمي ٦٧ و٦٨ والصحيح هو ٦٦ و٦٧ قي القرآن الكريم.

في ذلك من الغضاضة على النبي (١).

ب - أجاب الجبائي عنه (٢): أن المراد من هذا القول أنه يثقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه، يقال في العرف: إن فلاناً لا يستطيع أن يرى فلاناً و(لا) أن يجالسه إذا كان يثقل عليه ذلك، ونظيره قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ (هود: ٢٠) أي كان يشق عليهم الاستماع (٣).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَىمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ عَتْهُ، كَنَرٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرُهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ، عَنْ أَمْرِى ۚ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﷺ

أ - ﴿ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنَّرٌ لَّهُمَا ﴾ اختلف في هذا الكنز... وقيل: كان كنزاً من الذهب والفضة، عن قتادة، وعكرمة ، واختاره الجبائي، ورواه أبو الدرداء، عن النبي ﷺ (١٤).

ب - ﴿ مَا لَمْ تَسْطِع عُلَيْهِ صَبَرًا ﴾ قال أبو علي الجبائي: لا يجوز أن يكون الخضر حياً إلى وقتنا هذا لأنه لو كان لعرفه الناس ولم يخف مكانه، ولأنه لا نبّي بعد نبيّنا (٥٠).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ، فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المسألة التي أجاب عنها الجبائي هي: لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيلزم أن يصير قوله: ﴿ إِنَّكَ لَن تُسْتَطِيعَ مَعِى صَبِرًا ﴾ كذبا، ولما بطل ذلك علمنا أن الاستطاعة لا توجد قبل الفعل. راجع الرازي: التفسير الكبير ج٢١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج ٢١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ ج٥١/ ٨٨٨.

﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ قيل: معناه وآتيناه من كل شيء يستعين به الملوك على فتح البلاد ومحاربة الأعداء، عن الجبائي (١).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ رِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن عَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَعْذِب وَإِمَّا أَن تَعْذِب وَإِمَّا أَن تَعْذِب وَإِمَّا أَن تَعْذِب مُسْنًا ﴾

أ – وقال أبو علي الجبائي، والبلخي: المعنى وجدها كأنها تغرب في عين حمئة، وإن كانت تغيب وراءها(٢).

ب - تأويل قوله: ﴿ تَغَرُّبُ فِي عَيِّن بِ حَمِئَةٍ ﴾ من وجوه. الأول: أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وهدة مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر، هذا هو التأويل الذي ذكره أبو على الجبائي في تفسيره (٣).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ خَتِّعُلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ ﴾

وقال الجبائي، والبلخي، وغيرهما: إن يأجوج ومأجوج قبيلان من ولد آدم. وقال الجبائي: قيل: أنهما من ولد يافث بن نوح، ومن نسلهم الأتراك<sup>(١)</sup>.

### ودڙ و وڙوچي **سيرة فريس**

ا] - قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ ﴾

﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ ﴾ وقيل: بنو العم وكانوا أشرار بني إسرائيل، عن

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/جه١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٧/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٢١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٧/ ١٩.

الجبائي(١)

#### . [۲] – قوله تعالى: ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوْةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ ﴾

أ - وقوله ﴿ وَزَكُوهُ ﴾ ... وقال الجبائي: معناه آتيناه تحننا على العباد ورقة قلب عليهم ليحرص على دعائهم إلى طاعة ربهم (٢).

[٣] - قولُه تعالى: ﴿ وَآذَكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ آنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَئِرْقِيًا ﷺ مَكَانًا

قيل: اتخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة لثلا تشتغل بكلام الناس، عن الجبائي (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَمْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾

من لم يجوّز إظهار المعجزات على غير النبي اختلفت أقوالهم في ذلك: قال الجبائي وابنه: أنها معجزات لزكريا النبي (٤٠).

[٥] - قول تعالى: ﴿ فَنَادَلَهَا مِن تَحْتِهَاۤ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ

### سَرِيًّا 🕝 🦫

أ - ﴿ فَنَادَنْهَا مِن تَحْتِهَا ﴾ قيل: ناداها عيسى، عن مجاهد، والحسن، ووهب، وسعيد بن جبير، وابن زيد، [وابن جرير]، والجبائي (٥٠).

ب - ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ قيل: السري عيسى النَّلِيُّ، عن الحسن، وابن زيد، والجبائي (١٠).

[٦] \_ قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَلِم ۖ سُبْحَننَهُ رَّ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١/ ج١٥/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) الطُّوسيُّ: التبيان ج٧/ ١١٢. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٥٠٦/٥٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٦/ ج١٦/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٦/ ج١١/٨٠٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ ج٦١/ ٥١١. وأيضاً الطوسي: التبيان ج/ ١١٧/ . وما بين المعكوفتين لم يرد عند الطوسي.

<sup>(</sup>٦) م. ن م٦/ جّ١/ ٥١١ ه. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٧/ ١١٧.

# فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ 🕝 ﴾

وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله في قوله الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ﴾ (مريم: ٣٥) ، وفي قوله: ﴿ لَوْ أَرَدْنَاۤ أَن نَتَّخِذَ لَمُوّا ﴾ (١) ، أنه كان يجب لو اتخذ ذلك أن يكون ظالماً، لأنه فعل ما ليس له فعله. ولو كان ظالماً، لم يخل مِن أن يكون ظالماً لنفسه، أو للواحد منا، أو لِلَهْو. وقد علم فساد جميع ذلك. لأن اتخاذه الولد واللهو لا يؤثر فينا، فكيف يكون ظالماً لنا؟ ولا يصح كونهما مظلومين، ولا كونه تعالى مظلوماً. وهذا أيضاً يبطل قولهم: إن الظلم هو فعل ما ليس له فعله (٢).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُحَلِّمَ ٱلْيَوْمَر إِنْسِيًا ﴿ ﴾

أ - وقوله ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَىنِ صَوِّمًا ﴾ قال الجبائي: كان الله تعالى أمرها بأن تنذر الله تعالى الصمت، فإذا كلمها أحد تومي بأنها نذرت صوماً صمتاً، لأنه لا يجوز أن يأمرها بأن تخبر بأنها نذرت ولم تنذر، لأن ذلك كذب (٣).

ب - ﴿ فَلَنَّ أُكِلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ وقيل: كان الله تعالى أمرها بأن تنذر لله الصمت وإذا كلمها أحد تومىء بأنها نذرت لله صمتاً لأنه لا يجوز أن يأمرها بأن تخبر بأنها نذرت ولم تنذر لأن ذلك كذب، عن أبي على الجبائي (٤).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ فَأَتَت بِهِ عَوْمَهَا تَخْمِلُهُ أَ قَالُواْ يَسَمَرْيَمُ لَقَدْ جِفْتِ شَيْكًا فَرِيًّا ﴿ )
 شَيْكًا فَرِيًّا ﴿ )

﴿ قَالُوا يَهُمْرَيَمُ لَقَدْ جِفْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ وقيل: أمراً قبيحاً منكراً من

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ١٧.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٧/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١٦/ ١١٢.

الافتراء وهو الكذب، عن الجبائي (١).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ ﴾

﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ قيل: ثابتاً دائماً على الإيمان والطاعة وأصل البركة الثبوت، عن الجبائي (٢).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ

فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢ ﴾

أ - ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا كَ ... أن معناه أسمعهم وأبصرهم أي بصرهم وبين لهم أنهم إذا أتوا مع الناس إلى موضع الجزاء سيكونون في ضلال مبين عن الجنة والثواب، عن الجبائي قال: ويجوز أن يكون المعنى أسمع الناس بهؤلاء الأنبياء وأبصرهم بهم، ليعرفوهم ويعرفوا خبرهم فيؤمنوا بهم، لكن من كفر بهم من الظالمين اليوم يعني يوم القيامة في ضلال عن الجنة (٣).

ب - أما قوله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۗ ﴾ ... قال الجبائي: ويجوز أسمع الناس بهؤلاء وأبصرهم بهم ليعرفوا أمرهم وسوء عاقبتهم فينزجروا عن الإتيان بمثل فعلهم (٤).

﴿ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ﴾ أي كثير التصديق في أمور الدين، عن الجبائي (٥).

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ ج ١٥/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج٦ ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٦/ ج٦١/ ١٤٥-٥١٥. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج١٦/ ١٨٩ (الفقرة ب

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ج١٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ج٢١/٢١٥.

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّىَ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ

﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴾ أي فتكون موكولاً إلى الشيطان وهو لا يغني عنك شيئًا، عن الجبائي (١).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَلَـمُ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَ ۗ إِنَّهُ كَا َ .بِي حَفِيًّا ﷺ ﴾

أ - ﴿ سَلَنَمُ عَلَيْكَ ﴾ سلام توديع وهجر على ألطف الوجوه وهو سلام متاركة ومباعدة منه، عن الجبائي، وأبي مسلم (٢).

ب - ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَ ﴾... أنه قال سأستغفر لك ربي على ما يصح ويجوز من تركك عبادة الأوثان وإخلاص العبادة لله تعالى، عن الجبائي (٣).

[١٤] – قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴾

﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ ﴾ وقيل: إن معناه ورفعنا محله ومرتبته بالرسالة كقوله تعالى ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ ﴾ (الشرح: ٤) ولم يرد به رفعة المكان، عن الحسن، والجبائي، وأبي مسلم (٤).

[١٥] - قُولِـــه تعـــالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾

﴿ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ أي إنما نملك تلك الجنة من كان تقياً في دار الدنيا بترك المعاصي وفعل الطاعات، وإنما قال ﴿ نُورِثُ ﴾ مع أنه ليس بتمليك نقل من خيرهم إليهم لأنه شبه بالميراث من جهة أنه تمليك بحال استؤنفت عن حال قد انقضت من أمر الدنيا كما ينقضي حال الميت من أمر

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ ج١١/ ١١٥.

<sup>(</sup>۲) م.ن م٦/ ج١١/١٥٠

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٦/ ج١١/١٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٦/ج١١/١٥٥.

الدنيا، عن الجبائي(١).

[١٦] – قولَـــه تعـــالى: ﴿ كَلَّا ۚ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﷺ ﴾

﴿ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ وقيل: معناه أن المعبودين سيكفرون بعبادة المشركين لها ويكذبونهم فيها كما قال حكاية عنهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، عن الجبائي (٢).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَّ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴾

﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَعِلِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ أي خلينا بينهم وبين الشياطين إذا وسوسوا إليهم ودعوهم إلى الضلال حتى أغووهم ولم نحل بينهم وبينهم بالإلجاء ولا بالمنع، وعبر عن ذلك بالإرسال على سبيل الجاز والتوسع كما يقال لمن خلى بين الكلب وغيره: أرسل كلبه عليه، عن الجبائي (٣).

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُّ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﷺ ﴾

أن معناه سيجعل لهم ودا ً في الآخرة فيحب بعضهم بعضا ً كمحبة الوالد لولده، وفي ذلك أعظم السرور وأتم النعمة، عن الجبائي (٤).

[١٩] – قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ۞ ﴾

﴿ فَإِنَّمَا يَشَرَّنَهُ بِلِسَائِكَ ﴾ قيل: معناه يسرنا قرائه القرآن على لسانك ومكناك من قرائته، عن الجبائي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) م. ن م٦/ج١١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن م٦/ج١١/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٦/ج١١/١٣٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٦/ ج٦١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٦/ ج١١/ ٣٣٥.

#### مرے کرکوٹی الم قروس مرکز کرکوٹی

[۱] - قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾

﴿ طُوًى ﴾ هو اسم الوادي، عن ابن عباس، ومجاهد، والجبائي (١).

[٢] – قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَآخَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿ ﴾

قيل: إنه انحل ما كان بلسانه إلا بقية منه بدلالة قوله ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ (الزخرف: ٥٢)، عن الجبائي (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ وَلَهُ تَعْلَى السَّاحِلِ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ الْفَيْهِ فِي النَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمْ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَا خُدْهُ عَدُوَّ لِي وَعَدُوَّ لَهُ وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ إِذْ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ اللَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ وَ فَيَنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ تَمْ فَي أَخْتُكَ فَتُونَا فَلَوْتَ سِنِينَ فِي عَيْنِي فَي الْفَرِ وَفَتَنَاكَ فَتُونَا فَلَمِثْتَ سِنِينَ فِي عَيْنِهُ وَلَا تَخْزَنَ أَوْ فَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْفَرِ وَفَتَنَاكَ فَتُونَا فَلَمِثْتَ سِنِينَ فِي الْمَا مِنَ الْفَرِ وَفَتَنَاكَ فَتُونَا فَلَمِثْتَ سِنِينَ فِي الْمَا مِنَ الْفَرِ وَفَتَنَاكَ فَتُونَا فَلَمِثْتَ سِنِينَ فِي اللّهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

أ - قوله ﴿ إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ فَالَ الْجِبَائِي: رأت في المنام أن اقذفيه في النام، والقذف هو الطرح، واليم البحر (٣).

ب - قال الجبائي: معنى ﴿ وَفَتَنَّكَ فَتُونَا ۚ ﴾ أي شددنا عليك التعب في أمر المعاش حتى رعيت لشعيب عشر سنين، ويؤكده قوله ﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَمْلِ مَدِّينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦/ ٥.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٧/ ج١١/ ٩.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٧/١٧٣/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١/١١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٧/ ١٧٤–١٧٥.

ت - ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ قيل: لتربى ويطلب لك الرضاع على علم مني ومعرفة لتصل إلى أمك، عن الجبائي (١٠).

﴿ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ قيل: معناه أعطى كل شيء من النعم في الدنيا مما يأكلون ويشربون وينتفعون به ثم هداهم إلى طرق معايشهم وإلى أمور دينهم ليتوصلوا بها إلى نعم الآخرة، عن الجبائي (٢٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ۞ ﴾

أ - ﴿ فَيُسْحِتَكُم ﴾ قيل: يهلككم عن ابن عباس، والكلبي، ومقاتل، والجبائي (٣).

[۱] – قوله تعالى: ﴿ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ قَالُواْ ۖ إِنَّ هَا لَوَاْ ۚ إِنَّ الْمَانِ لَكَالُواْ ۚ إِنَّ الْمَانِ لَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْ

أ - ﴿ وَأُسَرُّوا ٱلنَّجْوَىٰ ﴾ قيل: تناجوا مع فرعون وأسروا عن موسى وهارون قولهم (إن هذان) لساحران، عن الجبائي، وأبي مسلم (٤).

ب - ﴿ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴾ قيل: يذهبا بطريقتكم التي أنتم عليها في السيرة والدين، عن الجبائي، وأبي مسلم (٥٠).

[٧] - قولـــه تعــالى: ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَى إِمَّآ أَن تُلِّقِي وَإِمَّآ أَن نَكُونَ أَوَّلَ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٠/١٠.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٧/ ج١١/١٣.

<sup>(</sup>٣)الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦ / ١٨.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٧/ ج١١/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٧/ ج١١/ ١٨.

مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِخرِهِمْ أَنَّهَا
تَسْعَىٰ ﴿ ﴾

أ - إنما أمرهم بالإلقاء، وهو كفر منهم، لأنه ليس بأمر، وإنما هو تهديد.
 ومعناه الخبر، بأن من كان إلقاؤه منكم حجّة عنده ابتدأ بالإلقاء، ذكره الجبائي (١).

## [٨] – قوله تعالى: ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةٌ مُوسَىٰ ۞ ﴾

أ - معناه فأحس موسى ووجد في نفسه ما يجده الخائف ويقال: أوجس القلب فزعاً أي أضمر، والسبب في ذلك أنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتوهموا أنهم فعلوا مثل ما فعله ويظنوا المساواة فيشكوا ولا يتبعونه، عن الجبائي (٢).

ب - قوله ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةً مُّوسَىٰ ۞ ﴾ قيل في وجه خيفته قولان: أحدهما - قال الجبائي، والبلخي: خاف أن يلتبس على الناس أمرهم، فيتوهموا أنه كان بمنزلة ما كان من أمر عصاه (٣).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَجِلٌ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿ ﴾ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿ ﴾

أ - ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ قيل: متحسراً متلهفا ۖ لأنه خشي أن لا يمكنه تدارك أمر قومه، عن الجبائي (٤٠).

ب - ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ﴾ أي صدقاً لإيتاء الكتاب وهو التوارة لتعلموا ما فيه وتعلموا به فتستحقوا الثواب، عن

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٧/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٧/ ج١١/ ٢٤.

الجبائي<sup>(١)</sup>.

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَيكِنَّا حُمِّلْنَاۤ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ ﴾

﴿ فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ أيضا ليوهم إنه منهم، عن الجبائي (٢).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَج لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنذَآ
 إلَنهُ حُمْم وَإِلَنهُ مُوسَىٰ فَنَسِى 
 إلَنهُ حُمْم وَإِلَنهُ مُوسَىٰ فَنَسِى 
 إلَنهُ حُمْم وَإِلَنهُ مُوسَىٰ فَنَسِى 
 إلَنهُ حَمْم وَإِلَنْهُ مَا إِلَيْهِ وَاللَّهُ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الجبائي: إنما صوّره على صورة العجل وجعل فيه خروقاً إذا دخله الربح أَوْ هَمُ أنه يخور<sup>(٣)</sup>.

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تَخُلَفَهُۥ ۚ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَا يُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُۥ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ۞﴾

أ - قال الجبائي: المعنى سولت له نفسه ما لا حقيقة له وإنما خار بحيلة: جعلت فيه خروق إذا دخلتها الريح سمع له خوار منه. فقال له موسى عند ذلك ﴿ فَٱذْهَبَ ﴾ يا سامري ﴿ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ ﴾ واختلفوا في معناه، فقال قوم:معناه تقول لا أمس ولا أمس، وكان موسى أمر بني إسرائيل ألا يؤكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه، فيما ذكر. وقال الجبائي: معناه انه لامساس لأحد من الناس، لأنه جعل يهيم في البرية مع الوحوش والسباع (٤).

ب - قيل: إن السامري خاف وهرب فجعل يهيم في البرية لا يجد أحدًا من الناس يمسه حتى صار لبعده عن الناس كالقائل لا مساس، عن الجبائي (٥).

[١٣] - قولــه تعـالى: ﴿ نُحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً

<sup>(</sup>۱) م. ن م٧/ ج١١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٧/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٧/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٧/ ج١٦/ ٢٩.

## إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا 📵 ﴾

قال أبو علي الجبائي: معناه ﴿ إِن لَيِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾ بعد انقطاع عذاب القبر عنهم، وذلك أن الله يعذبهم ثم يعيدهم (١).

[١٤] - قوله تعالى: ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ ﴾

﴿ قَاعًا ﴾ أرضا ملساء وقيل: منكشفة، عن الجبائي (٢).

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِنْ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ أَ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَينِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿ ﴾

﴿ لَا عِوَجَ لَهُمْ ﴾ قيل: معناه لا عوج لهم عن دعائه لا يميلون عنه ولا يعدلون عن ندائه أي يتبعونه سراعاً ولا يلتفتون يميناً ولا شمالاً، عن الجبائي (٣).

[١٦] - قوله تعالى: ﴿ يَعْلَم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمُ اللهِ عَلَم عَلَم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَحْمِيطُونَ بِهِ عَلَمُ اللهِ ﴾

أ - قال الجبائي: معناه ولا يحيطون بما خلفهم علماً، ولا بما بين أيديهم (٤).

ُب - قيل: لا يحيطون علماً بما بين أيديهم وما خلفهم إلا من أطلعه الله على ذلك، عن الجبائي (٥).

[١٧] - قوله تعالى: ﴿ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾

قال الجبائي: القيوم القائم بأنه دائم لا يبيد ولا يزول(٢).

[١٨] - قوله تعالى: ﴿ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَان مِن

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٠٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع الّبيان م٧/ ج١٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) الطوسيّ: التبيآن ج٧/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦/ ٣١.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيآن ج٧/ ٢١١.

# قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَخْيُهُ رُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ ﴾

﴿ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْلَكَ وَحْيُهُ ، ﴾ فيه وجوه: (أحدها) أن معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل (عليه السلام) من إبلاغه فإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقرأ معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه أي تفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته ولا تقرأ معه ثم اقرأ بعد فراغه منه وهذا كقوله ﴿ لَا تُحْرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مَ اللهِ اللهُ اللهُ منه وهذا كقوله ﴿ لَا تَحْرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مَ اللهُ اللهُ عن ابن عباس ، والحسن، والجبائي (١).

[١٩] - قوله تعالى: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ ۚ وَعَصَى اَدَمُ رَبَّهُ لَغَوَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ ۚ وَعَصَى اَدَمُ رَبَّهُ لَغَوَىٰ ﴾

قال الجبائي: لا تقع معاصي الأنبياء إلا سهوا، فأما مع العلم بأنها معاصي فلا تقع (٢٠).

[٢٠] - قوله تعالى: ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
 وَخَشُرُهُ مَ يَوْمَ ٱلْقِيَسَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ ﴾

﴿ فَإِنَّ لَهُ رَمَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ أي عيشاً ضيقاً، عن مجاهد، وقتادة، والجبائي وهو: أن يقتر الله عليه الرزق عقوبة له على إعراضه، فإن وسع عليه فإنه يضيق عليه المعيشة بأن يمسكه ولا ينفقه على نفسه، وإن أنفقه فإن الحرص على الجمع وزيادة الطلب يضيق المعيشة عليه (٣).

[٢١] - قول تعسالى: ﴿ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﷺ﴾

﴿ فَسَبِّحْ وَأَطَّرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾ يعني الظهر، وسمي وقت صلاة الظهر أطراف

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦/ ٣٤.

النهار لأن وقته عند الزوال وهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني، وهذا قول قتادة، والجبائي(١).

[۲۲] – قوله تعالى: ﴿ وَأَمُرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْفَلُكَ رِزْقًا ۗ خُخْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﷺ ﴾

فصل: فيما نذكره من الجزء الثاني عشر، وهو الثاني من المجلّدة السادسة من (تفسير الجبّائي) من الوجهة الأولة، من القائمة الثامنة، من الكرّاس الرابع منه بلفظه: وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا مَنه بلفظه: وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا الله نَسْعَلُكَ رِزْقًا مُخْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِر عَلَى الله بها، واصطبر على أدائها والقيام بها(٢).

[٢٣] – قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ۔ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَخَزَك ﷺ ﴾

قال الجبائي: هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ المراد أنه يجب أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان لهم أن يقولوا هلا فعلت ذلك بنا لنؤمن؟ وهلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك؟ وإن كان المعلوم أنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم الرسول لم يكن في ذلك حجة، فصح أنه إنما يكون حجة لهم إذا كان في المعلوم أنهم يؤمنون عنده إذا أطاعوه (٣).

[۱] – قوله تعالى: ﴿ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَسَهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىَ إِلَيْهِمْ ۖ فَسَّعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

وقيل في وجه الأمر بسؤال الكفار عن ذلك قولان: أحدهما - إنه يقع

<sup>(</sup>۱) م. ن م٧/ ج١١/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن طاووس: سعد السعود ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٢٢/ ١١٩.

العلم الضروري بخبرهم إذا كانوا متواترين، واخبروا عن مشاهدة، هذا قول الجبائي<sup>(۱)</sup>.

[۲] - قوله تعالى: ﴿ لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَاۤ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ ۚ ﴿ ﴾

﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴾ قيل: لكي تسألوا عن أعمالكم وعن تنعمكم في الدنيا بغير الحق وعما استحققتم به العذاب، عن الجبائي، وأبي مسلم(٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَتَّخِذَ لَهُوَا لَآتُخَذْنَنهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنّاً فَعِلِينَ ﴿ وَلَوْ أَرَدْنَآ أَن نَتَّخِذَ لَهُوَا لَآتُخُذُننهُ مِن لَّدُنّآ إِن كُنّا فَعِلِينَ ﴿ ﴾

﴿ كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ قيل: معناه إن كنا فاعلين ذلك لاتخذناه من عندنا بحيث يصل علمه إليكم، عن الجبائي (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ أَمِّ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةَ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا نَكُرُ ۗ هَاذَا وَكُرُ مَن مَّعِيَ وَذِكُرُ مَن مَّعِي وَذِكُرُ مَن قَبْلِي \* بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ فَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ﴾

﴿ هَنذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ قيل: هذا ذكر من معي بالحق في إخلاص الآلهية والتوحيد في القرآن، وهذا ذكر من قبلي في التوراة والإنجيل، عن الجبائي، قال: لأن في القرآن ذكرا منه تعالى ولمن معه وفي التورية والإنجيل ذكر تلك الأمم (٤٠).

[٥] - قُوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحْفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ ءَايَئِهَا مُعْرِضُونَ ﴾

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوظًا ﴾ أي رفعنا السماء فوق الخلق كالسقف محفوظاً من الشياطين بالشهب التي ترمى بها كما قال: وحفظناها من كل شيطان

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٧/ ج١١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٧/ ج ١٦/ ٤٤.

رجيم، عن الجباثي(١).

[۱] - قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾

إن المعنى بالإنسان الناس كلهم، ثم أختلف في معناه على وجوه – أحدها – إن معناه خلق الإنسان عجولا أي خلق على حُبّ العجلة في أمره، عن قتادة، وأبي مسلم، والجبائي قال: يعني أنه يستعجل في كل شيء يشتهيه، وللعرب عادة في استعمالهم هذا اللفظ عند المبالغة يقولون لمن يصفونه بكثرة النوم: ما خلق إلا من نوم، وبكثرة وقوع الشر منه، ما خلق إلا من شر، ومنه قول الخنساء في وصف البقرة: فإنما هي إقبال وإدبار (٢).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَهُ فَلَا تُظُلُّمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيدِنَ ﴾ حَسِيدِنَ ﴾

أما قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرِّدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ﴾ ... زعم الجبائي أن من استحق مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة يستحق بها خمسين جزء من الثواب فهذا الأقل ينحبط بالأكثر ويبقى الأكثر كما كان (٣).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ
 مُشْفِقُونَ ﷺ ﴾

قال الجبائي: معناه يؤمنون بالغيب الذي أخبرهم به، وهم من مجازاة يوم القيامة (٤٠).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ وَخَجْنَنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ
 لِلْعَلَمِينَ

<sup>(</sup>۱) م. ن م٧/ ج١١/ ٤٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٧/ ج١١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التَّفسير الكبير ج٢٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٥٥.

وقال الجبائي: أراد أرض الشام. وإنما قال ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ لما فيها من كثرة الأشجار والخيرات التي ينتفع جميع الخلق بها إذا حلوا بها. وإنما جعلها مباركة، لأن أكثر الأنبياء بعثوا منها، فلذلك كانت مباركة (١).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلاً عَلَيْمَانَ ۚ وَكُلاً ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُردَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ فَعَلِينَ ﴾

أ - قال أبو علي الجبائي: أوحى الله إلى سليمان مما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل. ولم يكن ذلك عن اجتهاد، لأن الاجتهاد لا يجوز أن يحكم به الأنبياء (٢).

ب - قال الجبائي: أكمل الله تعالى عقول الطير حتى فهمت ما كان سليمان يأمرها به وينهاها عنه، وما يتوعدها به متى خالفت وقوله ﴿ وَكُنّا لِحُمْهُمْ شَنهِدِينَ ﴾ إنما جمعه في موضع التثنية، لأن داود وسليمان كان معهما المحكوم عليه، ومن حكم له. فلا يمكن الاستدلال به على أن اقل الجمع اثنان. ومن قال: إنه كناية عن الاثنين، قال: هو يجري مجرى قوله ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ مَ إِخْوَةٌ ﴾ (٣) في موضع فإن كان له أخوان (٤).

ت - ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُردَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ ﴾ قيل: معناه سيرنا الجبال مع داود حيث سار فعبر عن ذلك بالتسبيح لما فيه من الآية العظيمة التي تدعو إلى تسبيح الله وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، وكذلك تسخير الطير له تسبيح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز على العباد،

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۷/ ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٦٧/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٧/ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٦٨–٢٦٩.

عن الجبائي، وعلي بن عيسي(١).

[11] - قوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأُمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلأَرْضِ اللَّهِ بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُمْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِيرَ ﴿ وَأَنُوبَ إِذْ لَكَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَأَنُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسِّنِي ٱلضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِيرَ ﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسِّنِي ٱلضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِيرَ ﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ هَا لِيَعْبِدِينَ فَي وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ حَلَى اللّهُ مِن ٱلصَّيرِينَ ﴾

أ - ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَسَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾... قيل: إلى أرض بيت المقدس لأن بها مقام الأنبياء، عن الجبائي (٢).

ب - قال الجبائي: كشف الله تعالى أجسام الجن حتى تهيأ لهم تلك الأعمال، معجزة لسليمان الطيخ قال: إنهم كانوا يبنون له البنيان، والغوص في البحار، وإخراج ما فيه من اللؤلؤ وغيره، وذلك لا يتأتى مع رقة أجسامهم. قال: وسخر له الطير بأن قوى أفهامها، حتى صارت كصبياننا الذين يفهمون التخويف والترغيب (٣).

ت - المسألة الثانية: اعلم أن المعتزلة قد طعنوا في هذه القصة (٤) من وجوه. أحدها: قال الجبائي: ذهب بعض الجهّال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلاً للشيطان سلطه الله عليه، لقوله تعالى حكاية عنه: ﴿ مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَينُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴾ (ص: ٤١) وهذا جهل، أما أولاً: فلأنه لو قدر على إحداث الأمراض والأسقام وضدهما من العافية لتهيأ له فعل الأجسام، ومن هذا حاله

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٧/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦/٥٠.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ح٧/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) القصة هي: قيل: سقطت دودة من فخذه (أيمن فخذ أيوب النظيمة) فرفعها وردها إلى موضعها، وقال: قد جعلني الله تعالى طعمة لك فعضته عضة شديدة، فقال: مسني الضر. فأوحى الله تعالى إليه لولا أني جعلت تحت كل شعرة منك صبرا لما صبرت. (راجع: الرازي: التفسير الكبير: ج٢٢/١٨٠).

يكون إلها، وأما ثانياً: فلأن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِلَّ عَلَيْكُم مِن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ (إبراهيم: ٢٢) والواجب تصديق خبر الله تعالى، دون الرجوع إلى ما يروى عن وهب بن منبه رضي الله عنه (').

ث - قال الجبائي: كان به السلعة ﴿ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ ﴾ فارحمني، قال الجبائي: لم يكن ما نزل به من المرض فعلا للشيطان، لأنه لا يقدر على ذلك، وإنما آذاه بالوسوسة وما جرى مجراها(٢).

ج - وقوله ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ﴾ ... قال الجبائي: هو نبي، ومعنى وصفه بالكفل أنه ذو الضعف أي ضعف ثواب غيره، ممن في زمانه لشرف عمله (٣).

المَّالِحِينَ السَّلِحِينَ [١٢] - قوله تعالى: ﴿ وَأَدْخَلْنَهُم فِى رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ وَذَا ٱلنُونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنِنَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾

أ – قال الجبائي: ضيق الله عليه الطريق حتى ألجأه إلى ركوب البحر حتى قذف فيه، وابتلعته السمكة. ومن قال: ان يونس الطيلا ظن أن الله لا يقدر عليه من القدرة، فقد كفر<sup>(3)</sup>.

ب - قال الجبائي: الغضب عداوة لمن غضب عليه، وبقاؤه في بطن

<sup>(</sup>۱) الرازي: التفسير الكبير: ج۱۸۰/۲۲. ورواية وهب بن منبه هي: قال وهب: كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه بقوته، فلمًا طال عليه البلاء سئمها الناس فلم يستعملوها. فالتمست ذات يوم شيئًا من الطعام فلم تجد شيئًا فجزت قرناً من رأسها فباعته برغيف ، فأتته به. فقال لها، أين قرنك؟ فأخبرته بذلك، فحينتذ قال (مسني الضرّ). م. ن.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٧١.

 <sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٧٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١/٥٥ (مع اختلاف يسر).

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٧٣.

الحوت حياً معجز له. ولم يكن يونس في بطن الحوت على جهة العقوبة، لأن العقوبة عداوة للمعاقب، لكن كان ذلك على وجه التأديب، والتأديب يجوز على المكلف، كتأديب الصبى وغيره (١).

ت - ﴿ فَظُنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ ... ظن أن لن نقضي عليه ما قضيناه، والقدر بمعنى القضاء، عن مجاهد، وقتادة، والكلبي، والجبائي، قال الجبائي: ضيق الله عليه الطريق حتى ألجأه إلى ركوب البحر ثم قذف فيه فابتلعته السمكة ومن قال: أنه خرج مغاضباً لربه وأنه ظن أن لن يقدر الله على أخذه، بمعنى أنه يعجز عنه فقد أساء الثناء على الأنبياء، فإن مغاضبة الله كفر أو كبيرة عظيمة وتجويز العجز على الله سبحانه كذلك فكيف يجوز ذلك على نبي من أنبياء الله تعالى (٢).

ث - ﴿ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ... قال الجبائي: لم يكن يونس في بطن الحوت على جهة العقوبة من الله تعالى لأن العقوبة عداوة للمعاقب، لكن كان ذلك على وجه التأديب، والتأديب يجوز للمكلف وغير المكلف كتأديب الصبي وغيره، وبقاؤه في بطن الحوت حياً معجزة له (٣).

ج - فإن قيل فما معنى قوله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمُتِ أَن لاّ إِلَنهُ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنلَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّلْمِينَ فِي الطّلْلِمِينَ فِي الطّلْمُتاع من الظّلْمِينَ فِي الإمتناع من الظّلْمِينَ فِي الإمتناع من القول بالموازنة في الإحباط، لا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب، فعلى أي وجه يا ليت شعري يجعل معصية يونس الظّين ظلماً. وليس فيها من معنى الظلم شيء (٤).

[١٣] - قولـــه تعــــــالى: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَنَهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ ﴾

قال الجبائي: معناه وحرام على قرية أهلكناها عقوبة لهم أن يرجعوا إلى

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٧/ ج١١/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص ١٧٠–١٧٢.

دار الدنيا<sup>(١)</sup>.

[١٤] – قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞ ﴾

﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ أي وهم يريد يأجوج ومأجوج من كل نشز من الأرض يسرعون، عن قتادة، وابن مسعود، والجبائي، وأبي مسلم، يعني أنهم يتفرقون في الأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين (٢).

[١٥] - قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ ﴾ أ - قال الجبائي: لا يسمعون ما ينتفعون به، وإن سمعوا ما يسؤهم (٣).

ب - ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أي لا يسمعون ما يسرهم ولا ما ينتفعون به وإنما يسمعون صوت المعذبين وصوت الملائكة الذين يعذبونهم ويسمعون ما يسوءهم، عن الجبائي(؟).

# <u>کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی کی کی کی کی کی کی</u>

[۱] – قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُر مُحْمِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُر عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾

قال شيخنا أبو علي رحمه الله: إن الله تعالى لا يوصف بأنه حق على الحقيقة، لأن ذلك عبارة عن الأمر الحادث الذي ينفصل به من الباطل ويتعالى عن ذلك. وتأوّل قوله تعالى ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتَّى ﴾ على أن المراد به أن عبادة الله هو الحق وعبادة غير هو الباطل. ويجوز أن يُعني به أنه هو الباقي المحيي

 <sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٧/ ٢٧٨/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١/ ٢٦ (مع اختلاف يسر).

<sup>(</sup>٢) الطّبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٨/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٧/ ٦٤.

المميت المعاقب، وأن ما يدعون من دونه هوالباطل أنه يبطل ويذهب ولا يملك لأحد ثواباً ولا عقاباً(١).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ لَئَذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾

﴿ وَٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ ﴾ وقيل: المراد بالمسجد الحرام عين المسجد الله المرام عين المسجد الذي يصلي فيه، عن الحسن، ومجاهد، والجبائي (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ ﴿ )
 ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ ﴿ )

أ - قال الحسن، والجبائي: هو أمر للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يؤذن للناس بالحج ويأمرهم به، وانه فعل ذلك في حجة الوداع (٣).

ب - ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَبِّ ﴾ ... أن المخاطب به نبيّنا محمد عليه أفضل الصلوات، أي وأذن يا محمد في الناس بالحج، فأذن صلوات الله عليه في حجة الوداع أي أعلمهم بوجوب الحج، عن الحسن، والجبائي<sup>(٤)</sup>.

ت - أما قوله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّجِ ﴾ ... قال الجبائي: أمره الله تعالى أن يعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا معه قال: وفي قوله: ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ دلالة على أن المراد أن يحج فيقتدي به (٥).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
 نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ﴾

ثم أخبر أنه ﴿ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ معناه إنه سينصرهم قال الجبائي: لا

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ج٥ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٧/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع الببان م٧/ ج١١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ج٣٦/ ٢٥.

فائدة له إلا هذا المعنى. وهذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال (١١).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَىرهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ
رَبُّنَا ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ أَلْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ
وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَعْصُرَنَ ۗ ٱللَّهُ مَن يَعْصُرُهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَ عَزِيزً ۞ ﴾
لَقُوعَ عَزِيزً ۞ ﴾

وقوله ﴿ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ معناه من غير أن استحقوا ذلك، عن الجبائي أي لم يخرجوا من ديارهم إلاّ لقولهم ربنا الله وحده (٢).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُحْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ رَ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾

﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ اختلف في معناه على وجوه... (وثالثها) أن يوما واحدا كألف سنة في مقدار العذاب لشدته وعظمته كمقدار عذاب ألف سنة من أيام الدنيا على الحقيقة وكذلك نعيم الجنة لأنه يكون في مقدار يوم من أيام الجنة من النعيم والسرور مثل ما يكون في ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي منعم فيها ثم الكافر يستعجل ذلك العذاب لجهله، عن الجبائي (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَنتِنَا مُعَنجِزِينَ أُوْلَتبِكَ أَصْحَبُ الْجَجِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَنتِنَا مُعَنجِزِينَ أُوْلَتبِكَ أَصْحَبُ الْجَجِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطَنُ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَقَى الشَّيطَنُ وَ اللَّهُ عَلِيمً فِي أَمْنِيَّتِهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَالَيْتِهِ عَلَيمً اللَّهُ عَالِيمً اللَّهُ عَالِيمً اللَّهُ عَالِيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيْلُكُ اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيمً الللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللللَّهُ عَلَيْلُولُ الللَّهُ عَلَيْلُولُ الللَّهُ عَلَيْلُولُ الللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللْمُعَلِيمُ اللللْمُ اللللِهُ عَلَيْلُولُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ عَلَيْلُولُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْم

أ – قال أبو على الجبائي: إنما كان يغلط في القراءة سهواً فيها، وذلك جائز على النبي، لأنه سهو لا يعرى منه بشر، ولا يلبث أن ينبهه الله تعالى عليه (٤).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٢٠-٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٧/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٧/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٣٠.

قال الجبائي: إنما سها النبي (صلى الله عليه وآله) في القراءة نفسها. فأما الرواية بأنه قرأ تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، فلا أصل لها، لأن مثله لا يخلط على طريق السهو، وإنما يغلط في المتشابه(١).

 [٨] - قوله تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِى ٱلشَّيْطَينُ فِتْنَةً لِلَّذِيرَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ أَوَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِى شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ ﴾

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ أي ليجعل ذلك تشديداً في التعبد وامتحاناً، عن الجبائي، والمعنى أنه شدد المحنة والتكليف على الذين في قلوبهم من الكفار فتلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه الله وبين ما يلقيه الشيطان (٢).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ )
 ذَالِلَكَ فِي كِتَسِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ )

﴿ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنبِ ﴾ أي مثبت في الكتاب المحفوظ، عن الجبائي (٣).

#### سورة المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون

[۱] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدُوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ وقال الجبائي: ﴿ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدُوْسَ ﴾ على التشبيه بالميراث المعروف من جهة الملك الذي ينتهي إليه أمره (٤٠).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ
 غَنفِلِينَ ۞ ﴾

أ - ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ قال الجبائي: لأنها طرائق

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۷/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٧/ ١٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٥٢.

للملائكة<sup>(١)</sup>.

ب - ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنفِلِينَ ﴾ قيل: معناه ما خلقناكم عبثاً بل خلقناكم عبثاً بل خلقناكم عائم عن الجبائي (٢).

[٣] – قولـــه تعـــــالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﷺ ﴾

قال الجبائي: المنزل المبارك هو السفينة (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﷺ ﴾ قيل: يعني ثمود لأنهم أهلكوا بالصيحة، عن الجبائي (٤).

[٥] - قُولِـــه تعــالى: ﴿ وَإِنَّ هَدِهِ مَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَتَقُونِ ﴾ (٥)

أَ - قال الجبائي: معناه ﴿ وَإِنَّ هَلَذِهِ مَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ في أنهم عبيد الله، وخلقه وتدبيره (٢٠).

الله عَدِلُونَ ﴿ بَلَ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَدَذَا وَلَهُمْ أَعْمَدُلُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَدِلُونَ ﴾ هُمْ لَهَا عَدِلُونَ ﴿ ﴾

﴿ بَلَّ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَنذَا ﴾ ... وقيل: في جهل وحيرة، عن الحسن،

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٥٦/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٠١/١٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٠٦/١٠٨.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ٥٣ (ج٧/ ٣٧٤) والصحيح هو ٥١ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٧) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١٨ ١٠٩.

والجبائي(١).

[٧] \_ قوله تعالى: ﴿ أَمْرِ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةٌ ۚ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾

وتعلَّق (٢) بقوله: ﴿ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَبِرِهُونَ ﴾. قال: قالوا ذلك على معرفتهم بالحق.

فقال أبو علي، رحمه الله: قد يجوز فيمن لا يعرف الحق أن يكون كارهاً له، ومخبراً عن نفسه بكراهيته، فمن أين أنهم كانوا يعرفون صحة ما كرهوه؟ (٣).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَإِن ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ
 لَنكِكِبُونَ ۞ ﴾ (١)

أ - قال الجبائي: معناه لناكبون في الآخرة عن طريق الجنة، بأخذهم يمنة ويسرة إلى النار<sup>(ه)</sup>.

ب - ﴿ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَتَلِكِبُونَ ﴾ ... وقيل: معناه أنهم في الآخرة ناكبون عن طريق الجنة يؤخذ بهم يمنة ويسرة إلى النار، عن الجبائي (١٠).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ
 فِيهِ مُبْلِسُونَ ﷺ ﴾

﴿ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ قيل: فتحنا عليهم باباً من عذاب جهنم في الآخرة، عن الجبائي (٧٠).

<sup>(</sup>۱) م. ن م٧/ ج١١٨ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الذي تعلُّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٢١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) وردتُ هذه الآية في كتَّاب التبيان تحت رقم ٧٥ (ج٧/ ٣٨٢) والصحيح هو ٧٤ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٧/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١٣/١٨.

<sup>(</sup>۷) م. ن م۷/ ج۱۱۸ ۱۱۶.

[١٠] – قوله تعالى: ﴿ مَا آتَخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَّهِ ۚ إِذَّا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴾

فأما الوصف له بأنه علي وعال ومتعال فقد قال شيخنا أبو علي: إنه حقيقة فيه، ويراد بذلك أنه قاهر قادر على الأشياء كلها مقتدر، لأن ذلك معناه في اللغة؛ ولذلك قال سبحانه: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ وَمَا كُلُ إِلَه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ يعنى بذلك لَغلب بعضهم بعضاً وقهره (١٠).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ لَعَلِّىَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآمِلُهَا ۚ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ﴾

وفي الآية دلالة على أن أحداً لا يموت حتى يعرف منزلته عند الله تعالى اضطرارا وأنه من أهل الثواب أو العقاب، عن الجبائي (٢).

[١٢] – قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِلْوِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﷺ ﴾

أ - ﴿ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمۡ يَوۡمَبِلٰو ﴾ وقيل: معناه لا يتفاخرون بالأنساب كما كانوا يفعلونه في الدنيا، عن ابن عباس، والجبائي (٣).

ب - ﴿ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله وخبره كما كانوا يسألون في الدنيا لشغل كل واحد بنفسه، عن الجبائي(١٤).

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) القاضى عبد الجبار: المغنى..، ج٥، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٧/ ج١١٨ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٧/ ج١١٨ ١١٩.

قولهم ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ ... قال الجبائي: المراد أن طلبنا اللذات المحرمة وحرصنا على العمل القبيح ساقنا إلى هذه الشقاوة، فأطلق اسم المسبب على السبب. وليس هذا باعتذار منهم لعلمهم بأن لا عذر لهم فيه، ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى عليهم في سوء صنيعهم (۱).

# [١٤] – قوله تعالى: ﴿ قَالَ آخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﷺ ﴾

وقال (أبو علي) رحمه الله: أنَّ قوله تعالى لأهل النار ﴿ ٱخْسَفُواْ فِيهَا ﴾ هو رد لهم مع ذرب من الاستخفاف، وذلك ظاهر في الشاهد لأنه لا يقصد به الأمر، فلذلك لم يدل منه تعالى على أنه مريد لما تتأوله (٢٠).

# افنا فاقس

[١] - قوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۗ وَلَا تَأْخُذْكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

قال الجبائي: من زعم أن الطائفة اقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة، ومن جهة المراد بالآية، من احتياطه بالشهادة. وقال: ليس لأحد أن يقيم الحد لا الأئمة وولاتهم، ومن خالف فيه فقد غلط، كما انه ليس للشاهد أن يقيم الحد.وقد دخل المحصن في حكم الآية بلا خلاف (٣).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لِمُّمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَات بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ وَٱلْخَنمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ أَلْكَنذِبِينَ ۞ ﴾

قال الجبائي: في الآية دلالة على أن الزنا ليس بكفر، لأنه ليس لصاحبه

<sup>(</sup>١) الرازي التفسير الكبير ٢٣/ ١٠٨.

 <sup>(</sup>۲) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ٦، ص ٢٢٨. وعبارة (أبو علي) زيادة مني. لأن القاضي يقصد (أبو علي) بقوله: رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٠٦-٤٠٧.

حكم المرتد. وفيها دلالة على انه يستحق اللعن من الله بالزنا(١١).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُرْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم ۗ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُرْ ۚ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابٌ عَظِمٌ ۞ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَنذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ۞ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَنذِبُونَ ۞ ﴾

أ - المعنى أنهم كاذبون في عيبهم، فمن جوز صدقهم، فهو راد لخبر الله تعالى، فالآية دالة على كذب من قذف عائشة، وأفك عليها. فأما في غيرها إذا رماها الإنسان، فانا لا نقطع على كذبه عند الله، وإن أقمنا عليه الحد، وقلنا: هو كاذب في الظاهر، لأنه يجوز أن يكون صادقًا عند الله، وهو قول الجبائي (٢).

ب - أما قوله: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُر مِنْهُمْ لَهُر عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ففيه مسائل:... المسألة الرابعة: قال الجبائي: قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ ﴾ أي عقاب ما اكتسب، ولو كانوا لا يستحقون على ذلك عقابا لما جاز أن يقول تعالى ذلك، وفيه دلالة على أن من لم يتب منهم صار إلى العذاب الدائم في الآخرة، لأن مع استحقاق العذاب لا يجوز استحقاق الثواب ".

[٤] - قوله تعالى: ﴿ \* يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُر وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّن أَحْدٍ أَبَدًا وَلَدِكنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلَيْكُر وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَدِكنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ فَ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَدِكِينَ وَٱلْمُهَاتِ رِيرَ فَى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱلْمُهَاتِ مِينَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱلْمُهَاتِ مِينَا أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱلْمُهَاتِ لِيرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلْا تَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱلللهُ لَكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُونَا أَلُوا اللهَ عَلَى اللهُ لَكُونَا أَلُولُوا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ لَكُونَا أَلْهُ لَكُونَا أَلْهِ اللّهُ لَكُونَا أَلُولُوا اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللهُ اللللللللّهُ اللللللهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللللّ

<sup>(</sup>۱) م. ن ج۷/ ۱۳٪.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۷/ ۲۱ ٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٢٣/ ١٥٢.

### وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 🕝 ﴾

أ – وقال أبو علي الجبائي: قصة مسطح (١) دالة على انه قد يجوز أن تقع المعاصي ممن شهد بدراً بخلاف قول النوابت (٢).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَهِلْوِ يُوقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ الْمُمِينُ ﴾

وقال (أي الجبّائي): وقد يجوز أيضاً أن يُعنى بقوله أن الله هو الحقّ ، أن الله هو الحقّ ، أن الله هو المبيت، والمعاقب (٣).

[1] - قوله تعالى: ﴿ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ اللَّهِ الْخَبِيثَتِ أَوْلَتَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَلُهُم وَالطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أَوْلَتَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ مَغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كريمٌ ﴾

أ - ... قال الجبائي: (الخبيثات) من النساء الزواني (للخبيثين) من الرجال الزناة، على التعبد الأول ثم نسخ<sup>(٤)</sup>.

ب - ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ مِن النساء للخبيثات من النساء اللخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء من النساء من النساء، عن أبي مسلم، والجبائي (٥).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ شِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِينَ ۖ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ شِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِينَ ۗ

 <sup>(</sup>١) كان مسطح أحد من حدّه النبي ﷺ في قذف الإفك. وكان قريناً لأبي بكر مسكيناً مهاجراً. راجع الطوسي: التبيان ٧/ ٢٢٢ وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأشعري: مقالات الاسلاميين، ١٩٣/٢. وأيضاً بدوي: مذاهب الاسلاميين، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٨/ ١٣٥.

[٨] - قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، يُسَبّحُ لَهُ، فِيهَا بِٱلْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تَجْنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ خَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴾ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ خَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴾

أ - ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ آللَهُ أَن تُرَفَعَ ﴾ معناه هذه المشكاة في بيوت هذه صفتها وهي المساجد، في قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والجبائي (٣).

ب – اعلم أن في الآية مسائل المسألة الأولى:... ورابعها: قول الجبائي إنه كلام مستأنف لا تعلق له بما تقدم والتقدير صلوا في بيوت أذن الله أن ترفع (٤٠).

ت - قال الجبائي: تتقلب القلوب والأبصار عن هيئاتها بأنواع العقاب كتقلبها على الجمر (٥).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِين كَفَرُوۤا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ شِجَدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ لَوَقَّنَهُ حِسَابَهُ لَا

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٦/٧/ ج١٣٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٤٤ . ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ج٢٤/ ٤.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٤١-٤٤٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١٥ ١٤٥.

### وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢ ﴾

قال الجبائي: لأنه تعالى يحاسب الجميع في وقت واحد، وذلك يدل على أنه لا يتكلم بآلة. وانه ليس بجسم، لأنه لو كان متكلماً بآلة لما تأتى ذلك إلا في أزمان كثيرة (١٠).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى شَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ جَعَلُهُ، وُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ تَخْرُجُ مِنْ خِلَىلِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن حِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَوْهِ مَن يَشَآءُ ثَيَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، يَذْهَبُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ أَيكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، يَذْهَبُ بِأَلْأَبْصَيرُ ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ أَيكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، يَذْهَبُ بِأَلْأَبْصَيرُ ﴾

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ قيل: أراد السماء المعروفة فيها جبال من برد مخلوقة، عن الحسن، والجبائي (٢).

[١١] – قوله تعالى: ﴿ لَقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَىتٍ مُّبَيِّنَىتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ ﴾

قال الجبائي: قوله ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ يعني المكلفين دون من ليس بمكلف، ويجوز أن يكون المراد هدايتهم في الآخرة إلى طريق الجنة، والصراط المستقيم الإيمان لأنه يؤدي إلى الجنة (٣).

[١٢] - قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ
ٱلَّذِك ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي اللَّذِك ٱلْذِك اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

أ - قال الجبائي: ﴿ كُمَّا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ يعني في زمن

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٤٨/١٨٨.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٥٠.

داود وسليمان (١).

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الثالث عشر، وهو أوّل المجلّد السابع من (تفسير الجبّائي) من الكرّاس السادس، بعد ستّ قوائم منها، من تفسير قول الله جلّ جلاله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السّتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السّتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِينَ مِن قَبْلُونَ فِي لَا يُشْرِكُونَ بِي اللّذِينَ اللّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا أَيْعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي اللّهُ اللّذِينَ عَمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا أَيْعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي اللّهُ مَا هذا الجَبّائي ما هذا لفظه:

وهذه الآية هي أيضاً دلالة على صحة إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قد وعد المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض، وأن يملّكهم إيّاها، ويمكّنهم منها حتّى يصيروا خلفاء فيها. ولم يستخلف فيها بعد رسول الله من هؤلاء الذين كانوا مؤمنين في زمن نزول هذه الآية إلا هؤلاء الأئمة الأربعة، فصح أنّ الله جلّ ذكره هو الذي استخلفهم في الأرض، وبأمره صاروا خلفاء، وإلا لما كان الله سبحانه مستخلفاً لهم كما قال، ولكان هذا يوجب أن يكون لم يوجد مخبر هذا الوعد وهذا الخبر على ما أخبر به. وهذا لا يجوز على إخبار الله؛ فصح أنّ خلافة هؤلاء الأئمة الأربعة كانت بأمر رسول الله، وأنّ الله جلّ اسمه كان استخلفهم ومكّنهم في الأرض (٢).

ت - واستدل الجبّائي ومَنْ تابعه على إمامة الخلفاء الأربعة بهذه الآية بأنْ قال: الاستخلاف المذكور في الآية لم يكن إلا لهؤلاء ؛ لأن التمكين المذكور في الآية لم يكن إلا لهؤلاء ؛ لأن التمكين المذكور في الآية إنّما حصل في أيّام أبي بكر وعمر ؛ لأن الفتوح كانت في أيّامهم، فأبو بكر فتح بلاد العرب وطرفاً من بلاد العجم، وعمر فتح مدائن كسرى وإلى حدّ خراسان وإلى سجستان وغيرها. وإذا كان التمكين والاستخلاف ها هنا ليس هو إلا لهؤلاء الأربعة وأصحابهم عَلِمْنا أنّهم مجِقّون (٣).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) طاووس: سعد السُّعود، ص ٢٨١. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٠٣ (الفقرة ب).

<sup>(</sup>٣) الطوسي التبيان، ج٧، ص ٤٠٣، وأيضاً ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٨٨.

[١٣] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ عَلَيْكُمْ الْلاَيْتِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هَا ﴾

أ - قال الجبائي: الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال، ويجب على الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر هذه الآية (١).

ب - ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ﴾ من أحراركم وأراد به الصبي الذي يميز بين العورة وغيرها وقال الجبائي: الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية ثلاث مرات أي في ثلاث أوقات من ساعات الليل والنهار ثم فسرها فقال ﴿ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ ﴾ وذلك أن الإنسان ربما يبيت عريانا أو على حال لا يحب أن يراه غيره في تلك الحال ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ ﴾ يريد عند القائلة ﴿ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ﴾ الآخرة حين يأوي الرجل إلى امرأته ويخلو بها أمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات التي يتخلى الناس فيها وينكشفون وفصلها ثم أجملها بعد التفصيل فقال ﴿ تُلكِثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ أَ ﴾ أي هذه الأوقات ثلاث عورات لكم سمى سبحانه هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته (٢).

[14] - قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُعْرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِ عَرَجٌ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٧/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٨/ ١٥٤.

مَلَكُتُم مَّفَا عِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْعَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ غَيِّلَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَانَا اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَانَا اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَانَا اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

أ - فقال الحسن، وابن زيد، والجبائي: ليس عليهم حرَّج في التخلُّف عن الجهاد، ويكون قوله ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ كلاما مستأنفاً (١).

ب - أن المعنى ليس على الأعمى والأعرج والمريض ضيق ولا إثم في ترك الجهاد والتخلف عنه ويكون قوله «و لا على أنفسكم» كلاما مستأنفاً، فأول الكلام في الجهاد، وآخره في الأكل، عن ابن زيد، والحسن، والجبائي (٢).

# واعترف ويوس

[١] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ، كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾

قال الجبائي: السر - هاهنا - الغيب (٣).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ إِذَا رَأْتُهُم مِن مُكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا
 وَزَفِيرًا ۞ ﴾

قال الجبائي: معناه ﴿ إِذَا رَأَتُهُم ﴾ الملائكة الموكلون بالنار ﴿ سَمِعُوا لَمَا ﴾ للملائكة ﴿ تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ للحرص على عذابهم (٤).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُقرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ۞ ﴾

﴿ مُّقَرَّنِينَ ﴾ ... وقيل: قرنوا مع الشياطين في السلاسل والأغلال، عن

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٧/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٥٦/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٧/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٧/ ٤٧٥.

الجبائى<sup>(١)</sup>.

[٤] - قوله تعالى: ﴿ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۞ ﴾

أ – قال الجبائي: وذلك يدل على إنهم كانوا مجسّمة، فلذلك جوّزوا الرؤية على الله التي تقتضى التشبيه (٢٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُكَّرَ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿ ﴾

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيِّفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ وقيل: مد الظل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها، فيكون الظل بالليل لأنه ظل الأرض (٢)، عن الجبائي، والبلخي (٤).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَيْنَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾

قال الجبائي: قوله تعالى: ﴿ لِيَذَّكُّرُوا ﴾ يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن يتذكروا ويشكروا ولو أراد منهم أن يكفروا ويعرضوا لما صح ذلك، وذلك يبطل قول من قال إن الله تعالى مريد للكفر ممن يكفر، قال: ودل قوله: ﴿ فَأَيْلَ أَكْنَاسٍ إِلَّا كُفُورًا ﴾ على قدرتهم على فعل هذا التذكر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه كما لا يقال في الزمن أبى أن يسعى (٥).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦٤ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسيّ: التبيآن ج٧/ ٤٨٢. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٦٦/١٨.

<sup>(</sup>٣) وظل الأرض مخروط وطويل يدور على الأرض بدوران الشمس ويظهر جانب منه على وجه القمر مدوراً في الخسوفات. راجع الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٨/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١٨ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ج٢٤/ ٨٦.

#### र्स स्याम् वावमा हिर्देह्या हर्षहरू

ا] - قوله تعالى: ﴿ إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَنضِعِينَ ۞ ﴾

وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله: أنَّ المخالف لا بدّ له من القول بذلك في تأويل قوله تعالى: ﴿ إِن نَّشَأُ نُنَزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَنضِعِينَ ﴿ إِن نَشَأُ نُنَزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَنضِعِينَ ﴾ لأن المراد بذلك أنه كان يلجئهم بها إلى الخضوع والانقياد. فكذلك القول فيما تأولنا عليه قوله تعالى ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ حَكُلُهُمْ جَمِيعًا ﴾ (يونس: ٩٩) فقد صح بهذه الجملة أن ما يريده من عباده على طريق الالجاء، يجب أن يقع، ولو لم يقع لدل على صفة نقص فيه، كما يدل عليه انتفاء مقدوره لو أراده.

فأمًّا ما يريده منهم على سبيل الاختيار، فإن انتفاءه لا يدل على صفة نقص، لأن الدلالة قد دلت على أن مقدورهم لا يصح أن يكون مقدوراً له، فلا يمكن أن يقال: إنما لم يقع لأنه غير قادر عليه، أو غير عالم بكيفيته، أو لفقد الآلة والمنع، لأن هذه الوجوه أجمع لا تتأتى فيه. فيجب أنْ يكون حكم انتفائه حكم انتفاء مقدوره في الوجه الذي له دلًّ على صفة نقص فيه، وبطل بذلك مملهم مقدور الغير على مقدور نفسه في هذا الوجه.

على أن انتفاء مراده من غيره لو اقتضى فيه سبحانه صفة نقص لاقتضى ذلك في الواحد منا، لأن العلل والأدلة لا تختلف. وقد علمنا أن القوي منا قد يريد من غيره القعود في مكانه، ويمكنه حمله عليه (١٠).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ
 ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ

أ - ﴿ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ ... قال الجبائي: لم يسأل موسى ذلك إلاّ بعد

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل، ج ٦، ص ٢٦٨.

أن أذن الله تعالى له في ذلك، لأن الأنبياء لا يسألون الله إلا ما يؤذن لهم في مسألته (١).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَاۤ إِذًا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ، ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

قال الجبائي: ﴿ وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴾ عن العلم بأن ذلك يؤدي إلى قتله (٢).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُّنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتٌ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٢٠٠٠ ﴾

... إن فيه بيان أنه ليس لفرعون عليه نعمة لأن الذي تولى تربيته أمه وغيرها من بني إسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم، فيكون معناه أنك تمن علي بأن استعبدت بني إسرائيل حتى ربوني وحفظوني، عن الجبائي (٣).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّخرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَسْفِ وَلَا صَلِّمَ اللَّهِ عَلَيْهُونَ ﴾ وَلَا صَلِيبًا مُنقَلِبُونَ ﴾ وَلَا صَلِيبًا لَا صَلَيْماً إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾

قال الجبائي: في الآية دلالة على أن للإنسان أن يظهر الحق وإن خاف القتل (٤٠).

[۱] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن وَاجابِ الجبائي عنه من وجهين (٥): الأول: أن قوله: ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيّتَتِي ﴾ أراد به سائر المؤمنين لأنهم الذين يطمعون ولا يقطعون به. الثاني: المراد من الطمع اليقين، وهو مروي عن الحسن (١).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٨/٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان جم/ ١٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٩ / ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٩ / ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٨/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) السؤال الذي أجاب عنه الجبائي هو: لم قال والذي أطمع والطمع عبارة عن الظن والرجاء، وإنه عليه السلام كان قاطعا بذلك؟ راجع الرازي: التفسير الكبير ج٢٤/

<sup>(</sup>٦) الرازي: التفسير الكبير ج٢٤/ ١٢٦.

وقال الجباثي: كذبوا من أرسل قبله. وإنما قال ﴿ كُذَّبَتْ ﴾ بالتأنيث، والقوم مذكر لأنه بمعنى جماعة قوم نوح(١١).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴾

قال الجبائي: معناه يصغون إلى ما يلقيه الشيطان إليهم على جهة الوسوسة لما يدعوهم إليه من الكفر والضلال(٢).

#### الافلا ويُرُوني عربي **قروس** عربي عربي

[١] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾

قال الحسن، والجبائي: زيّنا لهم أعمالهم التي أمرناهم بها، فهم يتحيرون بالذهاب عنها (٣).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ ٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَبَكِمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا جَنَرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ ۚ يَنمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا سَخَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا جَنرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ ۚ يَنمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا سَخَاكُ لَدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَانِ... الثاني: الملائكة أَد وقوله ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا ﴾ ... وقيل في معناه قولان:.. الثاني: الملائكة

الذين وكلهم الله بها على ما يقتضيه. ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ - في قول أبي علي الجبائي (٤).

ب - اختلفوا فيمن في النار على وجوه: ... وثالثها: أن الله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة في البقعة المباركة فكانت الشجرة محلاً للكلام، والله

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٨/ ٣٩.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج۸/ ۷۰.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان جم/ ٧٣–٧٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٩/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) م. ن ج٨/ ٧٧.

هو المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة. ثم إن الشجرة كانت في النار ومن حولها ملاثكة فلذلك قال: ﴿ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ وهو قول الجبائي(١٠).

ت - وقوله ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ ﴾ وقال الجبائي: معناه لم يرجع على عقبيه (٢).

ث - ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوءٍ ﴾ قال الجبائي: في الآية دلالة على أنه يسمّى الحسن حسناً قبل وجوده وبعد تقضيه، وكذلك القبيح، وهذا إنما يجوز على ضرب من الحجاز، دون الحقيقة، لأن كون الشيء حسناً أو قبيحاً بقيد حدوثه على وجه لا يصح في حال عدمه، وإنما سمي بذلك بتقدير أنه متى وجد كان ذلك، وقال قوم ﴿ إِلّا ﴾ بمعنى الواو، فكأنه قال أني لا يخاف لدي المرسلون، ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، فإني أغفر له (٣).

[٣] \_ قوله تعالى : ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَآسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلَّمَا وَعُلُوّاا ۚ فَٱنظّر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾

وتعلق أيضاً (٤) بقوله: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلُّمًا وَعُلُوًا ﴾. قال: وذلك يدل على أنهم عرفوا الآيات والمعجزات، ودلالتها على النبوات.

قال أبو علي، رحمه الله: لم يذكر، تعالى، أن أنفسهم استبقت ماذا، وقد يجوز أن يعلموا ذلك ويعرفوا أحوالها ومفارقتها لغيرها. وليس في الظاهر بيان ذلك، ولا يمتنع أنهم استبقوا عجزهم عن فعل مثلها، وإن لم يتمموا الفكر على وجه يعرفون به صحة النبوة (٥٠).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَنذَا هَتُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٢٤/ ١٥٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۸/ ۷۷–۸۷.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج٨/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) الذي تعلَّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه.

<sup>(</sup>٥) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٢١/ ٣٣٨.

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ ﴾ قيل: معناه أنه ورثه علمه ونبوته وملكه دون سائر أولاده، ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه في ذلك فأطلق عليه اسم الإرث كما أطلق على الجنة اسم الإرث، عن الجبائي(١).

[٥] – قوله تعالى: ﴿ وَتَفَقَّد ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِمَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِيِينَ ۞ ﴾

أ – وقال الجبائي: لم يكن الهدهد عارفًا بالله وإنما أخبر بذلك، كما يخبر مراهقوا صبياننا، لأنه لا تكليف عليهم ولا تكليف إلاّ على الملائكة والجن والإنس<sup>(۲)</sup>.

ب - قال الجبائي: لم يكن الهدهد عارفاً بالله تعالى وإنما أخبر بذلك كما يخبر مراهقو صبياننا لأنه لا تكليف إلا على الملائكة والإنس والجن فيرانا الصبي على عبادة الله فيتصوران ما خالفها باطل فكذلك الهدهد تصور له أن ما خالف فعل سليمان باطل (٣).

[۱] - قوله تعالى: ﴿ ٱذْهَب بِرِكْتَنِي هَنذَا فَٱلْقِة إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ
 مَاذَا يَرْجِعُونَ ﷺ ﴾

﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنَّهُمْ ﴾ وقيل: إنه على التقديم والتأخير ﴿ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي ما ذا يردون من الجواب، ثم تولّ عنهم لأن التولي عنهم بعد الجواب، عن مقاتل، وابن زيد، والجبائي، وأبي مسلم (٢٠).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِـ قَبْلُ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لَيْلُ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لَيْلُ لِيَنْفِيهِ عَلَى اللهُ كُولُ اللهُ اللهُ كُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٩ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٨/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١١٨/١٩.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٧/ ج١٩/ ٢١٩.

أ - وقال الجبائي: الذي عنده علم من الكتاب سليمان الطَّيِّلاً. وقال ذلك للعفريت لريه نعمة الله عليه (١).

ب - ﴿ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ اختلف في معناه.. (والسادس) أنه أعدمه الله في موضعه وأعاده في مجلس سليمان، وهذا لا يصح على مذهب أبي علي الجبائي، فإنه يجوّز فناء بعض الأجسام دون بعض، وفي الكلام حذف كثير لأن التقدير قال سليمان له: افعل فسأل الله تعالى في ذلك فحضر العرش فرآه سليمان مستقرا عنده (٢).

ت - فصل: فيما نذكره من الجزء الرابع عشر من (تفسير الجبّائي) وهو الثاني من المجلّد السابع، من الكرّاس الخامس منه، من الوجهة الأوّلة، من رابع قائمة منها، في تفسير قول الله جلّ جلاله: ﴿ قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ بلفظ الجبّائي: وعنى بقوله: ﴿ قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِن الْكِتَبِ ﴾ وهو يعني سليمان الليه المنه كان عنده عِلمُ من الكتاب الذي أنزله الله عز وجلّ عليه وعرفه معناه. ﴿ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ وأراد الله عز وجلّ عليه وعرفه معناه. ﴿ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ وأراد الله عن المغريت أنه أقدر على أن يأتي بها منه، وأنه يتهيّأ للعفريت: لأنّه كان إذا سأل الله تبارك وتعالى ذلك أَتْنه به الملائكة صلوات الله عليهم ما يريد في أسرع من المدّة التي أخبر العفريت أنّه يأتي به فيها. ثمّ سأل الله عزّ وجلّ أن يأتيه بذلك على نحو ما قال "".

[٨] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﷺ ﴾

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج٨/ ٩٦/ وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج٩١/ ٢٢٣. وأيضاً ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٩٠ (الفقرة ت هنا).

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٩/ ٢٢٣-٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٩٠ –٢٩١. وأيضاً الطوسي: التبيان ج٨/ ٩٦ (قطعة من الكلام راجع هنا الفقرة أ).

﴿ نَنظُرْ أَتَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ وقيل: أتهتدي أي أتستدل بعرشها على قدرة الله وصحة نبوتي وتهتدي بذلك إلى طريق الإيمان والتوحيد أم لا، عن الجبائي(١).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَـٰكَذَا عَرَشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ، هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾

﴿ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ ... وقال الجبائي: هو من كلام قوم سليمان الطَّيْكِ (٢).

[۱۰] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾

﴿ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ قيل: هو الإنذار عند الموت وشدته وعذاب القبر، عن الجبائي (٣).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ عَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَنْسٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾

﴿ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴾ ... وقيل: أراد أن جميع أفعالهم محفوظة عنده غير منسية كما يقول القائل: أفعالك عندي مكتوبة، أي محفوظة، عن أبي مسلم، والجبائي(٤٠).

[۱] - قوله تعالى: ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمْرِ مُوسَىٰۤ أَنْ أُرْضِعِيهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأُلْقِيهِ فِى ٱلْيَرِّ وَلَا تَحَافِى وَلَا تَحَزَٰنِى ۚ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٩ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٨/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٩ / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٧/ ج١٩/ ٣٣٢.

وقوله ﴿ وَأُوْحَيِّنَآ إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ ﴾ ... وقال الجبائي: كان الوحي رؤيا منام عبر منه مؤمن به من علماء بني إسرائيل (١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلذَا مِن شِيعَتِهِ، وَهَلذَا مِنْ عَدُوّهِ، فَٱسْتَغَلِثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ، وَهَلذَا مِنْ عَدُوّهِ، فَٱسْتَغَلِثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ، وَهَلذَا مِنْ عَمَلِ شِيعَتِهِ، عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ، فَوَكَرَهُ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ أَقَالَ هَلذَا مِنْ عَمَلِ شَيعَتِهِ، عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ، فَوَكَرَهُ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ أَقَالَ هَلذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَن اللهُ مُنول اللهُ مُبِين الله اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ﴾ أي يختصمان في الدين، عن الجبائي (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَأَخِى هَنرُونِ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ ﴾

أما قوله: ﴿ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْيًا يُصَدِقُنِي ۗ ﴾ ... قال الجبائي: إنما سأل موسى عليه السلام أن يرسل هارون بأمر الله تعالى وإن كان لا يدري هل يصلح هارون للبعثة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن أن يجاب أو لا يكون حكمة، ويحتمل أيضا أن يقال إنه سأله لا مطلقا بل مشروطاً على معنى، إن اقتضت الحكمة ذلك كما يقوله الداعي في دعائه (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ فَالُوا سِحْرَانِ تَظَهَرَا مَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ فَالُوا سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﷺ ﴾

قال الجبائي: معنى ﴿ أُولَمْ يَكُفُرُواْ ﴾ أي أو لم يكفر من كان في عصر موسى وهارون، ونسبوهما إلى السحر ف ﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ أي موسى وحمد – في قول ابن عباس، وفي قول مجاهد: موسى وهارون (٤٠).

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٨/ ١٣١/ الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج١٩ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج٠٢ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الوازي: التفسير الكبير ج٢١٣/٢٤.

<sup>(</sup>٤) الطوسى: التبيان ج٨/ ١٥٩.

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿
 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِلْ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿

﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ قيل: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لشغله بنفسه، عن الجبائي(١).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا مُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

أ - قال الجبائي<sup>(۲)</sup>: وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوّز على الله تعالى أن يعذب الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم<sup>(۳)</sup>.

ب - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ قال أبو علي: الذي فرض عليك أحكامه وفرائضه لرادك بعد الموت إلى معاد، وتنكير المعاد لتعظيمه، كأنه قال: إلى معاد وأي معاد، أي ليس لغيرك من البشر مثله (٤).

ت - ﴿ لَرَآدُٰكَ إِلَىٰ مَعَادِ ۚ ﴾ أي يردك إلى مكة، عن ابن عباس، ومجاهد، والجبائي (٥).

#### مر مع بحريم ع مم مع بجوم مي موس مع بجوم مي موس

[۱] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَنْدِبِينَ ۞ ﴾

﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ ... وقال النقاش: معناه فليميزن الله

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج٠٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) رداً على السؤال التالي: كيف قال لا تجزي السيئة إلا بمثلها؟ مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا مات في الحال عذب أبد الآباد.(راجع الرازي: التفسير الكبير ج١٩/٢٥ ).

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج١٩/٢٥.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ج٥٦/ ١٩.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٧/ ج٠٢/ ٢٦٩.

الصادقين من الكاذبين. وهو قول الجبائي(١١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَدِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ
 سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

وقوله ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قال الجبائي: معناه أحسن ما كانوا يعملون: طاعاتهم لله، لأنه لا شيء في ما يعمله العباد أحسن من طاعاتهم لله (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ

أ - ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ قال الجبائي: وليميزن الله المؤمن من المنافق فوضع العلم موضع التمييز توسعاً (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُوْثَنَا وَتَحْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ أَلَّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ الرَّزْقَ وَاشْكُرُوا لَهُ أَلَّا لِللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴾

وقوله ﴿ وَتَحَلَّقُونَ إِفْكًا ۚ ﴾ أي تعملون أصناماً، وسماها إفكاً لادعائهم أنها آلهة – وهو قول قتادة، والجبائي (٤٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ \* فَعَامَنَ لَهُ، لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِيٓ ۚ إِنَّهُ، هُوَ الْعَزِيرُ اَلْحَكِمِ وَوَهَبْنَا لَهُ آ إِسْحَىقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبَ وَعَالَيْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبَ وَعَالَيْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبَ وَعَالَيْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ ﴾ وقيل: معناه قال لوط: إني مهاجر إلى ربي،

<sup>(</sup>١) الطوسى: التبيان ج٨/ ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۸/ ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٠٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٨/ ١٩٥.

عن الجبا**ئي**(١).

ب - وقوله ﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ ﴾ ... وقال الجبائي: هو ما أمر الله به المكلفين من تعظيم الأنبياء (٢).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَّعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحَرَّنَ لَا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ لَا تَعْرِينَ ﴾ ٱلْغَيْرِينَ ﷺ ﴾

﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ أي ضاق قلبه وضاقت حيلته فيما أراد من حفظهم وصيانتهم، عن الجبائي (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَقَد تُبَيِّنَ لَكُم مِّن مُسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَكُم مِّن مُسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِينُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ﴾ وَعَادُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن

وتعلق أيضاً (٤) بقوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تُبَيِّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمْ أَوْلَكُمْ مَن السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسَكِّهِمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ ولا يكون الاستبصار إلاّ معرفة بالدين والحق.

فقال، رحمه الله<sup>(ه)</sup>: إن الاستبصار هو الفعل الذي أعطاهم الله تعالى، وعنده يصح تكليفهم النظر والاستدلال؛ لأن العلم يسمى بصراً بالأمور وبصيرة، وكان القوم، عملاً، مستبصرين وإن لم يعرفوا الله تعالى، فلا تدل الآية على ما ذكره<sup>(۱)</sup>.

[٨] – قوله تعالى: ﴿ ٱتُّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةُ ۗ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٠٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيآن ج٨/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٠٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) الذي تعلَّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه.

<sup>(</sup>٥) يقصد به الجبائي، لأن هذا الردّ هو جزء من ردود له على الجاحظ. راجع: القاضي: المغني... ج١٢/ من ص٣٣٠ حتى ص٣٤١.

<sup>(</sup>٦) القاضي عبد الجبار: المغني... ج١١/ ٣٣٩ و٣٤٠.

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ ﴾

[٩] - قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَك بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى جُّآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾

وقال الجبائي: ذلك يدل على أن التبقية لا تجب لكونه أصلح، لأنه علله بأنه قدر له أجلا<sup>(٢)</sup>.

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ فَإِيَّلَىَ فَاعۡبُدُونِ ﴾

وقال الجبائي: معناه إن أرض الجنة واسعة (٣).

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٨/ ٢٢١/ الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢١ / ٢٩١.

#### ر کر کی از کرک<sup>ی</sup> مربر کرکر کی مربر مربر کرکر کی مربر

[۱] - قوله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيَ أَنفُسِهِم ۚ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَــُوتِ
وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمۡ لَكَفِرُونَ ۞﴾

﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ ... وقيل: معناه خلقها في أوقات قدرها اقتضت المصلحة خلقها فيها ولم يخلقها عبثاً، عن الجبائي (١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا بِشُرَكَآبِهِمْ كَنفِرِينَ ۞ ﴾

﴿ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَنفِرِينَ ﴾ يعني أن المشركين يتبرءون من الأوثان وينكرون كونها آلهة ويقرون بأن الله لا شريك له، عن الجبائي، وأبي مسلم (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَمِن ءَايَنتِهِ ۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَا جَا لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾ وقال الجبائي: المعنى خلق أزواجكم من نطفكم (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ فَمَن يَهِ مِن ثَلِصِرِينَ ﴾

فَمَن ﴿ يَهْدِى مَنْ أَضَلَ آللَهُ ﴾ أي فمن يهدي إلى الثواب والجنة من أضله الله عن ذلك، عن الجبائي(٤٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّعَةٌ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١٦/٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۸/ ج۱۲/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٨/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١٦/٣٠٣.

## بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ عَ ﴾

﴿ وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّعَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي وإن أصابهم بلاء وعقوبة بذنوبهم التي قدموها وسمي ذلك سيئة توسعا لكونه جزاء على السيئة، عن الجبائي (١).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهِ أَلْهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾

أ - ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُواْ فِي أُمُوالِ ٱلنَّاسِ ﴾ قال الجبائي: وما أتيتم من ربا لتربوا بذلك أموالكم (٢).

ب - ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيَ أُمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ قيل: في الربا المذكور في الآية قولان: .... (والقول الآخر) أنه الربا المحرم، عن الحسن، والجبائي (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَخَعْمُلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَىلِهِ مَ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ مَ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَيَجَعَلُهُ مِ كِسَفًا ﴾ وقيل: متراكباً بعضه على بعض حتى يغلظ، عن الجبائي (٤٠٠).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَيَوْم تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَيِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَ لِلَكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾
 سَاعَةٍ أَكَذَ لِلَكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ وَيَوْم تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ وقيل: في قسمهم بذلك مع أن معارفهم ضرورية قولان:... والثاني - قال الجبائي: ان المراد أنه منذ ما

<sup>(</sup>۱) م. ن م//ج۱۲/٥٠٥-٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٨/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١٢/٢١.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٨/ ج١٦/ ٢٠٩.

انقطع عنا عذاب القبر(١).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ وقيل: لا يستخفنك أي لا يحملنك كفر هؤلاء على الخفة والعجلة لشدة الغضب عليهم لكفرهم بآياتنا فتفعل خلاف ما أمرت به من الصبر والرفق، عن الجبائي (٢).

# त्र वर्षे हे स्ट

[١] - قوله تعالى: ﴿ يَنبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ ﴾

﴿ وَآصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ﴾ وقيل: ما أصابك من شدائد الدنيا ومكارهها من الأمراض وغيرها، عن الجبائي (٣).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَلِمِن ۖ سَأَلْتَهُم مِّن خَلَقَ ٱلسَّمَــٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
 ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَـمْـدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ﴾ وقيل: معناه اشكر الله على دين يقر لك خصمك بصحته لوضوح دلالته، عن الجبائي (٤).

#### مورة السلامية المورة السلامية المورة الموردة

[١] - قوله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ۚ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٨/ ٢٦٤. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١١ / ٣١١.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١٦/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٨/ ج١٦/ ٢٢١.

﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ ... ومعناه أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي ويصعد إلى السماء فيقطع في يوم واحد من أيام الدنيا مسافة ألف سنة مما تعدونه أنتم، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم وهذا معنى قول ابن عباس، والحسن، والضحاك، وقتادة، وهو اختيار الجبائي (١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَئِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ
 مِنِّى لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أُحْمَعِينَ ﴿ ﴾

أ - ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه ﴿ وَلَوْ شِغْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ قال الجبائي: يجوز أن يكون المراد ولو شئنا لأجبناهم إلى ما سألوا ولردتهم إلى دار التكليف ليعملوا بالطاعات (٢٠).

ب - فأما قوله: ﴿ وَلَوْ شِغْنَا لَا تَيْنَاكُلُّ نَفْسٍ هُدُنْهَا ﴾ قال شيخنا أبو علي رحمه الله عند ذكر هذا التأويل: ولا يمتنع أن يريد بالهدى ما سألوه من النجاة من العذاب، والرجوع إلى حال الدنيا، لأنه في حكم الدلالة على النجاة والفوز بالمنافع، ولذلك سماه هدى، وانْ لم يكن هدى إلى الإيمان، لأنَّ هداهم إلى الإيمان قد كان حصل في دار الدنيا، وإنما سألوا غير ذلك. ولا يجوز أن يريد الهدى يمعنى الثواب لأنهم لم يسألوا ذلك، وإنما سألوا ما يقوم مقامه (٣).

[١] - قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴿ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ قال الجبائي: منهم من اضطرب خوفاً على

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٨/ ٣٠٠-٣٠١/ الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢١/ ٣٢٩ (مع اختلاف يسير). وأيضاً القاضي عبد الجبار: المغني... ج٦ ص٣٠٨ (الفقرة ب هنا).

نفسه من القتل ومنهم من اضطرب عليه دينه(١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْثُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ
تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْحَوْثُ سَلَقُوكُم
بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْحَنْرِ ۚ أُولَتِهِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ۚ وَكَانَ
ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ ﴾

﴿ أَشِحَّةً عَلَى آلْخَيْرِ ﴾ قيل: معناه بخلاء بأن يتكلموا بكلام فيه خير، عن الجبائي (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا
 ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَننَا وَتَسْلِيمًا ﷺ ﴾

﴿ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا آللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ آللَّهُ وَرَسُولُهُ، ﴾ اختلف في معناه على قولين: (أحدهما) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب ويقاتلونهم ووعدهم الظفر بهم فلما رأوهم تبين لهم مصداق قوله وكان ذلك معجزاً له ﴿ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ مشاهدة عدوهم ﴿ إِلّا إِيمَانًا ﴾ أي تصديقاً بالله ورسوله ﴿ وَتَسَلِيمًا ﴾ لأمره، عن الجبائي (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى آللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنْ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

أ - قالوا: وإنما علق بالشرط في قوله ﴿ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾ لأنه علم أن من المنافقين من يتوب، فقيد الكلام ليصح - المعنى - ذكره الجبائي -(١٠).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١٦/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۸/ ج۲۱/ ۳٤۸.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٨/ ج١٦/ ٩٤٣.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٨/ ٣٣٠.

ب - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ قيل: معناه ويعذب المنافقين بعذاب عاجل في الدنيا إن شاء أو يتوبوا، عن الجبائي (١١).

[0] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَآتُقِ اللّهُ وَتُحْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنهُ فَلَمّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَن تَخْشَنهُ فَلَمّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهِنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً فَي فَلَيْكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنهُ ﴾ ﴿ وَتَحْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنهُ ﴾ وقيل: أنه إنما أضمر أن يتزوجها إن طلقها زيد من حيث إنها كانت ابنة عمته، فأراد ضمها إلى نفسه لئلا يصيبها ضيعة كما يفعل الرجل بأقاربه، عن الجبائى (٢).

[1] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّرَ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا أَلَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا أَلَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا أَلَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا أَلَّ فَمَتِعُوهُنَّ مِن عَبِدًا ﴿ فَمَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ أي طلقوهن طلاقاً للسنة من غير ظلم عليهن، عن الجبائي (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ \* تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهِنَّ وَتُقُوِىَ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَلَا يَخْزَنَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنْهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ اللَّهُ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ اللَّهُ عَلِيمًا وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا هَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا هَا فِي عَلَيْهُ عَلِيمًا هَا فِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمًا هَا فَي اللَّهُ عَلِيمًا هَا فَي اللَّهُ عَلِيمًا هَا فَي اللَّهُ عَلَيمًا هَا فَي اللَّهُ عَلَيْمًا هَا فَي اللَّهُ عَلَيمًا هَا فَي اللَّهُ عَلَيْمًا هَاللَّهُ عَلَيْمًا هَا فَي اللَّهُ عَلَيْمًا هَا فَيْ عَلَيْمًا هَا فَي اللَّهُ عَلَيْمًا هَا فَي عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا هَا فَيْ عَلَيْمًا هَا فَيْ عَلَيْمًا هَا فَيْ عَلَيْمًا هَا فَيْ عَلَيْمًا هَا عَلَيْمًا هَا فَيْ عَلَيْمًا هَا عَلَيْمًا هَا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا هَا عَلَيْمًا هَا عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا هَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْمًا هَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا هَا عَلَيْمًا هَا عَلَيْمُ عَلَيْمًا هُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَ

أ - ﴿ \* تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ﴾ ... أن المراد تعزل من تشاء منهن بعد عزلك إياها بلا تجديد

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج١٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن م/ ج ٢١ / ١٢٤.

عقد، عن مجاهد، والجبائي، وأبي مسلم(١).

ب - ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيَّتُهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كَالُمُنَّ ﴾ قيل: ذلك المعرفة منهن بأنك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى بسرورهن وقرة أعينهن، عن الجبائي (٢).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتبِكَتَهُ مُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ َ ءَامَنُوا صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ ﴾

وزعم بعضهم أن " يصلون " فيه ضمير الملائكة دون اسم الله مع إقراره بأن الله سبحانه يصلي على النبي، لكنه يذهب في ذلك إلى انه في إفراده بالذكر تعظيما، ذكره الجبائي (٢٠).

[٩] – قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِلْأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَسِيهِهِنَ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾

أ - ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مَ مِن جَلَىبِيهِنَّ ﴾ وقيل: أراد بالجلابيب الثياب والقميص والخمار وما تستتر به المرأة، عن الجبائي، وأبي مسلم (٤٠).

ب - ﴿ ذَالِكَ أَذَنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ وقيل: معناه ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض لهن لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرض لها، عن الجبائي (٥٠).

[١٠] - قوله تعالى: ﴿ \* لَإِن لَمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلاً ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) م. ن م۸/ ج ۲۱/ ۳۲۷.

<sup>(</sup>۲) م. ن م/ ج۱۲/۷۲۳.

<sup>(</sup>٣) الٰطوسٰي: التبيان ج٨/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٨/ ج١٦/ ٣٧٠.

﴿ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ﴾ وقيل: لم يحصل الإغراء بهم الأنهم انتهوا، عن الجبائي(١).

[١١] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ ءَاذَوّا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ واختلفوا فيما أوذي به موسى على أقوال: (أحدها) أن موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل أنت قتلته فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرفوا أنه قد مات وبرأه الله من ذلك، عن علي (عليه السلام)، وابن عباس، واختاره الجبائي (٢).

#### سية المناطقة المناطق المناطقة الم

[١] - قوله تعالى: ﴿ \* وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضْلاً ۖ يَنجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ، وَٱلطَّيْرَ ۗ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ \* وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلاً ۗ يَنجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ،

﴿ يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ، وَٱلطَّيْرَ ﴾ وقيل: معناه سيري معه فكانت الجبال والطير تسير معه أينما سار وكان ذلك معجزاً له، عن الجبائي (٣).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ يَعْمَلُون لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مُحَوِيبَ وَتَمَوْيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُودٍ رَّاسِينتٍ آعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُددَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ ﴾

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَآءُ مِن مُحَكِرِيبَ ﴾ وقيل: هي القصور والمساجد يتعبد فيها عن قتادة، والجبائي، قال: وكان مما عملوه بيت المقدس وقد كان الله عز وجل سلط على بني إسرائيل الطاعون فهلك خلق كثير في يوم واحد فأمرهم داود أن يغتسلوا ويبرزوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين ويتضرعون

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۸/ ج۲۲/ ۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: تجمع البيان م٨/ ج٢٢/ ٣٨١.

إلى الله لعله يرحمهم وذلك صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد، وارتفع داود فوق الصخرة فخر ساجداً يبتهل إلى الله سبحانه وسجدوا معه فلم يرفعوا رؤوسهم حتى كشف الله عنهم الطاعون فلما أن شفع الله داود في بني إسرائيل جمعهم داود بعد ثلاث وقال لهم: أن الله تعالى قد مَنَّ عليكم ورحمكُم فجددوا له شكراً بأن تتخذوا من هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجداً ففعلوا وأخذوا في بناء بيت المقدس، وكان داود ينقل الحجارة لهم على عاتقه وكذلك خيار بني إسرائيل حتى رفعوه قامة ولداود يومئذ سبع وعشرون ومائة سنة، فأوحى الله إلى داود أن تمام بنائه يكون على يدي ابنه سليمان فلما صار داود ابن أربعين ومائة سنة توفاه الله واستخلف سليمان فأحب إتمام بيت المقدس فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال يخص كل طائفة منهم بعمل فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام وألمها(١) الأبيض الصافي من معادنه وأمر ببناء المدينة من الرَّخام والصُفَّاح (٢) وجعلها اثني عشر رَبِّضاً (٣) وأنزل كل رَبضُ منها سبطا من الأسباط، ولما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فرقا فرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنها، وفرقة يقلعون الجواهر والأحجار من أماكنها، وفرقة يأتون بالمسك والعنبر وسائر الطيب، وفرقة يأتون بالدر من البحار فأوتي من ذلك بشيء لا يحصيه إلاّ الله تعالى، ثم أحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الأحجار حتى صيروها ألواحاً ومعالجة تلك الجواهر واللآليء قال: وبني سليمان المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده بأساطين ألمها الصافي وسقفه بألواح الجواهر وفضض سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت والجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد، كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر، فلما فرغ منه جمع إليه أخِبار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه الله تعالى واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزا بخت نصر بني إسرائيل فخرب المدينة وهدمها ونقض المسجد وأخذ ما

<sup>(</sup>١) المها جمع المهاة: البلور.

<sup>(</sup>٢) الصُفَّاح: الحجارة العريضة الرقيقة.

<sup>(</sup>٣) الربض: سور المدينة.

في سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة والدر واليواقيت والجواهر فحملها إلى دار مملكته من أرض العراق قال سعيد بن المسيب لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلقت أبوابه فعالجها سليمان فلم تنفتح حتى قال في دعائه بصلوات أبي داود إلا فتحت الأبواب ففتحت ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قراء بني إسرائيل خمسة آلاف بالليل وخمسة آلاف بالنهار فلا تأتي ساعة من ليل ولا نهار إلا ويعبد الله فيها(١).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ إذا فُرِع عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ ﴾ اختلف في معناه على وجوه... (وثالثها) أن الله تعالى إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي ويصعقون ويخرون سجدا للآية العظيمة فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي أوحي إليه ما ذا قال ربك أو يسأل بعضهم بعضا فيعلمون أن الأمر في غيرهم، عن ابن مسعود، واختاره الجبائي (٢).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَلِكِنَّ أَكْنَاسُ بَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللّ

﴿ إِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ ﴾ أي عامة للناس كلهم العرب والعجم وسائر الأمم، عن الجبائي وغيره (٢).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ بَلَ مَكْرُ ٱلَّيْلِ
وَٱلنَّهَارِإِذْ تَأْمُرُونَنَآأَن نَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَخَعْلَ لَهُ ٓ أَندَادًا ۚ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ
وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِى أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ وقال الجبائي: معناه اظهروا الندامة، قال: وهذا مشترك (٤).

<sup>(</sup>۱) م. ن م۸/ ج۲۲/ ۲۸۳.

<sup>(</sup>۲) م. ن م/ ج۲۲/ ۹۸۳.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٨/ ٣٩٨ عرضت النص كاملا في يفهم كلام الجبائي.

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَلَقٍ مُّرِيبٍ ﴾ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَلَقٍ مُّرِيبٍ ﴾

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ قيل: هو نعيم الجنة، عن الجبائي(١١).

#### سورة فاكل سورة فاكل سورة فاكل

[۱] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَتِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ ﴾

وقال الجبائي: في ذلك دلالة على أنه لا أحد من المكلفين إلا وقد بعث الله إليهم رسولا، وأنه أقام الحجة على جميع الأمم (٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ لِيُوَقِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ﴾

قال الجبائي: وصفه بأنه شكور مجاز، لأن معناه انه يجازي على الطاعات (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِلَكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ۞ ﴾

أ - ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَنبَ ﴾ وقيل: أراد الكتب لأن الكتاب يطلق ويراد به الجنس، عن الجبائي(٤).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٢/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيآن ج٨/ ٤٢٥ [ الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٨/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٢/ ٤٠٨.

ب - ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ واختلف في الذين اصطفاهم الله تعالى عن عباده في الآية ... فقيل: هم الأنبياء اختارهم الله برسالته وكتبه، عن الجبائي (١٠).

[٤] – قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَاۤ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أُوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾

﴿ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ أي المخوف من عذاب الله وهو محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن ابن زيد، والجبائي، وجماعة (٢).

**भी है हैं र** केंद्र १११० के

[١] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْمَا فِيَ أَعْسَقِهِمْ أَعْلَىٰلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ۞ ﴾

واختلف في معنى الآية على وجوه: (أحدها) أنه سبحانه إنما ذكره ضرباً للمثل وتقديره: مَثَلُ هؤلاء المشركين في إعراضهم عما تدعوهم إليه كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه لا يمكنه أن يبسطهما إلى خير ورجل طامح برأسه لا يبصر موطىء قدميه، عن الحسن، والجبائي (٣).

[٢] – قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَنَرَهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ۞ ﴾

﴿ وَءَاتُنرَهُم ۗ ﴾ أي ما يكون له أثر، عن الجبائي (٤).

<sup>(</sup>۱) م. ن م۸/ج۲۲/۸۰۶.

<sup>(</sup>۲) م. ن ۱۸/ ج۲۲/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: تجمع البيان م٨/ ج٢٢/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٨/ ج٢٢/ ١٨.٤.

[٣] - قوله تعالى: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِى لَمَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ
 وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾

فصل: فيما نذكره من الجزء السادس عشر، وهو الثاني من المجلّد الثامن من (تفسير الجبّائي) من الوجهة الثانية، من القائمة السادسة، من الكرّاس الثالث عشر، في تفسير قول الله جلّ جلاله: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَآ أَن تُدرِكَ الثالث عشر، في تفسير قول الله جلّ جلاله: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَآ أَن تُدرِكَ الْقَمَرَ وَلَا ٱلنّيلُ سَابِقُ ٱلنّبَارِ وَكُلّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ فقال في باب تفسيرها بلفظه: وذكر الليل والنهار بالسبق توسعاً ؛ لأنّ الليلَ والنهار عرضان لا حركة لهما؛ وذلك أنّ الليلَ هو مسير الشمس من وقت مغيبها إلى وقت طلوع الفجر، والنهار هو مسير الشمس من وقت طلوع الفجر إلى غيبوبة الشمس، ومسير الشمس، ومسير الشمس، وبيّنَ أنّها لا تكون في بعض أوقاتها أسرع سيراً منها في بعض أحر. وأنّها لا تجري إلاّ على مقدار واحد (۱).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، مَا يَرْكُبُونَ ۞ ﴾

وقيل: مثل السفينة من الدواب كالإبل والبقر والحمير، عن الجبائي(٢٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَتُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۚ هَا ذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّخْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾

قوله ﴿ هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ ﴾... وقال ابن زيد، والجبائي: هو قول الكفار، وهو أشبه بالظاهر، لأنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: يا ويلنا، والمؤمن لا يدعو بالويل لعلمه بماله من نعيم الجنة (٢٠).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُهِمْ فَٱسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٩٤ -٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) م. ن م ۸/ ج ۲۲/ ۲۲3.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٨/ ٢٧ ٤.

﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ﴾ قيل: معناه لتركناهم عميا ً يترددون، عن الحسن، والجبائي (١).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ﴾ يعني أن هذه الآلهة معهم في النار محضرون لأن كل حزب مع ما عبده من الأوثان في النار فلا الجند يدفعون عنها الإحراق ولا هي تدفع عنهم العذاب وهذا كما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، عن الجبائي (٢).

### عادا کی دور و سر افاض او بروی

# [١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلصَّنفُنتِ صَفًّا ١٠٠٠ ﴾

اختلف في معنى الصافات على وجوه... (وثانيها) أنها الملائكة تصف أجنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفة تنتظر ما يأمرها الله تعالى، عن الجبائي (٣).

# [۲] – قوله تعالى: ﴿ فَٱلزَّاحِرَاتِ زَجْرًا ۞ ﴾

اختلف فيها أيضا على وجوه... (وثانيها) أنها الملائكة الموكلة بالسحاب تزجرها وتسوقها، عن الجبائي<sup>(٤)</sup>.

# [٣] – قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَىٰهَكُمْرَ لَوَاحِدٌ ﴿ ﴾

وهذه أقسام، أقسم الله تعالى بها أنه واحد ليس له شريك، ثم اختلف في مثل هذه الأقسام: فقيل: أنها أقسام بالله تعالى على تقدير ورب الصافات ورب الزاجرات ورب التين والزيتون لأن في القسم تعظيما للمقسم به ولأنه يجب على العباد أن لا يقسموا إلا بالله تعالى إلا أنه حذف لأن حجج العقول دالة

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٢/ ٤٣١.

<sup>(</sup>۲) م. ن م ۸/ ج ۲۳/ ۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٨/ ج٣٦/ ١٣٨.

على المحذوف، عن الجبائي، والقاضي(١).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْهَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَننِ مَّارِدٍ ۞ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ كُلِّ شَيْطَننِ مَّارِدٍ ۞ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا أَوَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ، شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ ﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ، شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ ﴾

والجواب (٢): أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه، وإنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها مختلفة، فربما صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب، وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم الشهب، فلما هلكوا في بعض الأوقات، وسلموا في بعض الأوقات، جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيها، كما يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة، هذا ما ذكره أبو على الجبائي من الجواب عن هذا السؤال في تفسيره (٣).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ ﴾

أي يقول الكفار لغواتهم إنكم كنتم تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة ولذلك أقررنا لكم والعرب تتيمن بما جاء من اليمين، عن الجبائي (٤٠).

[١] - قوله تعالى: ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحُقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحُقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

شبهة أخرى لهم: قالوا: وقد ذكر الله تعالى في كتابه ما يدلُّ على أنه خالق لأعمال العباد وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرٌ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَأَللَّهُ خَلَقَكُرٌ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥)، فيصرّ على أنه خالق لأعمالنا كما أنه خالق لنا، فيجب القضاء به، وأن نجعل ما عداه من الآيات المحتملة محمولة عليه لأنه لا يحتمل إلاّ ما ذكرناه؛ واعلم أن شيخنا أبا

<sup>(</sup>۱) م. ن م۸/ ج۲۲/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>٢) الجواب عن السؤال هو: كيف يجوز أن تذهب الشياطين إلى حيث يعلمون بالتجويز، أن الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم ألبتة، وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل، فكيف من الشياطين الذين لهم مزية في معرفة الحيل الدقيقة ؟ (راجع الرازى: التفسير الكبير ج ٢٥//١٠١).

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٦ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٨/ ج٢٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) رقم ٩٦ سورة الصافات ٣٧.

على رحمه الله قد استوفى الجواب عن ذلك بما لا يكاد يُزاد عليه، فقال رحمه الله: معنى قوله: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرٌ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾، ما تعملون فيه على نحو قول أهل اللغة: فلان يعمل الأبواب والحصر، وفلان يعمل الطين، وإنما أراد الأصنام التي عملوا فيها النحت، وبيّن أن العدول عن ظاهر مثل ذلك لا يمتنع، كما لا يمتنع العدول عن ظاهر قوله: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا ﴾(١٠، وعن ظاهر قوله: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ ﴾ (٢) للدلالة؛ وبيّن أن قوله تعالى: ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ ﴾(٣)، إذا كان المراد به المنحوت دون النحت، فيجب أن يكون المراد بقوله: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾(١)، هو الذي كانوا يعبدون وهو الصنم، ولذلك ذكره على طريق التقريع لهم والتوبيخ؛ وبيَّن أن قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوۤا ۖ ﴾ (٥)، وقوله: ﴿ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ (١) إذا كان المراد بذلك ما صنعوا فيه دون صنعهم وكذبهم، وكذلك القول فيما ذكرناه من أنه ذكر ا لعمل وأراد المعمول فيه، ولو لم يُحمل على ذلك لم يكن للكلام الكثير معنى، لأنه تعالى إنما ذكر ذلك ليْقُرُّع عُبَّاد الأصنام ويوبخهم، ومعلوم أن التوبيخ والتقريع لا تعلق له بعملهم، وله تعلق بما عملوا فيه من الأصنام، فأراد تعالى أن يبين أنه الخالق لما يحاولون عبادته، كما أنه الخالق لهم، وأنه أوْلى بالعبادة من الأمرين، ولأنه لا معنى في عبادة الصنم إلاّ ومثله قائم في عبادة الإنسان، وعلى هذا الوجه قوله تعالى: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيُّكًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَّكُرْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُون اللهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﷺ ﴾ (٧)، إلى ما ذكر في كتابه من نظائر هذه الآية، فيجب أن يكون الأمر فيها على ما ذكرناه، وألا يكون لهم به تعلق (^).

<sup>(</sup>١) رقم ٥١ سورة الأعراف ٧. ﴿ (٢) رقم ٢٢ سورة الفجر ٨٩.

<sup>(</sup>٣) رقم ٩٥ سورة الصافات ٣٧. (٤) ٩٦ سورة الصافات ٣٧.

<sup>(</sup>٥) رقم ٦٩ سورة طه ٢٠. (٦) رقم ١١٧ الأعراف ٧ و٤٥ الشعراء ٢٦.

<sup>(</sup>٧) رقم ٦٦ ، ٦٧ سورة الأنبياء ٢١.

<sup>(</sup>٨) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٨/ ٣٠٨ و٣٠٩.

# [٧] - قوله تعالى: ﴿ أَفَمَا خَنْ بِمَيِّتِينَ ﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا خَنْ

بِمُعَذَّبِينَ 🕝 ﴾

وقال الجبائي: هذا يقوله المؤمن على وجه الإخبار بأنه لا يموت بعد هذا النعيم لكن الموتة الأولى قد مضت، فتلخيص معنى الآية قولان: أحدهما – انه يقوله المؤمن على وجه السرور بنعم الله في أنه لا يموت ولا يعذب. الثاني – أن المؤمن يقوله على وجه التوبيخ لقرينة بما كان ينكره (١).

# [٨] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ

وقيل: إن المراد بالفتنة العذاب، أي جعلناها شدة عذاب لهم من قوله يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون، عن الجبائي، وأبي مسلم (٢).

[٩] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيدِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَاهُ وَيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيدِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَاهُ وَسُ ٱلشَّيَعَظِينِ ۞ ﴾

يسأل عن هذا فيقال: كيف شبه طلع هذه الشجرة برءوس الشياطين وهي لا تعرف وإنما يشبه الشيء بما يعرف؟ وأجيب عنه بثلاثة أجوبة... (وثالثها)... وقال الجبائي: إن الله تعالى يشوه خلق الشياطين في النار حتى أنه لو رآهم راء من العباد لاستوحش منهم فلذلك شبه برؤوسهم

# [١٠] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ

واختلف العلماء في الذبيح على قولين: (أحدهما) أنه إسحاق، وروي ذلك عن على (عليه السلام)، وابن مسعود، وقتادة، وسعيد بن جبير، ومسروق، وعكرمة، وعطاء، والزهري، والسدي، والجبائي (١٤)

[١١] - قوله تعالى: ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلَ يَاسِينَ ﷺ ﴾ وقال الجبائي: أراد أهل القرآن (٥):

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٨/ ٩٩٩-٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٨/ ج٣٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٨/ ج٢٣/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٨/ ٥٢٣.

[١٢] – قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِئَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلجِّنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﷺ ﴾

﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ مُ وَبَيْنَ ٱلجِّنَّةِ نَسَبًا ﴾ ... أنه قول المشركين: إن الملائكة بنات الله، وسمّي الملائكة جنة لاستتارهم عن العيون عن مجاهد، وقتادة، والجبائي (١٠).
[١٣] – قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ ﴾

وقال الجبائي: صافون بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح (٢).

#### کے جاتا ہے۔ اللورۃ کے ا

[١] - قوله تعالى: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ ﴾

﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ وقيل: فيه ذكر الله وتوحيده وأسماؤه الحسنى وصفاته العلى وذكر الأنبياء وأخبار الأمم وذكر البعث والنشور وذكر الأحكام وما يحتاج إليه المكلف من الأحكام، عن الجبائى (٣).

[۲] – قوله تعالى: ﴿ اَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاَذْكُرْ عَبَّدَنَا دَاوُردَ ذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ لَّهُ مَّ أُوَّابُ ﴾ وقال الجبائي: لا يمتنع أن يكون الله خلق في الطيور من المعارف ما تفهم به مراده وأمره من نهيه فتطيعه في ما يريده منها. وإن لم تكن كاملة العقل، ولا مكلفة (٤٠).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ، وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ قيل: العلم بالله وشرائعه، عن أبي العالية،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۸/ج۲۲/ ۱۲3.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: تجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيآن ج٨/ ٥٥٠ الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/٢٦٩.

والجبائی<sup>(۱)</sup>

[٤] - قوله تعالى: ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ، ذَالِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ، عِندَنَا لَرُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَاسِدِ ﴾

اختلفوا في ذلك على وجوه: (أحدها) أن أوريا بن حيان خطب امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه فبلغ داود جمالها فخطبها أيضا فزوجوها منه فقدموه على أوريا فعوتب داود على الحرص على الدنيا، عن الجبائي (٢).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ۚ ذَالِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ ﴾

احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأعمال العباد قال: لأنها مشتملة على الكفر والفسق وكلها أباطيل. فلما بين تعالى أنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد. ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا أَلَّكُونَ وَالْلَا لَكُونُ وَالْلَا العباد. ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْمُونِ وَالْلَا العباد. ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ الكافر لأجل أن يكفر والكفر بِاللّه باللّه وقد خلق الباطل، ثم أكد تعالى ذلك بأن قال: ﴿ ذَالِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ باطل، وقد خلق الباطل، ثم أكد تعالى ذلك بأن قال: ﴿ ذَالِكَ ظُنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي كل من قال بهذا القول فهو كافر، فهذا تصريح بأن مذهب المجبرة عين الكفر (٣).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ إِنِّى أَحْبَيْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

أ - ﴿ عَن ذِكْرِ رَبِّى ﴾ معناه: إن هذا الخيل شغلني عن صلاة العصر حتى فات وقتها، وهو قول علي (عليه السلام)، وقتادة، والسدي، وروي أصحابنا أنه فاته الوقت الأول، وقال الجبائي: إنه لم يفته الفرض، وإنما فاته نفل كان

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) م. ن م٨/ ج٣٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير: ج٢٦/ ١٧٥.

يفعله آخر النهار ففاته لاشتغاله بالخيل(١١).

ب - ﴿ حَتَىٰ تَوَارَتَ بِٱلْحِجَابِ ﴾ .... فإن أبا مسلم محمد بن بحر وحده قال: إنه عائد إلى الخيل دون الشمس... فأما أبو علي الجبائي وغيره، فإنه ذهب إلى إن الشمس لما توارت بالحجاب وغابت كان ذلك سبياً لترك عبادة كان يتعبد بها بالعشي، وصلاة نافلة كان يصليها فنسيها شغلاً بهذه الخيل وإعجاباً بتقليبها، فقال هذا القول على سبيل الاغتمام لما فاته من الطاعة (٢).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَىنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﷺ ﴾

﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ﴾ واختلف العلماء في زلته وفتنته والجسد الذي ألقى على كرسيه على أقوال... ومنها: أنه ولد له ولد ميت الجسد بلا روح فألقى على سريره، عن الجبائي (٣).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِّنُ بَعْدِى بَعْدِى ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ ﴾

فإن قيل: فما معنى قول سليمان عليه السلام: ﴿ رَبِّ آغَفِرَ لِي وَهَبَ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَلِ مِّن بَعْدِى لَا لِنَكُ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ أو ليس ظاهر هذا القول منه السّيّة يقتضي الشح والظن والمنافة لأنه لم يقنع بمسألة الملك حتى أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره منه ؟. (الجواب) قلنا: قد ثبت أن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون إلا ما يؤذن لهم في مسألته، لا سيما إذا كانت المسألة ظاهرة يعرفها قومهم. وجايز أن يكون الله تعالى أعلم سليمان السّية انه أن سأل ملكاً لا يكون لغيره كان أصلح له في الدين والاستكثار من الطاعات، واعلمه أن غيره لو سأل ذلك لم يجب إليه من حيث لا صلاح له فيه. ولو أن أحدنا صرّح في دعائه بهذا ذلك لم يجب إليه من حيث لا صلاح له فيه. ولو أن أحدنا صرّح في دعائه بهذا

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج۸/ ٥٦٠/ عرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي/ الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٤٧٥. وأيضاً الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص ١٦٢. (راجع هنا الفقرة ب)

<sup>(</sup>٢) الشويف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأثمة ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٣٣/ ٤٧٦.

الشرط حتى يقول اللهم اجعلني أيسر أهل زماني وارزقني مالا يساويني فيه غيري، إذا علمت أنّ ذلك أصلح لي وانه ادعى إلى ما تريده مني، لكان هذا الدعاء منه حسناً جميلاً وهو غير منسوب به إلى بخل ولا شحّ. وليس يمتنع أن يسأل النبي هذه المسألة من غير إذن إذا لم يكن شرط ذلك بحضرة قومه، بعد أن يكون هذا الشرط مرادا فيها، وإن لم يكن منطوقا به، وعلى هذا الجواب اعتمد أبو على الجبائي (١).

### [٩] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ ﴾

وقيل: المراد بالدار الدنيا، عن الجبائي، وأبي مسلم، أي خصصناهم بالذكر في الأعقاب من بين أهل الدنيا(٢).

### [١٠] – قوله تعالى: ﴿ هَنذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّنغِينَ لَشَرَّ مَعَابٍ ۞ ﴾

... واختلفوا في المراد بالطاغين، فأكثر المفسرين حملوه على الكفار، وقال الجبائي: إنه محمول على أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك، ... واحتج الجبائي على صحة قوله بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَينَ لَيَطَعَىٰ ۞ أَن رَّاهُ ٱسْتَغْنَى ۞ ﴾ (العلق: ٦، ٧) وهذا يدل على أن الوصف بالطغيان قد يحصل في حق صاحب الكبيرة، ولأن كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى وتعداها فقد طغى ".

[١١] - قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَالِبَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۗ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ توليت خلقه بنفسي من غير واسطة، عن الجبائي (٤).

<sup>(</sup>١) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأثمة ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج١٩٢/٢٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن م ٨/ ج ٢٣/ ٥٨٥.

### روع بن المراق ا

[۱] - قوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُر مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُر مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنيَهَ أَزْوَاجٍ عَمَّلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي لُكُر مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنيَهَ أَزْوَاجٍ عَمَّلُقُكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنهَ إِلَا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۞ ﴾ في ظُلُمَنتٍ ثَلَنتُ لَكُمْ اللّهُ رَبَّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُو فَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنيَهَ أَزْوَاجٍ ۚ ﴾ اختلف في معناه على وجوه...

﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ آلأَنْعَامِ ثُمَانِيَةً آزَوَاجٍ ﴾ اختلف في معناه على وجوه... (والثاني) أنه أنزلها بعد أن خلقها في الجنة، عن الجبائي قال: وفي الخبر الشاة من دواب الجنة والإبل من دواب الجنة (١٠).

[۲] – قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنبًا مُّتَشَبِهًا مُّفَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴾

أ - ﴿ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَآءُ ۚ ﴾ وقال الجباثي: إنه خص به أمة عمد (صلى الله عليه وآله)(٢).

ب - ﴿ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ ۚ ﴾ من عباده بما نصب فيه من الأدلة وهم الذين آتاهم القرآن من أمة مجمد راجي عن الجبائي (٣).

ت - ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ أي لا يقدر على هدايته أحد، عن الجبائي(١٠).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ آللَّهُ وَحْدَهُ آشَمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ ﴾

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ ﴾ أي نفرت، عن السدي، والضحاك، والجبائي (٥).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٣/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٨/ج٢٤/١٠٥.

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيان ج٩/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٨/ج٢٣/ ١٩٥.

[٤] - قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَىنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـهُ بِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلَ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ قيل فيه وجوه: (أحدها) قال: إنما أوتيته بعلمي وجلدي وحيلتي، عن الحسن، والجبائي، فيكون هذا إشارة إلى جهلهم بمواضع المنافع والمضار(١).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَٱنَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُم الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

﴿ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ﴾ وقيل: بالأحسن الناسخ دون المنسوخ، عن الجبائي (٢).

[٦] - قول عالى: ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ
 ٱلْمُتَّقِيرَ ۞ ﴾

وقيل: معناه لو أن الله هداني إلى النجاة بأن يرني إلى حال التكليف لكنت ممن يتقي المعاصي، عن الجبائي قال: لأنهم يضطرون يوم القيامة إلى العلم بأن الله قد هداهم (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَيُنجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾

وقال الجبائي: الله خالق كل شيء أفعال خلقه الصح فيها الأمر والنهي واستحقوا بها الثواب والعقاب، ولو كانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ما جاز ذلك

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٤/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۸/ ج ۲۶/ ۴۰۰.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٨/ ج٤٢/ ٥٠٥.

فيه كما لا يجوز مثله في ألوانهم وصورهم(١).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَنبُ وَجِانَ ءَ
 بِٱلنَّبِیِّئَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِی بَیْنَهُم بِٱلْحَقِی وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ ﷺ ﴾

قيل: هم عدول الآخرة يشهدون على الأمم بما شاهدوا، عن الجبائي، وأبي مسلم، وهذا كما جرت العادة بأن القضاء يكون بمشهد الشهداء والعدول(٢).

#### ۆۈلۈ كۆك<sup>ى</sup> ب**ۈلۈ قۇلۇك** « « كى « مى

[۱] - قوله تعالى: ﴿ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ اللهِ إِلَّا هُوَ المَّوْلِ المَّرِ الدَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ اللهِ إِلَّا هُوَ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾

قوله ﴿ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ ﴾ قال الجبائي: معناه أنه غافر الذنب إذا استحق غفر إنه إما بتوبة أو طاعة أعظم منه، ومراده منه أن فاعل المعصية إما أن يقال: إنه كان قد أتى قبل ذلك بطاعة كان ثوابها أعظم من عقاب هذه المعصية أو ما كان الأمر كذلك، فإن كان الأول كانت هذه المعصية صغيرة فيحبط عقابها، وإن كان الثاني كانت هذه المعصية كبيرة فلا يزول عقابها إلا بالتوبة (٣).

[٢] ـ قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَكَنْ عَلَى اللهِ الْحَقَّ فَكَنْ عَقَابِ ﴾ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ ﴾

قال شيخنا أبو علي، رحمه الله: إن ظن أبي عثمان (٤) في المجادلة بالباطل أنها لا تقع على جهالة، عجبت، لأنه لا فرق بين العالم وغير العالم في أنه قد

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج ١٠/٢٧ و١١.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۸/ ج۲۶/ ۹۰۵.

<sup>(</sup>٣) الوازي: التفسير الكبير ج ٢٧/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) يقصد به الجاحظ.

يجادل بالباطل، ويتكلم فيه ويخوض، وهذا يبطل تعلقه بالظاهر(١١).

[٣] – قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَاۤ أَمَثَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۞ ذَالِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحَدَهُۥ كَفَرْتُدُ ۗ وَإِن يُشْرَكُ بِهِۦ تُؤْمِنُوا ۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِى ٱلْكَبِيرِ ۞ ﴾

أ - ﴿ رَبَّنَا آَمَتَّنَا ٱثَّنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثَّنَتَيْنِ ﴾ قال السدي: الاماتة الأولى في الدنيا، والثانية في البرزخ إذا أحيي للمسألة قبل البعث يوم القيامة، وهو اختيار الجبائي، والبلخي (٢٠).

ب - ﴿ رَبُّنَآ أُمَتُّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ اختلف في معناه على وجوه... (و ثالثها) أن الحياة الأولى في الدنيا والثانية في القبر ولم يرد الحياة يوم القيامة والموتة الأولى في الدنيا والثانية في القبر عن الجبائي (٣).

ت - ﴿ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ ... وقال الجباثي: معناه السيد الجليل (؛).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ
 مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ ﴾

﴿ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴾ قيل: فيه يلتقي الأولون والآخرون والخصم والمخصوم والظالم والمظلوم، عن الجبائي (٥٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيع يُطَاعُ ۞ ﴾

قال بعضهم: لو كان المطيع مطيعاً لَه تعالى لأنه فعل ما أراده، لوجب أن يكون تعالى بفعل ما أراده العبد مطيعاً له؛ وهذا كفر. فيجب بطلان ما قلتم.

<sup>(</sup>١) القاضى عبد الجبار: المغني... ج١٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٩/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٩/٦٢/ الطبرسي: مجمع البيان م٨/ج١٧/٢٤ (مضافا ٌ إليه: العظيم في صفاته التي لا يشاركه فيها غيره).

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٤٢/١٥.

وأجاب شيخنا أبو علي رحمه الله عن هذا: بأن اللغة تقتضي ما سأل عنه، ولذلك قال تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (١).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ وَقَال ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ أَنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّقْلَ يَوْمِ
 ٱلْأَخْزَابِ ۞ ﴾

قال الجبائي: القائل لذلك موسى لأن المؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه (٢٠).

[٧] – قوله تعالى: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﷺ ﴾

فمن قول أبي علي رحمه الله أنه انما صارت ظلماً لأنه قد التزم بفعلهما التوبة مع المشقة التي فيها، فصار كأنه ظلم نفسه بالزامها ذلك من حيث أقدم على الصغير (٣).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ ال

قيل: أن هذا القائل موسى الطَّيْلًا أيضاً، عن الجبائي (٤).

[٩] – قوله تعالى: ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن

<sup>(</sup>١) غافر، ٠٤/٤٠. وراجع القاضي عبد الجبار: المغني..، ج٦، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٤٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) يذكر الجبائي هذا الرد على من قال في الدليل العاشر: وبما يدل على أنه تعالى لا يريد القبائح أنه تعالى نفى ذلك عن نفسه بقوله تعالى: ﴿ وَمَا اَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ ، ﴿ وَمَا اَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ ، ﴿ وَمَا اَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ وهذا صريح في أنه لا يريد الظلم، ولا شيئاً من المعاصي، لأنها أجمع ظلم. لأن العاصي أمّا أن يظلم غيره أو نفسه. ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلفِيرِكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ﴾ ، وان كان أكثر الشرك ليس هو باضرار يوصل إلى الغير لكنه لما كان يردي إلى العقاب الدائم صار ظلماً عظيماً. ولذلك قال شيوخنا رحمهم الله أنَّ الصغائر ظلم، وان اختلف شيخانا رحمهما الله فيما له صارت ظلماً. راجع القاضي عبد الجبار: المغني... ج

<sup>(</sup>٤) م. ن م٨/ج٤٢/ ٢٤٥.

#### قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَلفِرِينَ 🝙 ﴾

أ - ﴿ بَل لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْءًا ۚ ﴾ والمعنى لم نكن ندعو شيئا ً يستحق العبادة ولا ما ننتفع بعبادته، عن الجبائي (١).

ب - ﴿ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ وقيل: يضل الكافرين عن طريق الجنة والثواب كما أضلهم عما اتخذوه إلها بأن صرفهم عن الطمع في نيل منفعة من جهتها، عن الجبائي (٢).

[١٠] – قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۖ ﴾

أ - ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ يعني لما أتى هؤلاء الكفار رسلهم الذين دعوهم إلى توحيده وإخلاص العبادة له ﴿ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ وفي الكلام حذف، وتقديره لما جاءتهم رسلهم بالبينات فجحدوها وانكروا دلالتها وعد الله تعالى الرسل بإهلاك أنمهم ونجاة الرسل فرح الرسل بما عندهم من العلم يعني الكفار بما اعتقدوا انه علم إذ قالوا: نحن اعلم منهم لن نعذب ولن نبعث، فكان ذلك جهلا واعتقدوا انه علم، فأطلق الاسم عليه بالعلم على اعتقادهم، كما قال ﴿ حُبِّتُهُمْ دَاحِضَةٌ ﴾ (٢) وقال ﴿ ذُق إِنّلكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِمُ ﴿ اللهِ عَلَى الْكُفارِ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ب - ﴿ فَرحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ أي فرح الرسل بما عندهم من

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٤/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۸/ ج ۲۶/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان آية ٤٩.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ج٩/ ١٠١/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي.

العلم بذلك، عن الجبائي(١).

#### سالحوقاهم سالحوقاهم ماسوقاهم

[١] ـ قوله تعالى: ﴿ حَمْ ۞ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحُمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَنبٌ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ﴾

وتعلق بقوله (٢)، تعالى: ﴿ حَمْ ﴿ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحَمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كِتَنبُ فُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَكُمْ وَنَا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ بأنه تعالى لم يبين معلوم علمهم، ولا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾. وأجاب على ذلك (٢)؛ بأنه تعالى لم يبين معلوم علمهم، ولا ينكر أنهم كانوا يعلمون كثيراً من الأمور، فمن أين عرفوا الله، سبحانه، وعرفوا صدق رسول الله، على ويجوز أن يكون المراد أنهم يعلمون معنى القرآن العربي الذي يسمعونه لأنه بلغتهم نزل، ويعلمون مفارقته لكلامهم، وإن لم يتمموا النظر والاستدلال. وبين أن قوله، تعالى: ﴿ فَأَعْرَضَ أَجَارُهُمْ ﴾ ، يدل على أن حكم جميعهم يختلف ولا يتفق (٤).

[۲] – قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاَسْتَكَبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَنتِنَا شَجِّحَدُونَ ﴾

قال الجبّائي: وليس يجوز أن يوصف الله سبحانه بأنه شديد العقاب، وما أشبه ذلك من صفات الأفعال، لأن الشديد من صفات الأفعال إنما هي

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٨/ ج٢٤/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) الذي تعلُّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه.

<sup>(</sup>٣) الذي أجاب هو الجبائي، وردّ الجبائي هذا هو من أحدى جواباته العديدة على الجاحظ. راجع القاضي: المغني... ج١٢/ من ص٣٠٠ حتى ص٣٤١.

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد الجبار: المغني... ج١١/ ٣٣٩.

الأفعال، وقول الله عز وجل ﴿ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ ، مجازٌ معناه أنه أقدر منهم، ولو لم يكن ذلك مجازاً لكانت قوته شديدة في الحقيقة، وقوته في الحقيقة لا توصف بالشدّة (١٠).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِحْمًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خُسَاتٍ لِنُنذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۞ ﴾ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۞ ﴾

﴿ فِي آَيًامِ خِسَاتٍ ﴾ وقيل: نحسات ذوات غبار وتراب حتى لا يكاد يبصر بعضهم، عن الجبائي (٢).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

أ فصل: فيما نذكره من الجزء السابع عشر من (تفسير الجبّائي) وهو أوّل المجلّد التاسع، من الكرّاس الرابع منه، من أواخر الوجهة الثانية، من القائمة الأولى \_ وبعضه من أوّل الوجهة الأوّلة، من القائمة الثانية، من الكرّاس المذكور \_ من تفسر قول الله جلّ جلاله: ﴿ حَتّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمّعُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُنّ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمّعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوزّعُونَ إِلَيها. فبيّن آنهم إذا ما هؤلاء، الكفار الذين يُحْشَرون إلى النار ويُوزّعُون إليها. فبيّن آنهم إذا ما جاؤوها وصاروا بحضرتها حوسبوا هناك، وسئلوا عن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وشهد عليهم بها سَمْعُهم وأبصارُهم وجلودُهم بعد شهادة مَنْ يشهد عليهم مِن الملائكة، والنبيّين صلوات الله عليهم وسائر شهداء المؤمنين.وقد يجوز في تأويل تفسير هذه الشهادة معنيان: أحدهما: أنّه يَبني الأبعاض التي تشهد على في تأويل تفسير هذه الشهادة ويعلم أفعاله ويريدها، فتشهد تلك الشهادة على سبيل إلجاء الله عزّ وجلّ لعباده في الآخرة إلى الأفعال، فإذا كان على هذا كانت سهادتُها فِعْلَها.ثمّ ذكر سبيل إلجاء الله على المختورة على الخقيقة، وكانت شهادتُها فِعْلَها.ثمّ ذكر

<sup>(</sup>١) الأشعري: مقالات الاسلاميين، ٢/ ١٩١. وأيضاً بدوي: مذاهب الاسلاميين، ص

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج١/٨.

الوجه الآخر بما معناه: أنْ تكون الشهادة مجازاً. واختار الوجه الأوّل واعتمد علىه(١).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ \* وَقَيَّضْنَا لَمُتَرَ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَمُهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِى أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِبِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ ﴾

﴿ \* وَقَيَّضَنَا لَمُتَمْ قُرَنَآ ءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ ﴾ قال الجبائي: (التقييض) إحواج بعض العباد إلى بعض كحاجة الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، وكحاجة الغني إلى الفقير يستعمله وحاجة الفقير إلى أن يستعمله الغني، وغير ذلك من احواج بعضهم إلى بعض (٢).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَىمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَ أَلًا تَخَافُواْ وَلَا تَحَزَّنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ آلمَلَتِهِكَ أَلًا تَخَافُواْ وَلَا تَحَزَّنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾

﴿ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَ ﴾ وقيل: في القيامة، عن الجبائي، وأبي سلم (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ۞ ﴾ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ۞ ﴾

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ ثم عزى سبحانه نبيه ﷺ على تكذيبهم فقال ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ ﴾ أي ما يقول هؤلاء الكفار لك إلاّ ما قد قيل: للأنبياء قبلك من التكذيب والجحد لنبوتهم، عن قتادة، والسدي، والجبائي (٤٠).

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٩٥ و٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٩/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٤٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٤/ ١٧.

#### المالية المالي المالية المالي

[۱] - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾

﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أي ولو شاء الله أن يحملهم على دين واحد وهو الإسلام بأن يلجئهم إليه لفعله، ولكنه لم يفعله لأنه يؤدي إلى إبطال التكليف، والتكليف إنما يثبت مع الاختيار، عن الجبائي (١١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ مَ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ ﴾

قالوا: وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا آخْتَلَفَّتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَّمُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾. وكل ما يعلم بالنظر قد اختلف فيه، فيجب أن يُرجع فيه إلى نص الكتاب دون النظر.

وهذا بعيد، لأن الرجوع إلى أدلة بالنظر فيها في أنه رجوع إليه تعالى، وفي أن الحكم من قبله بمنزلة الرجوع إلى نصه. ولم يقل تعالى: ﴿ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى اللّهِ ﴾ بأن ينص عليه دون أن يدل عليه بالأدلة التي هي أقوى من نفس الكتاب. ويجب على هذا، إذا وقع الخلاف في نفس كتاب الله، أن يُرجع إلى نص سواه. وهذا يوجب ما لا نهاية له. وفساد ذلك، ظاهر. وقد تأوله شيخنا أبو علي، رحمه الله، على أن المراد به أن عِلْمه عند الله دون غيره. ثم كيفية الوصول إلى ذلك، قد تكون بأن ينص عليه أو يدل على المراد به القياس (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ شُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وَجُنَّهُمْ ذَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ الْكَتَبَ بِٱلْحُقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغني... ج١/ ١٧١ وعرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام الجبائي.

أ - ﴿ وَٱلَّذِينَ مُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ ﴾ قال الجبائي: أجاب الله تعالى دعاءه في كفار بدر حتى قتلهم الله بأيدي المؤمنين، وأجاب دعاءه عليهم بمكة وعلى مضر من القحط والشدائد التي نزلت بهم، وما دعا به من إنجاء الله المستضعفين من أيدي قريش فأنجاهم الله وخلصهم من أيديهم وغير ذلك مما يكثر تعداده (١).

ب - ﴿ حَجُّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ قيل: معناه والذين يجادلون في الله بنصرة مذهبهم من بعد ما استجيب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعاؤه في كفار بدر حتى قتلهم الله بأيدي المؤمنين واستجيب دعاؤه على أهل مكة وعلى مضر حتى قحطوا ودعاؤه للمستضعفين حتى خلصهم الله من أيدي قريش وغير ذلك مما يطول تعداده، عن الجبائي (٢).

ت - وانزل والميزان ... وقال الجبائي: انزل الله عليهم الميزان من السماء وعرفهم كيف يعملون به بالحق وكيف يزنون به (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَدِبُ قُل لَا أَسْعَلُكُرْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ۖ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ﴾

لا أَسْعَلُكُرْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ اختلف في معناه على أقوال: (أحدها) لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرًا إلا التواد والتحاب فيما يقرب إلى الله تعالى من العمل الصالح، عن الحسن، والجبائي، وأبي مسلم، قالوا: هو التقرب إلى الله تعالى والتودد إليه بالطاعة (٤).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ \* وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ ـ خَبِيرً بَصِيرٌ ۞ ﴾

قال الجبائي: هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرة. من وجهين: الأول:

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٩/١٥٣–١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٤٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٩ / ١٥٤ / الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٤/ ٢٨.

أن حاصل الكلام أنه تعالى: ﴿ \* وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ ٱلرّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ والبغي في الأرض غير مراد فإرادة بسط الرزق غير حاصلة، فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغي في الأرض، وذلك يوجب فساد قول الجبرة. الثاني: أنه تعالى بيّن أنه إنما لم يرد بسط الرزق لأنه يفضي إلى المفسدة فلما بيّن تعالى أنه لا يريد ما يفضي إلى المفسدة فبأن لا يكون مريدا للمفسدة كان أولى... ثم أورد الجبائي في «تفسيره» على نفسه سؤالا قال: فإن قيل: أليس قد بسط الله الرزق لبعض عباده مع أنه بغى؟ وأجاب عنه: بأن الذي عنده الرزق وبغى كان المعلوم من حاله أنه يبغي على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو لم يعط(١).

[٦] \_ قوله تعالى: ﴿ وَجَزَرَوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ رَعَلَهَ ۖ الطَّلِمِينَ ﴿ وَجَزَرَوُا سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ رَعَلَهُ ۚ إِنَّهُ لَا يَحُرِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

قال شيخنا أبو على رحمه الله:... فأما قوله: ﴿ وَجَزَرَوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّنْلُهَا ﴾ مجاز، لأن العقوبة لا تسمّى سيئة، وكذلك قوله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ (٢)، وهذه الطريقة في اللغة مشهورة لأنهم يجرون اسم الشيء على ما هو جزاء عليه، وعلى هذا قالوا الجزاء بالجزاء، والأول ليس بجزاء (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُۥ
 مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَلٍ يَوْمَهِلْ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿

﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ ﴿ ... وقيل: معناه لا يقدر أحد على رده ودفعه وهو يوم القيامة، عن الجبائي (٤).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ
 جَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ﴾
 ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ إرساله ملائكته بكتبه وكلامه

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٢٧/ ١٤٦. (٢) سورة البقرة، الآية ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٨/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٥٦/ ٣٥.

إلى أنبيائه ليبلغوا ذلك عنه عباده فهذا أيضا ضرب من الكلام الذي يكلم الله به عباده ويأمرهم فيه وينهاهم من غير أن يكلمهم على سبيل ما كلم به موسى وهو خلاف الوحي الذي ذكر في أول الآية لأنه تنبيه خاطر وليس فيه إفصاح، عن أبي علي الجبائي (۱).

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَلِمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَــُوَّتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَــُوَّتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾

وقال الجبائي: لا يمتنع أن يقولوا بذلك تقليداً لأنهم لو علموه ضرورة لعلموا أنه لا يجوز أن يعبد معه غيره (٢٠).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ بَلِ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَىٰۤ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُنرِهِم مُهْتَدُونَ ۞ ﴾

﴿ بَلِ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ ﴾ ... وقيل: على جماعة أي كانوا مجتمعين موافقين على ما نحن عليه، عن الجبائي (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ مُ شَيْطَنَا فَهُوَ
 لَهُ قَرِينٌ ﴿ ﴾

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحَمٰنِ ﴾... قال الجبائي: شبههم بالأعمى لما لم يبصروا الحق والذكر هو القرآن (٤٠).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) م. ن م۹/ج۲۰ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٩/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٥٦/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٩/ ج٥٢/ ٤٨.

﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ يعنون بذلك يا أيها العالم، وكان الساحر عندهم عظيماً يعظمونه ولم يكن صفة ذم، عن الكلبي، والجبائي(١).

[٥] – قُولُــهُ تعــــالى: ﴿ أَمْرَأَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَـنذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ ﴾

﴿ وَلَا يَكَادُ يُمِينُ ﴾ ... وقيل: كان في لسانه لثغة فرفعه الله تعالى وبقي فيه ثقل، عن الجبائي (٢).

َ [٦] – قولُه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ءَأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْرِ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَقَالُواْ ءَأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْرِ هُوَ ۚ ﴾ وقيل: معناه أن آلهتنا خير من المسيح فإذا عبد المسيح جاز أن تعبد آلهتنا، عن الجبائي (٣).

[٧] – قولــــه تعــــــالى: ﴿ لَقَدْ جِعْنَنكُر بِٱلْحَقِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَنرهُونَ ۞ ﴾

﴿ لَقَدْ جِعْنَنكُر بِٱلْحَقِ ﴾ وقيل: هو من قول مالك وإنما قال ﴿ لَقَدْ جِعْنَنكُر ﴾ لأنه من الملائكة وهم من جنس الرسل، عن الجبائي(١٠).

[٨] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَسِدِينَ ۞ ﴾

إن معناه لو كان له ولد لكنت أنا أول الأنفين من عبادته، لأن من كان له ولد لا يكون إلا جسماً محدثاً، ومن كان كذلك لا يستحق العبادة، لأنه لا يقدر على النعم التي يستحق بها العبادة عن الجبائي وغيره (٥).

[٩] - قول عنالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ

<sup>(</sup>۱) م. ن م۹/ج ۲۵/ ۵۰.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۹/ ج ۲۵/ ۵۱.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٩/ ج٥٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٩/ ج ٢٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: تجمع البيان م٩/ ج٥٧/٧٥.

#### يُؤْفَكُونَ 🝙 ﴾

ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون إلى الاعتراف بوجود الإله للعالم، قال الجبائي: وهذا لا يصح لأن قوم فرعون قالوا: لا إله لهم غيره، وقوم إبراهيم قالوا ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَلَقٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ ﴾ (إبراهيم: ٩)(١).

# وا كي المراقة المراقة

[۱] – قوله تعالى: ﴿ بَلَّ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ ﴾

﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ مع ذلك ويستهزءؤن بك وبالقرآن إذا قرىء عليهم، عن الجبائي (٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ وقيل: إن الدخان آية من أشراط الساعة، تدخل في مسامع الكفار والمنافقين،

وهو لم يأت بعد وإنه يأتي قبل قيام الساعة، فيدخل أسماعهم حتى أن رؤوسهم تكون كالرأس الحنيذ، ويصيب المؤمن منه مثل الزكمة، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص، ويمكث ذلك أربعين يوماً، عن ابن عباس، وابن عمر، والحسن، والجبائي (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ ﴿ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ عن ابن عباس، والحسن: إنه يوم القيامة، وهو اختيار الجبائى(٤٠).

[٤] – قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَلُهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٢٧/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٩/ ج٥٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٩/ ٢٢٨.

فقال الجبائي: رجل أعين إذا كان ضخم العين واسعها، والأنثى عيناء، والجمع عين (١).

وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴾

وقال الجبائي: هذا حكاية حال المؤمنين في الآخرة، فلما أخبرهم بذلك في الدنيا، وهم لم يذوقوا بعد الموت جاز أن يقال: لا يذوقون الموت في المستقبل إلا الموتة الأولى يخرجون بها من دار التكليف(٢).

### المورة المالية

[١] \_ قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىهَهُ، هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، غِشَنوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

وتعلَّق (٣) بقوله، تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱلْخَنَدُ إِلَىٰهَهُ، هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ عَل

قال شيخنا (أبو علي)، رحمه الله: وهذا عجيب من أبي عثمان، لأنه ظن أن المراد بالعلم علم الكفار، وليس كذلك لأنه أراد أنه تعالى أضلهم عن الثواب، الذي جعله للمؤمنين، من حيث ضلوا وكفروا، مع علمه بأنهم لا يستحقون كما يستحقه المؤمنون<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٧١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسى: التبيان ج٩/ ٢٤٣-٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) الذي تعلَّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه.

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٢/ ٣٣٧. عبارة (أبو علي) زيادة مني، لأن القاضي بقوله (شيخنا رحمه الله) يقصده بذلك.

#### क सक्ति हैं हैं के जाता जाता है हैं है के जाता

[١] - قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّآ أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ۞ ﴾

قال الجبائي: هذا يدل على أن كل ما بين السموات والأرض من القبائح فهو ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده، وإلا لزم أن يكون خالقاً لكل باطل، وذلك ينافي قوله ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ (الدخان: ٣٩)(١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتٌ يَمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوقِيهُمْ أَعْمَىلَهُمْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ بَمًّا عَمِلُوا ﴾ وقيل: معناه ولكل مطيع درجات ثواب وإن تفاضلوا في مقاديرها، عن الجبائي، وعلي بن عيسى (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُر مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَىٰتِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾

قال الجبائي: قوله ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ معناه لكي يرجعوا عن كفرهم، دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارهم (٣).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ الْمُمُ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن لَّهَارٍ ۚ بَلَكُ ۗ فَهَلْ يُهْلَكُ

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٢٨/ ٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٥٦/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٨٦/٢٨.

#### إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ ﴾

﴿ فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ أي فاصبر يا محمد على أذى هؤلاء الكفار وعلى ترك إجابتهم لك كما صبر الرسل، ومن هاهنا لتبيين الجنس كما في قوله ﴿ فَاتَجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسِ مِنَ ٱلْأُوتُنِ ﴾ (الحج: ٣٠)، وعلى هذا القول فيكون جميع الأنبياء هم أولو العزم لأنهم عزموا على أداء الرسالة وتحمل أعبائها، عن ابن زيد، والجبائي، وجماعة (١).

### المورة مي المورة الم

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ ۞ ﴾

وقيل: معناه بينها لهم وأعلمهم بوصفها على ما يشوق إليها فيرغبون فيها ويسعون لها، عن الجبائي (٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ ۞ ﴾

وقال الجبائي: معنى الكلام ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم أن يعاقبوا (فلو صدقوا الله) في ما أمرهم به (لكان خيرا لهم) ودخل بين الكلامين (طاعة وقول معروف) وليس من قصته وإنما هي من صفة المؤمن يأمره الله أن يطيعه، ويقول له قولاً معروفاً (٣).

[٣] قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرَّسُولَ
 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْءًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَىلَهُمْ ۚ ﴿

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٥٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٥٩/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج٩/ ٣٠١.

وتعلق(١) بقوله تعالى: ﴿ وَشَآقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾.

فقال أبو علي، رحمه الله: إنما نزلت هذه الآية في قوم ارتدوا عن الإيمان بعد أن آمنوا بالرسول، لأنه تعالى قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾. فأخبر بذلك عن قوم مخصوصين، وبين أنهم لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم. وليس في ظاهره أيضاً أنهم علموا جميع الحق، لأن الهدى عبارة عن الأدلة. وقد يتبين الإنسان الأدلة ويميزها، وإن لم يعرف مدلولها على التفصيل (٢).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ
 يُؤْتِكُم أُجُورَكُمْ وَلَا يَشْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿ ﴾

﴿ وَلَا يَشَّعُلَّكُمْ أُمُّوالَكُمْ ﴾ كلها في الصدقة وأن أوجب عليكم الزكاة في بعض أموالكم، عن سفيان بن عيينة، والجبائي (٣).

### المالية المالية

[۱] - قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ أَيُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَيْمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا كَذَرُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ أَيْرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَيْمَ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَبِعُونَا كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا أَبَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَا قَلْلاً هَا ﴾ قليلاً هَا ﴾

وقال الجبائي: أراد بقوله ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ۗ ﴾ قوله سبحانه قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا (٤٠).

[٢] – قوله تعالى: ﴿ \* لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

<sup>(</sup>١) الذي تعلَّق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٣٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج١٠٨/٢٥.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ٢٦/ ١١٥.

غَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ وَقُلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ وقيل: فتح مكة (١١)، عن الجبائي.

[٣] - قولُه تعالى: ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٢ ﴾

﴿ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ وقيل: يعني غنائم هوازن بعد فتح مكة عن عبائي (٢).

ُ [٤] - قوله تعالى: ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ ﴾

﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ قيل: إن المراد بها فارس والروم، عن ابن عباس، والحسن، والجبائي، قال: كما أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشرهم كنوز كسرى وقيصر وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم وفتح مدائنهم بل كانوا خولا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام (٣).

[٥] – قوله تعالى: ﴿ وَلَو قَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُاْ ٱلْأَذْبَــَرَ ثُمَّ لَا سَجِـدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾

﴿ لَوَلَّوُا ٱلْأَذْبَارَ ﴾ منهزمين بنصرة الله إياكم وخذلان الله إياهم، عن قتادة، والجبائي (١٤).

ر . . . ي الله تعالى: ﴿ لَقَد صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّهْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ اللهُ رَسُولَهُ الرُّهْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ اللّهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحَافُونَ أَلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﷺ ﴾

﴿ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ وقيل: أن الاستثناء من الدخول وكان بين نزول الآية والدخول مدة سنة وقد مات منهم أناس في السنة، فيكون تقديره

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/٢٦/٢١.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۹/ج۲۲/۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٩/ ج٢٦/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٩/ ج٢٦/١٢٣.

لتدخلن كلكم إن شاء الله إذ علم الله أن منهم من يموت قبل السنة أو يمرض فلا يدخلها فأدخل الاستثناء لأن لا يقع في الخبر خلف، عن الجبائي(١).

[١] - قولـــه تعـالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ۞ ﴾

فإن قيل: فما قولكم في الخبر الذي رواه محمد بن جرير الطبري بإسناده عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أن النار تقول: هل من مزيد إذا ألقي فيها أهلها، حتى يضع الرب تعالى قدمه فيها. وتقول: قط قط فحينتذ تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. وقد روي مثل ذلك عن أنس بن مالك ؟ (٢). وقد قال أبو علي الجبائي: أن القول الذي هو هل من مزيد، من قول الخزنة. كما يقال: قالت البلدة الفلانية: كذا أي قال أهلها. وكما قال تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَاللَّمَلُكُ صَفًّا صَفًّا هَ السورة الفجر: ٢٢] وهذا أيضاً غير ممتنع (٣).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَتِحْهُ وَأَدْبَسَ ٱلسُّجُودِ ۞ ﴾

﴿ وَأَدْبَىٰرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ ... أنه النوافل بعد المفروضات، عن ابن زيد، والجبائي (٤٠).

# عاديا جي الجيري الم

[۱] - قوله تعالى: ﴿ ﴿ قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ آلَذِينَ هُمُ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُرُ هَــذَا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢٦/٢٦/. وقوله ' هل من مزيد ' إشارة إلى قوله تعالى في سورة ق الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة، ص ٢٠١ و٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٦/ ١٥٠.

#### ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَغْجِلُونَ 🗃 ﴾

فصل: فيما نذكره من الجزء الثامن عشر من (تفسير الجبّائي) وهو الثاني من المجلّد التاسع، من الوجهة الأوّلة، من القائمة العاشرة من الكرّاس السادس منه بلفظه: وأمّا قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿ ﴿ قُتِلَ ٱلْخَرُّاصُونَ ﴾ آلَّذِينَ هُمُ فِي عَرَوْ سَاهُونَ ﴾ آلنّارِ يُفتئُونَ ﴾ غَرَةٍ سَاهُونَ هَا النّارِ يُفتئُونَ ﴾ فإنّما عنى به أمره للنبيّ النّه فلومنين بأن يدعو الله عز وجل على الكذّابين على الله \_ القائلين فيه تبارك وتعالى وفي أنبيائه صلوات الله عليهم وفي دينه خلاف الحقّ \_ بأن يقتلهم الله وأن يذلّهم وأن يهلكهم الله بأيدي المؤمنين، أو بعذاب من عنده (١٠).

### المورة المراجعة المراجعة

#### [۱] – قوله تعالى: ﴿ وَٱلطُّورِ ۞ ﴾

أقسم الله سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى (عليه السلام) بالأرض المقدسة، عن الجبائي، وجماعة من المفسرين (٢).

[۲] − قوله تعالى: ﴿ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أُمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ۞ ﴾ ﴿ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ ﴾ وقيل: خزائنه مقدوراته فلا يأتيهم إلاّ ما يجبون، عن الجبائي (٣).

# و كذا وزوس

[١] – قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ ﴾

أشار بأفول النجم إلى طلوعه، لأن ما يأفل يطلع فاستدل بأفوله وطلوعه

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج١٦٣/٢٧.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٩/ ج٧٢/ ١٦٨.

على وحدانية الله تعالى وحركات النجم وتوصف بالهوى، عن الجبائي(١).

#### [٢] – قوله تعالى: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾

﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ قيل: ذو مرة أي ذو مرور في الهواء ذاهباً وجائياً ونازلاً وصاعداً، عن الجبائي (٢٠).

#### [٣] – قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ ﴾

وقيل: استوى أي اعتدل واقفا في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن الجبائي (٣٠).

#### [٤] - قوله تعالى: ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْأُوِّي ١ ﴾

وقيل: هي الجنة التي كان آوى إليها آدم وتصير إليها أرواح الشهداء، عن الجبائي، وقتادة (٤٠).

#### [٥] - قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ﴾

وهي الآيات العظام التي رآها تلك الليلة مثل سدرة المنتهى وصورة جبرائيل (عليه السلام) ورؤيته وله ستمائة جناح قد سد الأفق بأجنحته، عن مقاتل، وابن زيد، والجبائي<sup>(ه)</sup>.

[7] - قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ معناه أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله لأنه كان منهم من يقول إنما نعبد هؤلاء لأنهم بنات الله، عن الجبائي (٢٠).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ أُمْ لِلْإِنسَنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ أ - ... قال: الجبائي معناه ليس للإنسان ما تمنى من نعيم الآخرة ونعيم الدنيا، وإنما المالك لذلك الله تعالى المالك للسموات والأرض، لا يعطي الكفار

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٧٧/ ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) م. ن م ۹/ ج۲۷/ ۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) م. ن م ٩/ ج٢٧ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن م ۹/ ج۲۷/ ۱۷٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن م ٩/ ج٧٧/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن م ٩/ ج ٢٧/ ٢٧١.

ما يتمنونه، وإنما يعطي الثواب من يستحقه(١).

ب - ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ ﴾ وقيل: معناه ليس للإنسان ما تمنى من نعيم الدنيا والآخرة بل يفعله الله تعالى بحسب المصلحة ويعطي الآخرة للمؤمنين دون الكافرين، عن الجبائي (٢٠).

#### [٨] – قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞ ﴾

أي فعل سبب الضحك والبكاء من السرور والحزن كما يقال: أضحكني فلان، وأبكاني، عن عطاء، والجبائي (٣).

#### [٩] – قوله تعالى: ﴿ مِن نُطَّفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۞ ﴾

والنطفة ماء الرجل والمرأة التي يخلق منها الولد، عن عطاء، والضحاك، والجبائي (٤).

### [١٠] - قوله تعالى: ﴿ هَنذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰلِ ﴿ ﴾

وقيل: معناه هذه الأخبار التي أخبر بها عن إهلاك الأمم الأولى نذير لكم، عن الجبائي (٥).

#### مرمزير ع مرس المورة المومر بريا ويزوي

[١] - قوله تعالى: ﴿ حِكْمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْن ٱلنَّذُرُ ۞ ﴾

قال الجبائي: معناه إن الأنبياء الذين بعثوا إليهم لا يغنون عنهم شيئاً من عذاب الآخرة الذي استحقوه بكفرهم، لأنهم خالفوهم ولم يقبلوا منهم (١٠).

[٢] – قولـــه تعــالى: ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَـنذَا يَوْمُ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج٩/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٧/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٧٧/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٩/ ج٧٧/ ١٨٢ -١٨٢.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٩/ ج٧٧/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) الطوسي: التبيان ج٩/ ٤٤٤/ الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٧/ ١٨٧.

#### عَسِرٌ 🕲 🦫

﴿ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾ وقيل: ناظرين قبل الداعي قائلين هذا يوم عسر، عن الفراء، وأبي علي الجبائي وهو قوله ﴿ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ أي صعب شديد (١).

#### [٣] – قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَىٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَىٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿ ﴾

أي في ذهاب عن وجه النجاة وطريق الجنة في نار مسعرة، عن الجبائي (٢).

#### [٤] – قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ۞ ﴾

أي خلقنا كل شيء خلقناه مقدراً بمقدار توجبه الحكمة، لم نخلقه جزافاً ولا تخبيتاً فخلقنا العذاب أيضا على قدر الاستحقاق وكذلك كل شيء في الدنيا والآخرة خلقناه مقدار بمقدار معلوم، عن الجبائي (٣).

### [٥] - قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أُمْرُنَآ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ﴿ ﴾

معناه وما أمرنا إذا أردنا أن نكون شيئاً إلاّ مرة واحدة لم نحتج فيه إلى ثانية، وإنما نقول له: كن فيكون كلمح البصر في سرعته من غير إبطاء ولا تأخير، عن الجبائي(٤٠).

### [٦] – قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ ﴾

أي في الكتب التي كتبها الحفظة وهذه إشارة إلى أنهم غير مغفول عنهم، عن الجباثي (٥٠).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٧/ ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۹/ ج۲۷/ ۱۹٤.

<sup>(</sup>٣) م. ن م٩/ ج٧٧/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٩/ ج٧٧/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٩/ ج٢٧/ ١٩٤.

# وي كي المراجع المراجع

#### [١] - قوله تعالى: ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ﴾

البيان هو الكلام الذي يبين به عن مراده وبه يتميز من سائر الحيوانات، عن الجبائي (١).

### [٢] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ ﴾

وقيل: معنى سجودهما أنه سبحانه يصرفهما على ما يريده من غير امتناع فجعل ذلك خضوعاً، ومعنى السجود الخضوع كما في قوله (ترى الأكم فيها سجدا للحوافر)، عن الجبائي (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا آنشَقَّتِ آلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ فَإِذَا آنشَقَتِ آلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴾ قال الجبائي: وروي أن السماء الدنيا من حديد (٣).

#### [٤] - قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَبَّتَانِ ﴾

﴿ جَنَّتَانِ ﴾ إحدى الجنتين منزله، والأخرى منزل أزواجه وخدمه، عن الجبائي (١٠).

### [٥] - قوله تعالى: ﴿ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ﴿ ۗ

وقيل: ذواتا أغصان، عن الأخفش، والجبائي، ومجاهد أي ذواتا أشجار، لأن الأغصان لا تكون إلا من الشجر فدل بكثرة أغصانها على كثرة أشجارها،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٧/ ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۹/ج۲۷/ ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٩/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٧/ ٢٠٧- ٢٠٨.

وبكثرة أشجارها على تمام حالها وكثرة ثمارها، لأن البستان إنما يكمل بكثرة الأشجار والأشجار لا تحسن إلا بكثرة الأغصان(١).

[٦] - قوله تعالى: ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ ﴾ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْرٍ ﴾ أي على فرش مرتفعة، عن الجبائي (٢).

#### रुव वर्ष से वा नामा देव जी ने हें हैं है

[١] - قوله تعالى: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ ﴾

وقيل: تخفض أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى الجنة، عن الحسن، والجبائي <sup>(٣)</sup>.

[٢] - قوله تعالى: ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ ﴾

﴿ فَأَصْحُنْ ٱلْمَيْمُنَةِ ﴾ يعني اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، عن الضحاك، والجبائي(٤٠).

[٣] – قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّىٰبِقُونَ ٱلسَّىٰبِقُونَ ﴾ ﴾

أي والسابقون إلى اتباع الأنبياء الذين صاروا أئمة الهدى فهم السابقون إلى جزيل الثواب عند الله، عن الجبائي (٥٠).

[٤] – قوله تعالى: ﴿ وَفُرُشِ مِّرْفُوعَةٍ ﴿ ﴾

معناه نساء مرتفعات القدر في عقولهن وحسنهن وكمالهن، عن الجبائي قال: ولذلك عقبه بقوله ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً ﴿ وَيقال لامرأة الرجل هي فراشه، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الولد للفراش وللعاهر

<sup>(</sup>۱) م. ن م۹/ج۲۷/ ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۹/ ج۲۱۱/۲۷.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٩/ ج٢٧ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) م. ن م٩/ ج٧٧/ ١٥٧.

الحجر <sup>(۱)</sup>.

#### [٥] - قوله تعالى: ﴿ \* فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِع ٱلنُّجُومِ ٢ ﴾

قال أبو علي الجبائي: القسم في كل ما ذكر في القرآن من المخلوقات إنما هو قسم بربه (٢).

# سورة المرابع ا

[۱] - قوله تعالى: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ
 لَهُر وَلَهُرَ أُجْرٌ كَرِيرٌ ۞ ﴾

والقول الثاني: هو قول الجبائي من المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثواب فذلك هو المضاعفة، وإنما وصف الأجر بكونه كريماً لأنه هو الذي جلب ذلك الضعف، وبسببه حصلت تلك الزيادة، فكان كريماً من هذا الوجه (٢٠).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ أَوْانزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ ۞ ﴾

أ - ﴿ وَٱلْمِيرَانَ ﴾ أي وأنزلنا معهم من السماء الميزان ذا الكفتين الذي يوزن به، عن ابن زيد، والجبائي، ومقاتل بن سليمان (٤٠).

ب - قال الجبائي: قوله تعالى: ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۗ ﴾ فيه دلالة على أنه تعالى أنزل الميزان والحديد، ومراده من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الرسول، وإذا كان هذا مراده من الكل فقد بطل قول المجبرة أنه أراد من بعضهم خلاف ذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) م. ن م۹/ ج۲۲/ ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٩/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٢٩ / ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٧٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ج ٢١٢/٢١٦.

[٣] – قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَىرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنِجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرِنَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَلِهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَهَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ۞ ﴾

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلّذِينَ ٱتّبَعُوهُ رَأْفَةً ﴾ ، فقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله: أن الجعل قد يكون بغير معنى الخلق نحو قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ﴾ (١) ، لأنه ذمهم بذلك، فليس المراد أنه خلقها قاسية، ونحو قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢) ، لأن الله لم يخلقه خليفة وإنما صار خليفة بأمور وُجدت بعد خلقه، فمعنى قوله جعل في قلوبهم الإيمان أنه حكم بذلك، وقوله: ﴿ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاً ﴾ (٣) أي لا تحكم علينا بذلك، وهذا نظير قوله: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴿ وَلَا مَعْنَى أَلُو مِنَا عَمْلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴿ وَلَا تَعَلَى الله عَلَى الله وقد دللنا يقول القائل لصاحبه جعلتني لصاً إذا وصفه بذلك، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا مِن قبل على أنه تعالى لم يخلق أفعال العباد فيجب أن يُصرف ما أوردوه من قبل على أنه تعالى لم يخلق أفعال العباد فيجب أن يُصرف ما أوردوه من الآية إلى هذا الوجه (١).

<sup>(</sup>١) رقم ١٣ سورة المائدة.

<sup>(</sup>۲) رقم ۲۲ سورة ص ۳۸.

<sup>(</sup>٣) رقم ١٠ سورة الحشر ٥٩.

<sup>(</sup>٤) ٢٣ سورة الفرقان ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ١٩ سورة الزخرف ٤٣.

<sup>(</sup>٦) القاضي عبد لجبار: المغني... ج٨/ ٣١٢.

# سورة المرابع

[۱] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اَللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَتَهِكُمْ أَلْفَسِقُونَ ۞ ﴾

﴿ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ ﴾ وقيل: نسوا الله بترك ذكره بالشكر والتعظيم فأنساهم أنفسهم بالعذاب الذي نسي به بعضهم بعضاً كما قال: فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض، عن الجبائي (١).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَمُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

#### ₹ 🕲

ألسَّلَمُ ﴾ وقيل: هو الذي من عنده ترجى السلامة، عن الجبائي (٢٠).
 ب - وكان الجبائي يزعم أن معنى وصف الله نفسه بأنه ﴿ ٱلسَّلَمُ ﴾، أنه المسلم الذي السلامة إنما تنال من قبَله (٣).

ت - ﴿ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ أي الأمين حتى لا يضيع لأحد عنده حق، عن ابن عباس، والضحّاك، والجبائي(٤٠).

#### مند كرد كا ديروس المناسلة الم

[۱] - قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ إِذَ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ٓ وَأَ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٨/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) م. ن ۹۹/ ج۸۲/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) الأشعري: مقالات الإسلاميين، ١٩٣/٢. وأيضاً بدوي: مذاهب الإسلاميين، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) م. ن م٩/ ج٨٢/ ٢٢٧.

وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىّءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾

﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ ﴾ وقيل: كان آزر ينافق إبراهيم ويريه أنه مسلم ويعده إظهار الإسلام فيستغفر له، عن الحسن، والجباثي(١).

[۲] – قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُوْمِنَتُ مُهَاحِرَاتٍ فَامَّتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَ حِلِّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ شَحِلُونَ لَمُنَ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِر عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِر وَسَعَلُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا ذَالِكُمْ حُكُمُ اللهِ شَحْكُمُ بَيْنكُمْ وَاللهُ عَلِمُ حَكِيمٌ لَا اللهِ اللهُ عَلَيمُ وَاللهُ عَلِمُ عَلَيمً وَاللهُ عَلَيمً وَاللهُ عَلَيمً وَاللهُ عَلَيمً وَاللهُ عَلَيمً وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ اللهُ وَقِعَتَ اللهُ وَلَا المُوافَ وَلِهُ وَاللهُ اللهُ وَلِكُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَللهُ وَلِهُ وَلا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ وَلِهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ المُولِولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ب - ﴿ مَا أَنفَقُوا ۚ ﴾ من المهور عليهن من رأس الغنيمة وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد فنكث في إعطاء المهر فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة ولا ينقص شيئا من حقه بل يعطى كملا، عن ابن

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٨/ ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) م. ن م٩ج٨٦/ ١٧٤.

عباس، والجبائي(١).

#### عادة بريري عادة قاميا مي أو بريري

[١] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾

قال الجبائي هذا على ضربين: (أحدهما) أن يقول سأفعل ومن عزمه أن لا يفعله فهذا قبيح مذموم. (والآخر): أن يقول سأفعل ومن عزمه أن يفعله والمعلوم أنه لا يفعله فهذا قبيح لأنه لا يدري أيفعله أم لا؟ ولا ينبغي في مثل هذا أن يقرن بلفظة إن شاء الله(٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنبَنِى إِسْرَءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُرَ أَلِيكُم مُصَدِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُرَ أَمْدِنَ فَاكُوا هَنذا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞ ﴾

وأحد ما تعلق (٣) به قوله، تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مَ يَسْقَوْمِ لِمَ تُودُونَنِي وَقَد تُعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ آللّهِ إِلَيْكُمْ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِلْقَوْمِهِ مَ يَسْقَوْمِ لِمَ تُودُونَنِي وَقَد تُعْلَمُونَ وَيَعاندُون. قال رحمه الله (١٠): وهذا لا دلالة فيه، لأنه ليس في الظاهر أنه خاطب بذلك من كذب به، دون من صدق، وإنما خاطب بذلك، عندنا، من كان يؤذيه من المؤمنين به في بعض الأحوال. فلا دليل على ذلك (٥).

المرابع المرا

[١] - قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ

<sup>(</sup>۱) م. ن م۹/ ج۸۲/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م٩/ ج٢٧٨/٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) الذي تعلق بقوله تعالى هو الجاحظ. وردّ الجبائي هنا هو ردّ عليه.

<sup>(</sup>٤) القائل هو أبو علي الجبائي، لأن هذا النص هو من ضمن عدة ردود من قبل الجبائي على الجاحظ. راجع القاضي عبد الجبار: المغني... ج١٢/ من ص ٣٣٣ حتى ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) القاضي عبد الجبار: المغني ... ج١٢/ ٣٣٦.

#### مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْوَتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٢ ﴾

والتمني هو قول القائل: لما كان ليته لم يكن، ولما لم يكن ليته كان، فهو يتعلق بالماضي والمستقبل وهو من جنس الكلام، عن الجبائي، والقاضي (١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ قيل: معناه اعلموا ذلك، عن الجبائي (۲).

### الله و المالية المالية

[١] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّيِنَ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ وَٱلتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ وَٱللَّهِ وَلَا يَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ لِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ مُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ ﴾

﴿ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ .... وقيل: إن تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء، عن الجبائي (٣).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ مَلَوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ خَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرٌ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُر مِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ﴾ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ۞ ﴾

﴿ مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ وقيل: هو من الوجدان أي مما تجدونه من المساكن، عن الحسن، والجبائي(٤٠).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البينان م١٠/ ٢٨٦/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۱۰/ ج۸۲/ ۸۸۲.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ٣٠٣/٨٠٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن م١٠/ ج٢٨ ٨٠٨.

[٣] – قولــه تعالى: ﴿ الله ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﷺ﴾

أ - ليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع، غير هذه - ذكره الجبائي-(١).

ب - وبين شيخنا أبو علي رحمه الله أن قوله: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢) يجب أن يكون أعم من قوله: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٣) لأنه يتناول المستقبل وهذا لا يتناوله، فيجب أن يكون أخص منه من حيث كان المعدوم غير غلوق وإن كان مقدوراً، وكذلك فعل العباد غير مخلوق وإن كان مقدوراً، ويكن أن يقال إن كونه خالقاً ينبىء عن تقدم حال مع المقدور، وهو كونه قادراً عليه، فما لم يثبت ذلك فيه يجب أن يكون داخلاً تحت العموم فيجب أن يدل أولاً على أن أفعال العباد مقدورة له تعالى حتى يتناوله العموم، ويمكن أن يُحمل ذلك على أن المراد به أنه مقدر كل شيء ومدبره، ولا يمتنع عندنا كونه مقدراً لأفعال العباد وإن لم تكن من فعله بأن يبين أحواله أو يقدر على إيجاده أو يعدمه (٤).

#### دور کیا دوروس جارکیا دوروس جارکیا دوروس

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ ٱلنَّبِيُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَلِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ وَقَالَتْ مَنْ أَنْجَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ، وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا لَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا أَنْبَأَكَ هَنذَا لَا فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا أَنْبَأَكَ هَنذَا لَا فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا أَوْنَ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَئهُ وَجِبْرِيلُ وَصَعْلَ ٱلْمُؤْمِدِينَ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) رقم ١٢ سورة الطلاق ٦٥.

<sup>(</sup>٣) آية ٢٢سورة الزمر ٣٩، آية ٢٢ سورة غافر ٤٠، آية ١٠٢ سورة الأنعام ٢، الرعد: ١٦.

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد لجبار: المغني... ج٨/ ٣١٠ و٣١٠.

#### ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ ﴾

فصل: فيما نذكره من الجزء التاسع عشر من (تفسير الجبّائي) وهو أوّل الجلّد العاشر من تفسير الجبّائي من الوجهة الأوّلة، من القائمة الخامسة، من الكرّاس السابع بمعناه - لأجل طول الفاظه وتكرارها من تفسير قول الله جلّ جلاله: ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ النّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثًا فَلَمّا نَبّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَ وَأَلْهَ اللهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَ وَأَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَ وَأَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَرْفَ بَعْضَ وَأَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنّ اللهُ عَرْفَ بَعْضَ اللهُ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ اللهُ وَإِن تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنّ الله الله وَمَوْلِهُ اللهُ وَصَعْلِحُ المُؤْمِنِينَ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرً ﴿ ﴾.

فذكر الجبّائي: أنّ الزوجَيْن ها هنا عائشة وحفصة، وأنّ السرَّ الذي كانَ أسرَّه اليهما أنّه كان شرب عند زينب \_ زوجتِه \_ مغافيرَ، يعني عسلاً.وذكر: أنّ قولَ الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ (التحريم: ٤) يُبْطِلُ مذهبَ الرافضة في خبريوم الغدير ؛ لأنّ هؤلاء ما كانوا أئمّةٌ (١).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ۚ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَت مُوْمِنَت قَدِيَت تَنبِبَت عَدِدَت سَنبِحَت ثَيْبَت وَأَبْكَارًا ۞ ﴾ مُسْلِمَت مُوْمِنت قَبْبَت وَأَبْكَارًا ۞ ﴾

وقال زید بن اسلم: معنی ﴿ سَتِبِحَنتِ ﴾ مهاجرات، وهو اختیار الجبائی (۲).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُرْ وَأَهْلِيكُرْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾

وقال الجبائي: قوله ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ يعني – في دار الدنيا – لأن الآخرة ليست دار تكليف. وإنما هي دار جزاء. وإنما أمرهم الله بتعذيب أهل النار على وجه الثواب لهم بأن جعل سرورهم ولذاتهم

<sup>(</sup>١) ابن طاووس: سعد السعود، ص ۲۹۸ -۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج ١٠ / ٤٩/ الطبرسي: مجمع البيان م ١٠ ج ٢٨ / ٣١٦.

في تعذيب أهل النار، كما جعل سرور المؤمنين ولذاتهم في الجنة (١).

# المالية المالية

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَعِيمَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَعِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾

﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ وقيل: ينفصل من الكواكب شهب تكون رجوماً للشياطين، فأما الكواكب أنفسها فليست تزول إلى أن يريد الله تعالى إفناءها، عن الجبائي (٢).

[۲] – قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِۦ وَلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ﴾

﴿ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ وقيل: معناه وإليه الإحياء للمحاسبة فهو مالك النشور والقادر عليه، عن الجبائي (٣).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ أُمَّنْ هَعْذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُرْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُمَ ۚ بَل لَجُواْ
 فِ عُتُوٍ وَنُفُودٍ ۞ ﴾

وقال الجبائي: قوله ﴿ أُمَّنْ هَنذَا ٱلَّذِى ﴾ إلى قوله ﴿ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، ﴾ تعريف حجة عرفها الله لعباده فعرفوا وأقروا بها، ولم يردوا لها جواباً، فقال الله

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج۱۰/ ۰۱/ الطبرسي: مجمع البيان م۱۰/ ج۱۲/ ۳۱۲ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٢٩/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) م. ن م١٠/ ج٩٦/ ٣٢٧.

﴿ بَلِ لَّجُواْ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴾ (١).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ قُل أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُرٌ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مُعِينٍ ۞ ﴾

أ – قال الجبائي: قوله ﴿ قُل أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُرْ غَوْرًا ﴾ تعريف حجة الله لعباده عرفوها وأقروا بها ولم يردوا لها جوابا(٢).

ب - ﴿ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾ أي ظاهر للعيون، عن أبي مسلم، والجبائي (٣).

#### बर बर बर वे बर्जी हों हें हैं है हैं है की

### [١] - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾

﴿ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ وقيل: الخلق العظيم الصبر على الحق وسعة البذل وتدبير الأمور على مقتضى العقل بالصلاح والرفق والمداراة وتحمل المكاره في الدعاء إلى الله سبحانه والتجاوز والعفو وبذل الجهد في نصرة المؤمنين وترك الحسد والحرص ونحو ذلك، عن الجبائي (٤٠).

### [٢] – قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَت كَالصَّرِيمِ ۞ ﴾

وقيل: الصريم المصروم ثماره، أي المقطوع، والمعنى أنها صارت كأن جميع ثمارها قطعت، عن الجبائي (٥٠).

[٣] – قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَىٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/ ٦٨.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۱/ ۷۲.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ ج٢٩ ، ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٩٦/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) م. ن م١٠/ ج٢٩/ ٢٣٣.

## ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَتَجْنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ ﴾

وقيل: كان الرجل إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجوع ثلاثة أيام، ثم نظره فيصرعه بذلك، والمفسرون كلهم على المراد بأزلاقهم له بأبصارهم من الإصابة بالعين. وقال الجبائي منكراً لذلك: إن هذا ليس بصحيح، لأن هذا من نظر العداوة، وذلك عندهم من نظر المحبة على أن إصابة العين ليس بصحيح (١).

## المورة المالية المالية

## [١] - قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ ﴾

أ - ﴿ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴾ وقيل: معناه أهلكوا بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت المقدار حتى أهلكتهم، عن قتادة، والجبائي، وأبي مسلم(٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴾ إِنَّهُ، لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾

أ - وقيل في قوله ﴿ فَلا أُقْسِمُ ﴾ ثلاثة أقوال: الثالث... وقال الجبائي: إنما أراد إنه لا يقسم بالأشياء المخلوقات ما يرى وما لا يرى، وإنما يقسم بربها، لأن القسم لا يجوز إلا بالله. وقوله ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ ﴾ جواب القسم، قال الجبائي: هو قول الله على الحقيقة، وإنما الملك وجبرائيل والرسول يحكون ذلك، وإنما أسنده إليهم من حيث إن ما يسمع منهم كلامهم ولما كان حكاية كلام الله قيل: هو كلام الله على الحقيقة في العرف، وقرئ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ جواب القسم (٣).

ب - ﴿ فَلآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ ۞ ﴾ قيل فيه

<sup>(</sup>۱) الطوسي: التبيان ج١٠/ ٩١/ الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٢٩/ ٣٤١ (مع اختلاف يسير).

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ٣٤٣/٢٩.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٠١/٨٠١.

وجوه... و(رابعها): أنه كقول القائل: لا والله لا أفعل ذلك ولا والله لأفعلن ذلك، وقال الجبائي: إنما أراد أنه لا يقسم بالأشياء المخلوقات ما يرى وما لا يرى وإنما أقسم بربها لأن القسم لا يجوز إلاّ بالله(١).

ت - ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ﴾ قال الجبائي: والرسول الكريم جبرائيل، والكريم الجامع لخصال الخير (٢٠).

#### كِرْزَادُ مِنْ الْمُرْدِي وَيُونِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي

[١] - قوله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۞ ﴾

وقيل: معناه دعا داع بعذاب على الكافرين وذلك الداعي هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن الجبائي، وتكون الباء في بعذاب مزيدة على التوكيد كما في قوله وهزي إليك بجذع النخلة والتقدير سأل سائل عذابا واقعا<sup>(٣)</sup>.

## [۲] – قوله تعالى: ﴿ مِّرَبَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۞ ﴾

... وقيل فيه وجوه: (أحدها) أن معناه ذي الفواضل العالية والدرجات التي يعطيها للأنبياء والأولياء في الجنة لأنه يعطيهم المنازل الرفيعة والدرجات العلية وهو معنى قول قتادة، والجبائي (٤).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ تَعْرُج ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) م. ن م۱۰/ج۲۹/۹۶۳.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۱۰/ ج۲۹/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ / ج٢٩ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) م. ن م ۱ / ج ۲۹/ ۲۵۳–۳۵۳.

﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مُحَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ اختلف في معناه... وقيل: أنه يعني يوم القيامة وأنه يفعل فيه من الأمور ويقضي فيه من الأحكام بين العباد ما لو فعل في الدنيا لكان مقداره خمسين ألف سنة، عن الجبائي (١).

### [٤] - قوله تعالى: ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١ ﴾

وقيل: معناه تدعو زبانية النار من أدبر وتولى عن الحق فجعل ذلك سبحانه دعاء من النار، عن الجبائي (٢).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ يَوْم حَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۞ ﴾

﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ أي كانهم يسعون ويسرعون إلى علم نصب لهم، عن الجبائي، وأبي مسلم (٣).

#### ر کی کردی الکورة الکورة الکورة الکورة

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ، تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا آتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ ﴾

وقيل: معناه جلّ ربنا في صفاته فلا تجوز عليه صفات الأجسام والأعراض، عن الجبائي<sup>(٤)</sup>.

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا
 وَشُهُبًا ۞ ﴾

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ ﴾ ... وقال الجبائي: معناه إنا طلبنا الصعود إلى

<sup>(</sup>۱) م. ن م۱۰/ ج۲۹/۲۵۳.

<sup>(</sup>۲) م. ن م۱۰/ ج۲۹/۲۵۳.

<sup>(</sup>٣) م. ن م١٠/ ج٩٦/ ٩٥٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: عجمع البيان م١٠/ ج٩٦/ ٣٦٨.

السماء، فعبر عن ذلك باللمس مجازا(١١).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ إِلَّا بَلَنغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَىلَتِهِ عُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا لَهُ وَرَسُولَهُ مَا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَّى ال

﴿ وَرِسَلَتِهِ عُ ﴾ فإنه ملجإي ومنجاي وملتحدي ولي فيه الأمن والنجاة، عن الحسن، والجبائي (٢).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
 وَأَحْصَىٰ كُلٌّ شَيْءٍ عَدَدًا ﷺ ﴾

أ - قال الجبائي: معنى ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا ﴾ أي ليبلغوا ﴿ رِسَنلَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ فعبر عن المعلوم بالعلم كما يقال: ما علم الله مني ذلك أي ما فعلته (٣).

ب - وقيل: أراد ليبلغوا فجعل بدل ذلك قوله ﴿ لِّيَعْلَمَ ﴾ إبلاغهم توسعاً، عن الجبائي، وهذا كما يقول الإنسان ما علم الله ذلك مني أي ما كان ذلك أصلا لأنه لو كان لعلم الله ذلك فوضع العلم موضع الكون (٤٠).

ت - ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ وقيل: معناه لا شيء يعلمه عالم أو يذكره ذاكر إلا وهو تعالى عالم به ومحص إياه، عن الجبائي، قال: الإحصاء فعل وليس هو بمنزلة العلم فلا يجوز أن يقال: أحصى ما لا يتناهى كما يجوز أن يقال: علم ما لا يتناهى، فإن حمل على العلم تناول جميع المعلومات وإن حمل على العد تناول الموجودات .

#### الفري المرابعة المرا المرابعة الم

#### [١] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/ ١٤٩/ الطبرسي: مجمع البيان م١٠١/ ج٣٦٩/٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ ج٢٩ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) م. ن ج١١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٢٩/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٢٩/ ٣٧٤.

أ - وقوله ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قال غيره: هو نفل لم ينسخ، لأنه لو كان فرضا لما كان مخيرا في مقداره - ذكره الجبائي - وإنما بين تخفيف النفل(١٠).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ ﴾

أ - قال الجبائي في نوادره: ﴿ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا ﴾ أي نوما(٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ مَعَكَ ۚ وَاللّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَاللّهُ عَلِمَ أَن لَن تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُر ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ فَورٌ رَحِيمٌ ۞ ﴾

﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ بأن جعله تطوعاً ولم يجعله فرضاً، عن الجبائي (٣).

#### المورة المحالة المورة المحالة المحالة المحالة

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ ﴾

قيل: معناه لا تمنن بإبلاغ الرسالة على أمتك، عن الجبائي (٤).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ ﴾

وقيل: إنه النفخة الثانية وعندها يحيي الله الخلق وتقوم القيامة وهي صيحة الساعة، عن الجبائي (٥٠).

[٣] – قوله تعالى: ﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ج١/١٦١.

<sup>(</sup>۲) م. ن ج۱۰/۳۲۲.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ ج٢٩ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٢٩/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) م. ن م١٠/ ج٩٢/ ٣٨٥.

﴿ فَقُتِلَ ﴾... وقيل: استحق العذاب، عن الجبائي(١).

#### [٤] – قوله تعالى: ﴿ لَا تُتِّقِي وَلَا تَذَرُّ ﷺ ﴾

وقيل: لا تبقي شيئاً إلا أحرقته ولا تذر، أي لا تبقي عليهم بل يبلغ مجهودهم في أنواع العذاب، عن الجبائي (٢٠).

[0] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاۤ أَصْحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَتِهِكَةٌ ۚ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّيَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ۗ وَلَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ أَوتُوا ٱلْكِنَ وَلَا يَمْوُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ يَرْتَابَ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَبَهِ مِن يَشَآءً وَمَا يَعْلَمُ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا عَلَا لِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَبَهْدِى مَن يَشَآءً وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿ ﴾

قال الجبائي: المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوي هؤلاء التسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف ملك أقوياء (٣).

## مرابط المارين ا

## [۱] - قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ قَسْدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ، ﴿ ﴾

﴿ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نَسَوِّى بَنَانَهُم ﴾ على ما كانت وإن قلّت عظامها وصغرت، فنردها كما كانت ونؤلف بينها حتى يستوي البنان، ومن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر، عن الزجاج، والجبائي، وأبي مسلم (٤٠).

### [٢] ـ قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِلْدٍ نَّاضِرَةً ۞ ﴾

وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله: إذا ثبت أن لفظة الانتظار قد تعدى ببعض حروف الجرّ فيقال: {أنا منتظر لفلان}، فغير ممتنع أن تعدى بإلى، لأن

<sup>(</sup>۱) م. ن م۱۰/ج۲۹/۸۸۳.

<sup>(</sup>۲) م. ن م ۱۰ ج ۲۹ ۸۸۳.

<sup>(</sup>٣) الوازي: التفسير الكبير ج٣٠/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م٠١/ ج٢٩ ٣٩٥.

حروف الجريقوم بعضها مقام بعض، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ يَهْدِىَ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾ (١)، و﴿ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾ (١)، فأقام أحدهما مقام الآخر، وكقوله ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ ﴾ (١)، يعني على جذوع النخل، وقد يقال في التعارف: «زيد قوي على عمله» و«قوى في عمله» و«هو مستعل على عمرو ولعمرو»، فلا يمتنع أن يعدى ناظر بمعنى الانتظار بإلى، ويقوم مقام اللام في هذا الباب (١).

### [٣] – قوله تعالى: ﴿ أُوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ﷺ ﴾

قيل: بعدا لك من خيرات الدنيا وبعدا لك من خيرات الآخرة، عن الجبائي (٥).

#### والمجال ويُروع في سابق في مسا عرض عرك عرض

 [۱] - قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۞ ﴾

﴿ لَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذَكُورًا ﴾ لأنه كان تراباً وطيناً إلى أن نفخ فيه الروح عن الزجاج، وعلى هذا فهل هنا استفهام يراد به التقرير؟ قال الجبائي: وهو تقرير على ألطف الوجوه وتقديره: أيها المنكر للصانع وقدرته أليس قد أتى عليك دهور لم تكن شيئا مذكوراً، ثم ذكرت؟ وكل أحد يعلم من نفسه أنه لم يكن موجودا ثم وجد فإذا تفكر في ذلك علم أن له صانعاً صنعه ومحدثاً أحدثه، والمراد بالإنسان هنا آدم (عليه السلام) وهو أول من سمي به، عن الحسن،

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: ٧١.

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٤/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) م. ن م١٠/ ج٢٩/ ٤٠١.

وقتادة وسفيان، والجبائي(١).

[۲] – قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِشْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطُعِمُكُرْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا خَنَاكُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۞ ﴾

لم يذكر أحد من أكابر المعتزلة، كأبي بكر الأصم، وأبي علي الجبائي، وأبي العبار بن أحمد في وأبي القاسم الكعبي، وأبي مسلم الأصفهاني، والقاضي عبد الجبار بن أحمد في تفسيرهم، أن هذه الآيات نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام (٢).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ قَوَارِيرَا مِن فِضَةٍ قَدْرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا
 كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زَنجَبِيلاً ﴿ ﴿ وَهَا بِهِا إِلَيْهِا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أ- فصل: فيما نذكره من الجزء العشرين من (تفسير الجبّائي) وهو الثانية من المجلّد العاشر، من الكرّاس الثالث، بَعْضُه من الوجهة الثانية من القائمة الأولى منها، وبَعْضُه من الوجهة الأوّلة من القائمة الثانية منها، بلفظ نذكره منه، من تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيُسَقّونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ﴿ وَكُن فقال من تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيُسَقّونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ﴿ وَكُن فقال الجبّائي بلفظه: فإنّما عنى به أنّهم يُستقون أيضاً من شراب الجنّة في كأس، وذاك الشراب فيه طعم الزنجبيل مع طيبه ولذاذته. وأراد مِنْ طعم الزنجبيل لذعة اللسان فلمًا كان في ذلك الشراب ما يلذع اللسان على سبيل الزنجبيل وصفه بأنّه زنجبيل".

[٤] - قوله تعالى: ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَخُلُوٓا أَسَاوِرَ
 مِن فِضْةٍ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ ﴾

أقول: وأمّا ما نذكره من القائمة الثانية فهو من تفسير قول الله جلّ جلاله: ﴿ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضّةٍ ﴾ فقال الجبّائي ما هذا لفظه:

وقد طُعَنَّ بَعْضُ الملحدين في هذا، فقال: وأيّ حسن في أن يكون الرجال

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ ج٢٩ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٣٠/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن طاووس: سعد السعود، ص ٣٠١.

عليهم أساور الفضّة ؟ وأيّ قدر للفضّة حتّى جعلوا ذلك ممّا يرغب فيه الناس لأنْ ينالوه في الجنّة ؟ فقيل له: إنّ هذه الأساور هي للنساء لا للرجال، وليس التزيّن في الجنّة يجب أن يكون بما له قيمة في الدنيا ؛ لأنّ المراد بذلك إنّما هو حسنه في الجنّة، لا قيمته ؛ لأنّه ليس تُمّ بيع ولا شراء ولا ثمن هناك للأشياء ولا قيمة (١).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ غُن خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَاۤ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِفْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلاً ﴿ ﴾ أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلاً ﴾

﴿ غُن خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ﴾ وقيل: شددنا أسرهم جعلناهم أقوياء، عن الجبائي (٢).

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۞ ﴾

قيل: الرياح تنشر السحاب في الهواء، عن الجباثي<sup>(٣)</sup>.

[٢] - قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُ مِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿ كَأَنَّهُ مِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴾

قيل: هو من الصفرة، لأن النار تكون صفراء، عن الجبائي (٤).

ू पर्ति हें १८७ हैं १९६ हैं। १६१९७

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّارِعَسِ غَرْقًا ١٠ ﴾

اختلف في معناها على وجوه... (وثانيها) أنها النجوم تنزع من أفق إلى أفق، أي تطلع وتغيب، عن الحسن، وقتادة، وأبي عبيدة، والأخفش، والجبائي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) م. ن ص ۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج١٣/٢٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ج٢٩/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن م ١٠ ج ٢٩ / ١٨.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ج٠٣/٢٩.

#### [٢] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ ﴾

في معناها أقوال... (وخامسها) أنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق، أي تذهب، يقال: حمار ناشط، عن قتادة، والأخفش، والجبائي(١).

### [٣] – قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِحَنتِ سَبْحًا ﴾ ﴾

فيها أقوال... (وثالثها) أنها النجوم تسبح في فلكها، عن قتادة، والجبائي (٢).

### [٤] - قوله تعالى: ﴿ فَٱلسَّىٰهِ قَاتِ سَبَّقًا ﴾ ﴾

فيها أقوال... (وثالثها) أنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير، عن قتادة، والجباثي (٢٠٠٠).

## [٥] – قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ ﴾

﴿ يَسْعَىٰ ﴾ وقيل: إنه لما رأى الحية في عظمها خاف منها فأدبر وسعى هرباً، عن الجبائي(٤٠).

#### र्क ४ दुरू **गांग्द चु विगा** २०६६ ६१६२

### [۱] – قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ ﴾

وقال الجبائي: في هذا دلالة على أن الفعل يكون معصية فيما بعد لمكان النهي، فأما في الماضي فلا يدل على أنه كان معصية قبل أن ينهى عنه والله سبحانه لم ينهه إلا في هذا الوقت (٥).

## [۲] – قوله تعالى: ﴿ مِّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ۞ ﴾

﴿ مُّطَهَّرَةٍ ﴾ وقيل: مصونة عن أن تنالها أيدي الكفرة لأنها في أيدي

<sup>(</sup>۱) م. ن م۱۰/ج،۳/ ۲۲۹–۳۰۰.

<sup>(</sup>۲) م. ن م ۱۰ / ج ۳۰ / ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) م. ن م١٠/ ج٠٣٠ (٣).

<sup>(</sup>٤) م. ن م١٠/ ج٠٣ / ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ / ج٠٣ /٣٠٤.

الملائكة في أعزّ مكان، عن الجبائي(١).

# المالية المالية

[١] - قوله تعالى: ﴿ إِذَا ٱلشَّبْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ شُيِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِشَارُ عُطِّلَتْ ۞ ﴾

أ - ﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ ﴾ قيل: تغيرت من الكدورة، عن الجبائي (٢).

ب - وقوله ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۞ ﴾ ... وقال الجبائي: معناه إن السحاب يعطل ما يكون فيها من المياه التي ينزلها الله على عباده في الدنيا<sup>(٢)</sup>.

[٢] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞ ﴾

وقيل: ملئت من القيح والصديد الذي يسيل من أبدان أهل النار في النار، وأراد بحار جهنم لأن بحور الدنيا قد فنيت، عن الجبائي<sup>(٤)</sup>.

[٣] - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾

وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطان، عن الجبائي (٥٠).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُردَةُ سُبِلَتْ ١٠ ﴾

قال الجبائي: إنما سميت موثودة لأنها ثقلت في التراب الذي طرح عليها حتى ماتت (١٠).

[٥] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ٢ ﴾

<sup>(</sup>۱) م. ن م۱۰/ ج۲۰/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ج٠٣/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيآن ج ١٠ / ٢٨١/ الطبرسي: مجمع البيان م ١٠ / ج ٢٠ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ج٠٣/٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) م. ن م١٠/ ج٠٣/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن م١٠/ج٣٠٤.

قيل: أظلم، عن الجبائي (١١).

### [٦] ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ ﴾

قال شيخنا أبو علي رحمه الله في قوله ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ ... (٢) وبضنين، أنه قد أريد كلا الأمرين به، وإن كان طريق ذلك الخبر دون الاجتهاد، ومتى صحّ ذلك في القراءتين، لم يمتنع مثله في العبارة الواحدة إذا احتمل الأمرين (٣).

[٧] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أَ - أَن معناه وما تشاءون الاستقامة على الحق إلاّ أن يشاء الله ذلك من

حيث خلقكم لها وكلفكم بها فمشيئته بين يدي مشيئتكم، عن الجبائي (١٤).

ب - ومما يجاب به عن ذلك أنه لا يمتنع أن يريد ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ ﴾ في المستقبل، إلا أن يشاءه الله، ذلك بأن يلزمكم ويأمركم به، لأنه لولا أمره تعالى بالاستقامة، وإرادته لها، لما صحَّ من الطائع أن يشاءها على الوجه الذي يشاؤها، اذا تقدم من الله الأمر بذلك منبها بذلك على أن الاستقامة، وسائر الشرائع انما يصح منا أداؤها ومشيئتها على الوجه الذي يجب أن يشاءها عليه، اذا هو كُلف، وأُمِر، وبيِّن. ولأنه لو لم يكلف، وتمكن من المشيئة، لم يشأها، بل لم تكن استقامة أصلاً. وهذا هو الذي ذكره شيخنا أبو على رحمه الله في التفسير (٥٠).

المرفق المربية المربية

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿ ﴾

أي فتح بعضها في بعض عذبها في ملحها، وملحها في عذبها، فصارت

<sup>(</sup>۱) م. ن م۱۰/ ج۳۰/ ۲۶۶.

<sup>(</sup>٢) هذه النقاط موجودة في الأصل المنقول عنه.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: المغني... ج٤/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) م. ن م ١٠ ج ٢٠ / ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج٦، ص ٣١٥.

بحراً واحداً، عن قتادة، **والجبائي**(١).

[٢] – قوله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلَ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ ﴾

﴿ بِٱلدِّينِ ﴾ وقيل: تكذبون بالدّين الذي جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الإسلام، عن الجبائي (٢٠).

[٣] – قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ﴾

وقيل: أراد ما أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنة، وما أدراك ما في يوم الدين من العذاب لأهل النار، عن الجبائي (٣).

ر دود کی در در در از در

[١] - قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴾

﴿ إِنَّ كِتَنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّهِ ﴾ ... وقال الجبائي: معناه في جملة الملائكة العليين، فلذلك جمع بالواو والنون (٤٠).

#### त तर्भव व ५ वर विवयाचि विवया ११६०

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ١ ﴾

أي يدخل النار ويعذب بها، عن الجبائي<sup>(6)</sup>.

[٢] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَ مُسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَلَى اللَّهُ ال

وقيل: كان مسروراً بمعاصي الله تعالى لا يندم عليها، عن الجبائي(١٠).

[٣] – قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجَّرُ غَيْرُ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) م. ن م ۱۰ / ج ۳۰ / ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) م. ن م ١٠/ ج ٣٠/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٠١/٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ٣٠٠ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) م. ن م ١٠ ج ٣٠ / ٢٦٤.

#### مَمْنُونِ 🕝 🦫

وقيل: غير منقص ولا مكدر بالمن، عن الجبائي(١).

# المورة المراجعة المر

### [۱] – قوله تعالى: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞ ﴾

قال الجبائي: الشاهد هم الذين يشهدون على الخلائق، والمشهود هم الذين يشهدون عليهم، قال: ويجوز أن يكون المراد المدركين والمدركات. وجواب القسم محذوف، وتقديره الأمرحق في الجزاء على الأعمال (٢).

[۲] - قولــــه تعـــالى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ اَلْعَزِيزِ
 ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ

﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ﴾ ... وقال الجبائي: ما فعلوا بهم ذلك العذاب إلاّ بإيمانهم بالله(٣).

### عرب مرب طب المرب الم

## [١] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ، عَلَىٰ رَجْعِهِ، لَقَادِرٌ ۞ ﴾

... يعني أن الذي خلقه ابتداء من هذا الماء يقدر على أن يرجعه حيا بعد الموت، عن الحسن، وقتادة، والجبائي (٤).

<sup>(</sup>۱) م. ن م ۱۰ / ج ۳۰ ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج٠ ١/ ٣١٦/ الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣/ ٤٧١.

#### مَادِيًا وَيُوكِي مَادِيًا وَيُوكِي مَادِيًا وَيُوكِي

#### [١] - قوله تعالى: ﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلنَّيْسَرَىٰ ۞ ﴾

وقيل: إن اليسرى عبادة عن الجنة فهي اليسرى الكبرى، أي نيسر لك دخول الجنة، عن الجبائي (١).

#### र् करत र त्या नेग्मा द्री वाजगा हर्दे

#### [١] - قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۗ ۞ ﴾

وقيل: أن المراد فذكرهم بهذه الأدلة وأمرهم بالاستدلال ونبههم عليها، عن الجبائي، وأبى مسلم (٢).

#### [١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ ﴾

أقسم الله سبحانه بفجر النهار، وهو انفجار الصبح كل يوم، عن عكرمة، والحسن، والجبائي (٣).

### [٢] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلشُّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ ﴾

وقيل: الشفع والوتر كل ما خلقه الله تعالى، لأن جميع الأشياء: إما زوج وإما فرد، عن ابن زيد، والجبائي (٤).

#### [٣] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ١٠٠٠ ﴾

وقيل: إذا يسري إذا جاء وأقبل إلينا ويريد كل ليلة، عن قتادة،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ج٠٣/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ / ج٠٣/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ ج٠٣/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) م. ن م١٠/ ج٠٣/ ٢٨٥.

والجبائي(١).

### [٤] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ ﴾

واختلفوا في إرم على أقوال... (وثالثها) أنه ليس بقبيلة ولا بلد بل هو لقب لعاد وكان عاد يعرف به، عن الجبائي (٢).

[٥] – قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾

﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ أي أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته، عن الحسن، والجبائي (٣).

#### المورة المالك المورة المالك

[١] – قوله تعالى: ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴿ ﴾

وقيل: يعني كل والد وولده، عن ابن عباس، والجبائي (٤).

[٢] - قوله تعالى: ﴿ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۞ ﴾

أن المعنى فهلا اقتحم العقبة، أو أفلا اقتحم العقبة، عن ابن زيد، والجبائي، وأبي مسلم (٥٠).

[٣] – قوله تعالى: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴿ ﴾

وقيل: أراد فك نفسه من العقاب بتحمل الطاعات، عن الجبائي (١).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَنَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ ﴾

يؤخذ بهم ناحية اليمين ويأخذون كتبهم بأيمانهم، عن الجبائي (٧).

<sup>(</sup>۱) م. ن م۱۰/ ج ۳۰/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن م ١٠ / ج ٢٠ / ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن م ١٠ / ج ٣٠ / ٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م· ١/ج·٣/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) م. ن م ١٠ ج ٢٠ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) م. ن م ۱۰ / ج ۳۰ / ۹۶٥.

<sup>(</sup>۷) م. ن م۱۰/ ج ۲۸/۲۹۶.

### [١] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَخَالُ عُقْبَنَهَا ۞ ﴾

أي لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم، عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والجبائي، والمعنى لا يخاف أن يتعقب عليه في شيء من فعله فلا يخاف عقبى ما فعل بهم من الدمدمة عليهم لأن أحدا لا يقدر على معارضته والانتقام منه، وهذا كقوله: لا يسأل عما يفعل(١).

# है। हैं हैं हैं के अपने से से किया के स्टूबर्ग के स्टूबर्ग के से किया के सिता के सिता के से किया क

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ ﴾

وقيل: بالجنة التي هي صواب المحسنين، عن الحسن، ومجاهد، والجبائي<sup>(٢)</sup>.

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ ﴾

قيل: معناه ورب الضحى وربّ الليل إذا سجى، عن الجبائي (٣).

[٢] – قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۞ ﴾

قيل: في معناه أقوال: (أحدها): وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من النبوة والشريعة، أي كنت غافلاً عنهما فهداك إليهما، عن الحسن، والضحاك، والجبائي (٤٠).

[٣] - قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهُزُ ۞ ﴾

قال الجبائي: المراد بها جميع المكلفين، وإن كان الخطاب للنبي (صلى الله

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ ج ٣٠ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ / ج٠٣/ ٥٠٥ - ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) م. ن م١٠/ ج٠٣/ ٥٠٥.

عليه وآله وسلم)(١).

#### السُّرِيِّ السُّرِيِّ سُهِرة السُّرِيِّ سُهُرة السُّرِيِّ

#### [١] – قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ ﴾

قال الجبائي: شرح الله صدره بأن فعل له لطفاً بسنن منه إلى ما كلفه الله وسهل عليه، وكان ذلك ثواباً على طاعاته لا يجوز فعله بالكفار (٢).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَتِ ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴾ وقيل: معناه فإذا فرغت من دنياك فانصب في عبادة ربك وصل، عن مجاهد، والجبائي (٣).

#### ريد د يورون المورة المورون المورة المورون

#### [١] - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَنهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ ﴾

وقيل: معناه ثم رددناه إلى النار، عن الحسن، ومجاهد، وابن زيد، والجبائي، والمعنى إلى أسفل سافلين لأن جهنم بعضها أسفل من بعض، وعلى هذا فالمراد به الكفار أي خلقناهم في أحسن خلقة أحرار عقلاء مكلفين فكفروا فرددناهم على النار في أقبح صورة (3).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ فَلَهُمْ أَجْرً غَيْرُ
 مَنُونٍ ۞ ﴾

﴿ فَلَهُمْ أُجِّرً غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ قيل: غير مكدر بما يؤذي ويغم، عن الجبائي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) م. ن م۱۰/ ج۳۰/ ۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ج١٠/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣/ ٥١١.

<sup>(</sup>٥) م. ن م١٠/ج٠٣/١١٥.

# المالية المالية

[۱] – قوله تعالى: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱشْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَىٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ﴾

﴿ آقَرَأُ ﴾ ... وقيل: أمره في الأول بالقراءة لنفسه، وفي الثاني بالقراءة للتبليغ، وليس بتكرار، عن الجبائي، ومعناه اقرأ القرآن(١).

## المال الم

[١] - قوله تعالى: ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۞ ﴾

﴿ صُحُفًا مُّطَهِّرَةً ﴾ يعني مطهرة في السماء لا يمسها إلا الملائكة المطهرون من الأنجاس، عن الحسن، والجبائي، وهو محمد ﷺ أتاهم بالقرآن ودعاهم إلى التوحيد والإيمان (٢٠).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴿ ﴾

قال الجبائي: هذه الآية تبطل قول القدرية الذين قالوا: إن الناس تفرقوا في الشقاوة والسعادة في أصلاب الآباء قبل أن تأتيهم البينة (٢٠).

#### سورة الزازلة سورة الزازلة سورة الزازلة

[١] - قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ ﴾

أي أخرجت موتاها المدفونة فيها تخرجها أحياء للجزاء، عن ابن عباس،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٣٠ ٥١٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي التفسير الكبير ج٣٢/ ٤١.

ومجاهد، والجبائي(١).

[١] - قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنِ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

€ ②

وقال الحسن: في الآخرة ميزان له كفتان. وهو قول الجبائي، وأكثر المفسرين (٢٠).

# المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ عِلَيْهِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ عِلَيْهِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُ

[١] – قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ ﴾

وقال الجبائي: حتى متم على ذلك ولم تتوبوا(٣).

و کارکی کارکوی قام کی کارکوی قام کی کارکوی

[۱] - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ، ﴿ ﴾

وقيل: جمع مالاً من غير حلّه، ومنعه من حقه، وأعده ذخراً لنوائب دهره، عن الجبائي (٤).

[۱] – قوله تعالى: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ ﴾

وفيه مسألتان... المسألة الأولى... ، وزعم الجبائي والقاضي أن هذا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ج٠٣/٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيآن ج. ١/ ٣٩٩–٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣٠/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان م١٠ ج٠٣/ ٥٣٨.

التفسير باطل<sup>(۱)</sup>، لأن فعل الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شر، قالوا: ويدل عليه وجوه الأول: أنه يلزم على هذا التقدير أن الذي أمر بالتعوذ منه هو الذي أمرنا أن نتعوذ به، وذلك متناقض. والثاني: أن أفعال الله كلها حكمة وصواب، وذلك لا يجوز أن يقال: إنه شر. والثالث: أن فعل الله لو كان شرا لوصف فاعله بأنه شرير ويتعالى الله عن ذلك<sup>(۲)</sup>.

#### المورة المؤلاكي المورة المؤلاكي المورة المؤلاكي

#### [١] - قوله تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ١٠ ﴾

أقسم سبحانه بالدهر لأن فيه عبرة لذوي الأبصار من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار، وهو قول ابن عباس، والكلبي، والجبائي (٣).

<sup>(</sup>١) التفسير هو: : أراد به ما خلق من الأمراض والأسقام والقحط وأنواع المحن والآفات (راجع الرازي: التفسير الكبير ج٣٢/ ١٧٧ ).

<sup>(</sup>٢) راجع الرازي: التفسير الكبير ج٣٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/ ج٠٣٠/ ٥٣٦.

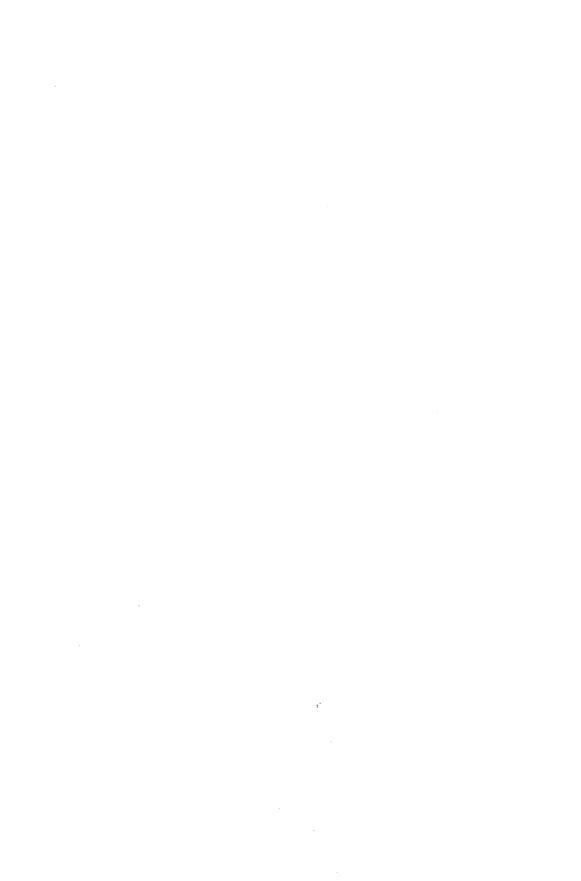

# 

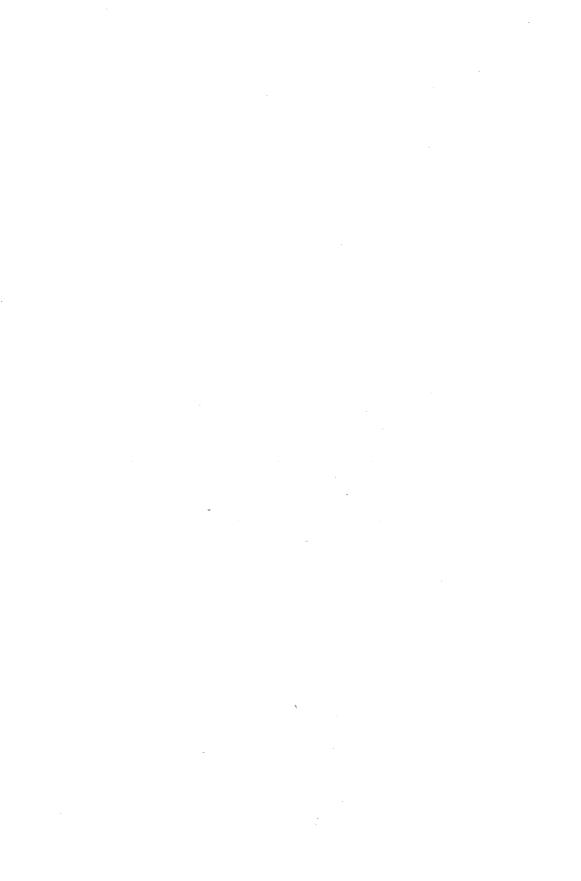

وضع الجبائي كتابه «نقض الدامغ» كرد نقدي على «كتاب الدامغ» لابن الراوندي.

وابن الراوندي هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الرَّاوَنْدي (أو الرِّيوندي)، والمرجح أنه من أصل فارسي، ولد في أوائل القرن الثالث الهجري في مَرْورُوذ، ونشأ في بغداد. وكان في أول الأمر من أتباع بشر بن المعتمر المعتزلي بالبصرة. وكان في أول مؤلفاته معتزليًّا، ولكنه اتهم بعد ذلك بالزندقة. حاول التقرّب من الشيعة أو حسب تسميتهم الشائعة عنهم قديماً «بالرافضة»، فوضع للم كتاب «الإمامة»، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، ثم ردّ على متطرّفي الشيعة، فيذكر ابن الجوزي (ت ٧٠٧هـ) في تاريخه المسمّى «المنتظم» أن ابن الراوندي كان يلازم الرافضة وأهل الإلحاد، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم ثم كاشف وناظر»(١).

وإن «معاتبة» ابن الراوندي لمخالطته الشيعة وأهل الإلحاد، تدلّل على أنه كان في حينها معتزلياً، فعاتبه المعتزلة على هذا الاختلاط.

ومهما يكن، طُرد ابن الراوندي لاحقاً من الاعتزال، ولا نعلم السبب في ذلك، سوى أن المصادر الاعتزالية ترد هذا الطرد إلى زندقته وكفره. ولو أن الشريف المرتضى، وهو من علماء الشيعة الإمامية، يدافع عنه ويقلّل من قيمة هذه الاتهامات(٢).

المهم، أن ابن الراوندي ترك الاعتزال، وكتب ردّاً عليهم في كتاب مستقل أسماه «فضيحة المعتزلة» (٣) وهو تحليل نقدي لمذهب المعتزلة أو جواب من

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي: المنتظم ج١١٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) العلامة الحلي: رجاله ص٢٦٩ رقم ٣١.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الدكتور عبد الرحمن بدوي لمقال باول كروس عن كتاب الزمرد لابن الراوندي،

وجهة نظر الشيعة على كتاب الجاحظ «فضيلة المعتزلة»(١). وكتاب ابن الراوندي مفقود، ولو أننا نستطيع إعادة بنائه من خلال الكتاب الذي وضعه الخياط المعتزلي كرد عليه وأسماه «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد»، والذي اكتشفه الأستاذ نيبرج وطبعه سنة ١٩٢٥. وهذا الرد يكاد يحوي النص الكامل لابن الراوندي.

وتذكر المصادر، أن ابن الراوندي بعد أن هاجم المعتزلة وفضح آراءهم، عاد وتحوّل بعد ذلك إلى مهاجمة الإسلام، وسائر الأديان السماوية الأخرى، فذكر ابن الجوزي في «المنتظم» أن والد ابن الراوندي كان يهودياً، وأسلم هو، فكان بعض اليهود يقول للمسلمين: ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة، فعلم أبو الحسن (أي الراوندي) اليهود وقال: قولوا عن موسى أنه قال لا نبي بعدي» (۲).

وبعد هجومه على الأديان، هرب من بغداد خوفاً من الاعتقال، ومات سنة ٢٤٥ أو ٢٥٠ أو ٢٩٨هـ<sup>٣)</sup>، وهو ابن ستة وثلاثين سنة على ما يذكر ابن الجوزى<sup>(٤)</sup>.

يذكر ابن الجوزي في «المنتظم» أسماء عدة مؤلفات لابن الراوندي، ويظهر أنه قد طالعها ورأى ما فيها، يقول ابن الجوزي: «وقد كنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت ما لم يخطر مثله على قلب أن يقوله عاقل، ووقعت على

راجع الدكتور عبد الأمير الأعسم: ابن الراوندي في المراجع العربية الحديثة، دار الآفاق الجديدة، لبنان، ط سنة١٩٧٨، المجلد الأول، الملحق ص٢٦٢.

<sup>(</sup>۱) م .ن.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٠٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في: مروج الذهب ٧/ ٢٣٧، رسالة الغفران للمعري ٤١٠، ٤١٢. ٤٢٢. البان الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي ٢/ ٧٨، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٣٣، ٣٤. لسان الميزان لابن حجر ٢/ ٣٣، ٣٣٤. طبقات المعتزلة لابن المرتضى ٩٢. النجوم الزاهرة لابن تغري بودي ٣/ ١٧٥ ـ ١١٧. الأعلام للزركلي ٢/ ٢٥٢، ٢٥٣. تاريخ التراث العربي لفؤاذ سزكين، المجلد الأول، الجزء الرابع.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: المنتظم ١٣/١١٧.

كتبه فمنها: كتاب نعت الحكمة، وكتاب قضيب الذهب، وكتاب الزمرد، وكتاب التابع، وكتاب الدامغ، وكتاب الفريد، وكتاب إمامة المفضول»(١).

وأما بعد، يوجد في هذه الملاحق نتف من كتاب «نقض الدامغ» للجبائي، وردت في مصدرين: الأول: عند ابن الجوزي في كتابه «المنتظم»، وقد نشرت سابقاً، وأما المصدر الآخر فهو للقاضي عبد الجبار في كتابه «المغني في أبواب التوحيد والعدل».

والله تعالى العالم والموفق.

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي: المنتظم ١٠٨/١٣.

#### "نقض الدامغ"

#### لأبي على الجبّائي

" نتفٌ وردت عند القاضي عبد الجبار (ت٤١٥ هـ) في كتابه ﴿ المغني في أبواب التوحيد والعدل ﴿"

ا - وقد بين شيخنا أبو علي، في نقض الدامغ<sup>(۱)</sup>: أنه إنما كان يصح ادعاء ذلك<sup>(۲)</sup>، لو كان في كتاب الله تعالى إثبات ونفي في عين واحدة، فأما إذا لم يوجد ذلك، وإنما يدعى في عموم وخصوص، فما الذي يمنع من أن ينصرف أحدهما إلى غير ما ينصرف الآخر إليه، لو كان فيه تناقض على ما أدعوه<sup>(۳)</sup>.

٢- وقد تقصى شيخنا أبو علي القول في ذلك (١٠)، في نقض كتاب الدامغ، وشفى الصدر رحمه الله بما أورده، وقد نبهنا على الأصل في ذلك، ولولا أن الكلام فيه يطول لذكرنا بعضه، والذي قدمناه في شبه المخالفين في المخلوق،

<sup>(</sup>١) عرضت كلام ابن الراوندي أيضًا حتى يُفهم ردّ الجبّائي.

<sup>(</sup>٢) الادعاء هو: ومتى قال القائل، في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُ شَى ۗ ﴾ إنه يتناقض، لأن دخول الكاف على مثل يقتضي إثبات المثل، والمنفي ضد ذلك، لأنه لا يجوز أن لا يكون كمثله مثل، وهو مثل لمثله، لو كان مثل، بينا له أن دخول الكاف في مذهب العرب يقتضي توكيد نفي المثل، وأنه أبلغ من قوله: ليس مثله شيء، فلا يصح مع ذلك أن يدعى فيه المناقضة، لأن الواحد منا إذا أراد يؤكد المثل في الإثبات والنفي أدخل فيه الكاف، فيقول: ليس كمثل زيد جواد ولا شجاع، فيكون أبلغ من حذف ذكر الكاف، وهذا يبين أنهم طعنوا في القرآن، بذكر ما ادعوا أنه مناقض، والوجه الذي لأجله ادعوا تناقضه هو الذي يعظم شأن القرآن، ويبين رتبة فصاحته.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٦، ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) آي في تناقض كتاب الله.

والاستطاعة، يبين فساد هذا القول، لأنهم إنما يتعلقون بمثل هذه الشبه، عند ادعائهم التناقض، ونحن نورد اليسير مما أورده أبن الراوندي في كتاب الدامغ، وادعى به المناقضة، ليعرف به سخفه، فيما أدعاه، وتمرده، وتجرؤه، فالقليل من الأمور يدل على الكثير، ونحيل في الباقي، على ما نقض به شيخنا أبو علي رضى الله عنه كلامه (۱):

٣- ادعى (أي ابن الراوندي) أن قوله تعالى ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ ۚ ﴾ مناقض لقوله سبحانه ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ ، وقوله ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات، فقال شيخنا: إن قوله ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾ أراد به الحجيج والقرآن، دون العلم بصحة ما جهلوه، لأنه تعالى أطلق العلم، ولم يقيده وأراد بقوله ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ تشبيههم، لإعراضهم عن النظر فيما أتاهم من الحجج، بمن هذا حاله، وكذلك، فإنما ذكر الطبع، لأنهِم إذا أعرضوا وجهلوا وكفروا، حصل في قلوبهم لكفرهم ما يسمى طبعاً وختماً، فلا تناقض في الكلام، وقد تسمى الحجة علما، إذا كانت طريقاً للمعرفة، وربما سمى الكتاب علماً، كما نقول:هذا علم أبي حنيفة وعلم الشافعي، ولما أمكن به التوصل إلى معرفة علمهما، والحجيج في ذلك إلى أولى، على أنه إذا لم يذكر العلم بماذا، فمن أين المراد به العلم بصحة ما كلفوا، دون أن يكون العلم المقتضى لكمال العقل، والمصحح للاستدلال والنظر؟. وقد بينا في معنى الطبع ولكن، فيما تقدم ما يغني، وإنما الغرض أن نبين تعسف من ادعى في ذلك التناقض (٢).

٤ - ومنها، قوله: إن قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيٍّ مِّنُ

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٦، ص٠٣٩.

<sup>(</sup>۲) م. ن، ج۱۱، ص۳۹۰ و ۳۹۱.

بَعْدِهِ مَ ﴾ ينقض قوله سبحانه ﴿ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ ٱلْمَيْوَمَ ﴾ ، وادعى أن إحدى الآيتين تقتضي أن لا ولي للكفار، والثانية، تقتضي أن لهم ولياً، وأولياؤهم الشيطان، لأن المراد به الجنس، لا العين، فبين شيخنا رحمه الله أبو على بعده في هذا الباب، لأن قوله ﴿ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن لَا مَعْدِهِ عَلَى الله عَم بالعقوبة، وأراد تعالى بقوله ﴿ فَهُو وَلِيهُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ في دار الدنيا، وتقييده بذكر اليوم يدل على ذلك، ثم بين أنه لو كان المراد في وقت واحد لم يتناقض، لأن المراد فما لهم من ولي، ينفع وينصح، وكون الشيطان ولياً لا يقتضي أن ينصر، وينفع، ويخلص من الإضلال، فكيف تكون مناقضة (١٠)!.

0- ومنها، ما ادعى من أن قوله جل وعز ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ ينقض قوله سبحانه ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَلَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾ وقوله ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلِهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ ، وزعم أن من يستحوذ عليه، وعلى قلبه، ويصده لا يجوز أن يكون ضعيف الكيد، وأن التناقض في ذلك ظاهر، وقال شيخنا، رحمه الله: إن المراد بأن كيد الشيطان ضعيف، أنه لا يقدر على أن يضر بالكافر وإنما يوسوس ويدعو فقط، فإن اتبعه لحقته المضرة، وإلا فحاله على ما كان، فهو بمنزلة فقير يوسوس إلى الغني، في دفع ماله إليه، وهو يقدر على الامتناع، فإن وافقه فليس ذلك لقوة كيد الفقير، لكن لضعف رأيه، وأتباعه.

وهذه طريقة الكفار مع الشيطان، وإنما استحوذ عليهم لما اتبعوه على طريق الجاز، وقال فصدهم لما اتبعوه، على طريق المجاز، كما يقال في الملك العظيم: قد استحوذ واستولى عليه خادمه، وقد صده عن العدل والإحسان، وذلك لا يمنع من أنه ضعيف في نفسه وفي كيده، فكذلك القول فيما ذكرناه،

<sup>(</sup>۱) م. ن، ج۱۲، ص۳۹۱.

وإنما نبّه الله تعالى بذلك على ضعف الكفار، لما تمكن الشيطان منهم، مع أن حاله ما وصفنا، وتركهم الحزم، وعدولهم عن الصواب، وإلا فالشيطان لا يمكن منه إلا الوسوسة، التي لولاها لكان الكافر سيكفر أيضاً، لأنه لا يجوز أن يكفر عند دعائه، على وجه، لولاه كان لا يكفر، فلا يكون لوسوسته تأثير.

وهذا الموضوع هو الذي خالفه شيخنا أبو هاشم فيه، فجوز أن يجري دعاء الشيطان مجرى زيادة الشهوة، في انه لا يجب أن يمنع تعالى منه، إذا علم أن عنده يكفر، ولولاه لآمن، لأنه جار مجرى التمكن، خارج عن طريقة المفسدة، وقد بينا من قبل القول في ذلك (۱).

7- ومنها- ما ادعاه المتجبر، من المناقضة بين قوله تعالى ﴿ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَبِنَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ عِنْ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ مِنْ الرَّوحِ فَلِ الرُّوحِ مِنْ الرَّوبِ عَن هذا القدر لم يصح ما تقدم ذكره، فبين، رحمه الله، جهله، لأنه تعالى بين: أن ما يقدر عليه من الكلمات والأدلة لا نهاية له، ولم يرد بذلك ما وجد من الكلمات والحجج، وقوله تعالى ﴿ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِي ﴾ يدل على ذلك، لأن الكلمات الموجودة لا نفاد لها، فالمراد به فيما تتناوله القدرة، فكيف ينقض ذلك أن لا يبين له أحوال الروح مما سألوا عنه! لأنه علم: أن الصلاح أن لا يبينه، لأنه يجب في بيان كل شيء أن يكون صلاحاً، ولا يجب في كل ما يقدر تعالى على بيانه أن يبينه. وهذا خزى ممن أورده، وربما كان ظهور مثل ذلك على ألسنة أعداء الدين لطفاً في فضيحتهم وخزيهم، ولم يذكر اختلاف الناس في تأويل الروح: هل هو الروح في الحقيقة؟ و جبريل؟ أو غير ذلك؟ وقد بيناه من قبل، وكان الغرض إبطال ما أدعاه (٢).

<sup>(</sup>۱) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٦، ص٣٩١ و ٣٩٢. (٢) م. ن، ج١٦، ص ٣٩٢ و ٣٩٣.

٧- ومنها، ما ادعاه من تناقض قوله سبحانه ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ وقوله ﴿ قُلْ أَمِنْكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ٓ أَندَادًا ۚ ذَٰ لِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَورَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ٢ فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَنوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ، وذلك يبلغ ثمانية أيام، فبين شيخنا، رحمه الله قلة معرفته، لأنه تعالى أراد بقوله ﴿ \* قُلَّ أُوِّنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُوا تَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ ﴾ مع اليومين المتقدمين، ولم يرد بذكره الأربعة ما تقدم ذكره... قال أبو علي، وهذا كما يقول الفصيح: صرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام، وصرت إلى الكوفة في ثلاثة عشر يوماً، ولا يريد سوى العشرة، بل يريد مع العشرة، ثم قال تعالى ﴿ فَقَضَلْهُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ وأراد سوى الأربعة، هذا إذا حصل لم يكن مخالفاً لقوله ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيِّنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ ، لأنه قد دخل في ذلك خلق الأرض والسموات، وخلق أقواتهما، بما خلقه من الجبال والمياه، وغيره مما يخرج منه أقوات العباد(١٠).

٨- منها- ما ادعاه من تناقض بين قوله سبحانه ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتً ﴾ ﴿ فِي مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءُ شَيْنِ ﴾ وبين قوله: ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ أَ بَنَلَهَا ۚ ﴿ وَفَعَ رَفَعَ لَـ السَّمَآءُ أَ بَنَلَهَا ﴾ وبين قوله: ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ أَ بَنَلَهَا ﴿ وَفَعَ لَـ وَفَعَ لَـ السَّمَآءُ أَ بَنَلَهَا ﴾ وبين قوله: ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ أَ بَنَلَهَا ﴿ وَفَعَ لَـ السَّمَآءُ أَ بَنَلَهَا ﴿ إِلَى السَّمَاءُ اللّٰهَ اللّٰهَ السَّمَاءُ اللّٰهَا اللّٰمَ اللّٰهَا اللّٰهَا الللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا الللّٰمَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا الللّٰهَا اللّٰهَا الللّٰهَا اللّٰهَا الللّٰهَا اللّٰهَا الللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا الللّٰهَا اللّٰهَا اللّٰهَا الللّٰهَا الللّٰمَاللّٰهَا الللّٰمَا الللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَاللّٰمَا اللّٰمَا اللللّٰمَا اللّٰمَا الللللّٰمَا الل

<sup>(</sup>۱) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٦، ص ٣٩٣. وأيضاً وردت عند ابن الجوزي: المنتظم ج١٣/ ١١٣.

سَمْكُهَا فَسَوَّنَهَا ﴿ وَأَعْطُشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحُنَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَخَنَهَا ﴾ ، وزعم أن الآية الأولى تقتضي أنه خلق الأرض قبل السموات، والثانية توجب أنه خلق السموات قبل الأرض، فبين شيخنا جهله وتجبره، بل قال: إنما أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، وقد كان خلقها من قبل، وإنما أراد بدحوها أنه بسطها، فقد كان تعالى خلقها، لا مبسوطة، قبل خلق السماء ثم بسطها، بعد خلق السماء، وأزالها إلى الموضع الذي هي فيه (١).

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٦، ص ٣٩٤.

#### "نقض الدامغ"

### لأبي علي الجبّائي

" نتف وردت عند ابن الجوزي (ت٧٠٧ هـ) في تاريخه المنتظمه"

قال أبو علي الجبائي: كان السلطان قد طلب أبا عيسى الوراق، وابن الريوندي، فأما الوراق فأخذ، وحبس ومات في السجن، وأما ابن الريوندي فإنه هرب إلى ابن لاوي اليهودي، ووضع له كتاب الدامغ في الطعن على محمد على وعلى القرآن، ثم لم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى مرض ومات.

١ - قال المصنف: وقد ذكر في كتاب الدامغ من الكفر أشياء تقشعر منها الجلود، غير أني آثرت أن أذكر منها طرفاً ليعرف مكان هذا الملحد من الكفر، ويستعاذ بالله سبحانه من الخذلان! فمن ذلك أنه قال عن الخالق تعالى عن ذلك: من ليس عنده من الدواء إلا القتل فعل العدو الحنق الغضوب، فما حاجته إلى كتاب ورسول؟ وهذا قول جاهل بالله سبحانه لأنه لا يوصف بالحنق ولا بالحاجة وما عاقب حتى أنذر.

وقال لعنه الله ووجدناه يزعم أنه يعلم الغيب، فيقول: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ (١) ثم يقول ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ (١).

٢ - وقال في قوله: ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَينِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٣)، أي أضعف له،

<sup>(</sup>١) سورة: الأنعام، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة: البقرة، الآية: ١٤٣. ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة: النساء، الآية: ٧٦.

وقد أخرج آدم وأزل خلقاً!<sup>(١)</sup>.

٣- وقال: من لم يقم بحساب ستة تكلم بها في الجملة فلما صار إلى التفاريق وجدناه قد غلط فيها [باثنين] وهو قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (٢)، ثم قال: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَآ أُقُواٰتَهَا فِي أُرْبَعَةٍ أَيَّامٍ ﴾ (٢)، ثم قال: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَآ أُقُواٰتَهَا فِي أُرْبَعَةٍ أَيَّامٍ ﴾ (٢)، ثم قال: ﴿ فَقَضَلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (٤)، فعدها هذا المغفل ثمانية ولو نظر في أقوال العلماء لعلم أن المعنى في تتمة أربعة أيام (٥).

٤ - وقال: في قوله: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ﴿ وَقَدَ
 جاع وعري (<sup>(۷)</sup>!

٥ - قال في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم ٓ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ ، ثم قال:
 ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ ﴾ ، فأعظم الخطوب ذكره الرحمة مضموماً إلى إهلاكهم (^^).

٦- قال: [ونراه] يفتخر بالمكر والخداع! (٩).

٧- قال الملعون: ومن الكذب قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَنكُمْ

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص ١١٣. وأيضاً القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ج٢١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة: فصلت، الآية:٩.

<sup>(</sup>٣) سورة: فصلت، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة: فصلت، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٣. وأيضاً وردت عند القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ج٢١/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة: طه، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٣.

<sup>(</sup>٨) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٣ و ١١٤.

<sup>(</sup>٩) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٤.

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ (١) وهذا كان قبل تصوير آدم!(٢).

٨- [وقال: ] من فاحش ظلمه قوله: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ
 جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ فعذب جلوداً لم تعصه! (٣).

٩ - قال: وقوله: ﴿ لَا تَسْفَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤَكُمْ ﴾ وإنما يكره السؤال رديء السلعة لئلا تقع عليه عين التاجر فيفتضح (٤٠).

• ١٠ قال وصف الجنة، قال: ﴿ فِيهَاۤ أَنْهَا مُّنَّ مِّن مَّآءٍ غَيْرٍ ءَاسِنٍ وَأَنْهَا مِّن لِّمَ مِن لَّالِهُ مِن مَّآءٍ غَيْرٍ ءَاسِنٍ وَأَنْهَا مِّن لَلْهُ يَتَغَيِّرٌ طَعْمُهُ ، ﴾ (٥) وهو الحليب، ولا يكاد يشتهيه إلا الجياع، وذكر العسل ولا يطلب صرفاً والزنجبيل وليس من لذيذ الأشربة، والسندس يفرش ولا يلبس، كذلك الاستبراق كما الغليظ، قال: ومن تخايل أنه في الجنة يلبس هذا الغليظ ويشرب الحليب والزنجبيل صار كعروس الأكراد والنبط (١).

١١ - وقال: إنما أهلك ثموداً لأجل ناقة، وما قدر ناقة؟(٧)

۱۲ – قال: وقال: ﴿ قُلْ يَنْعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ
 مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ ، ثم قال: ﴿ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ (^^).

١٣ - قــال: ووجدنــاه يفتخر بالفتنة التي ألقاهـــا بينهم كقوله:

<sup>(</sup>١) سورة: الأعراف، الآية:١١.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٤ و ١١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة: محمد، الآية:١٥.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٦.

<sup>(</sup>٨) سورة: غافر، الآية: ٢٨. راجع ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٦.

﴿ وَكَذَ اللَّهُ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ (١) ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (١) ثم أوجب للذين فتنوا المؤمنين عذاب الأبد! (٣)

١٤ - وقال: وقوله: ﴿ وَلَهُ مَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ('' خبر محال، لأنه ليس كل الناس مسلمين، وكذلك قوله: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ نِحَمَّدِهِ عَ ﴾ ('')، وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلشَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ('').

10- [وقد] ذكر الملعون أشياء من هذا الجنس مزجها بسوء الأدب، والانبساط القبيح، والذكر للخالق سبحانه وتعالى بما لا يصلح أن يذكر به أحد العوام، وما سمعنا أن أحداً عاب الخالق وانبسط كانبساط هذا اللعين قبله ويلومه لو جحد الخالق كان أصلح له من أن يثبت وجوده، [ثم يخاصمه] ويعيبه وليس له في شيء مما قاله شبهة، فضلاً عن حجة فتذكر ويجاب عنها(٧).

<sup>(</sup>١) سورة: الأنعام، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سُورة: العنكبُوت، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة: آل عمران، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة: الإسراء، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة: النحل، الآية: ٤٩. ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٦.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٣، ص١١٦.

## د کرانگار کی ایکیار

### أ ـ مصادر تفسير الجبائي:

١ ـ القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، طبعة القاهرة،
 إشراف د. طه حسين، سنة ١٩٦٠.

٢ ـ الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،
 اسم الدار غير مقروء، ط٢، سنة ١٩٨٥.

٣ ـ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث، لبنان، لاط،
 لاس.

٤ ـ الطبرسي، مجمع البيان، انتشارات ناصر خسرو، إيران، ط١، سنة
 ١٤٢١هــ.

ابن طاووس، سعد السعود للنفوس، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، قم، ط١، سنة ١٤٢٢هـ.

٦ - الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. دار الكتب العلمية، لبنان، ط٢، سنة ٢٠٠٤م.

٧ ـ الشريف المرتضى، تنزيه الأنبياء والأئمة، تحقيق فارس حسون كريم،
 مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، قم، ط١، سنة ١٤٢٢هـ.

٨ - ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،
 لبنان، ط١، سنة ١٩٥٥.

### ب ـ مصادر الدراسة التحليلية:

٩ - ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، تحقيق سوسنة ديفلد - فلزر، منشورات مكتبة الحياة، لبنان، لاط، لاس.

• ١ - ابن النديم، الفهرست، دار المسيرة، لبنان، ط٣، سنة ١٩٨٨.

۱۱ ـ الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط٢، سنة ١٩٨٥.

۱۲ \_ ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، دار الفكر المعاصر، بيروت. ودار الفكر، دمشق، ط۲، سنة ١٣٩٩هـ.

١٣ \_ ابن الأثير، البداية والنهاية.

١٤ \_ ابن خلكان: وفيات الأعيان.

١٥ \_ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، دار الفكر، لبنان، ط١، سنة

١٦ ـ ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، تحقيق د. عدنان زرزور،
 القاهرة.

۱۷ \_ الأمين، إحسان، التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة الإمامية، دار الهادي، لبنان، ط١، سنة ٢٠٠٠.

١٨ \_ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن.

١٩ \_ بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، ط١، سنة ١٩٩٦.

٠٠ \_ الحلي، الناسخ والمنسوخ، تقديم المحقق الفضلي.

۲۱ \_ الحَوْئي، البيان في تفسير القرآن، أنوار الهدى، قم، ط۸، سنة

۲۲ ـ الذهبي، التفسير والمفسرون، دار اليوسف، لبنان، ط۱، سنة ۲۰۰۰. ۲۳ ـ الزمخشري، الكشاف في تفسير القرآن.

٢٤ \_ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
 دار المعرفة، بيروت، ط٢، سنة ١٩٧٢.

٢٥ \_ زرزور، د. عدنان، الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن، مؤسسة الرسالة، لبنان، لاط، لاس.

٢٦ \_ الزركلي، الأعلام.

٢٧ ـ السبحاني، الشيخ جعفر (معاصر)، المناهج التفسيرية في علوم القرآن، مؤسسة الإمام الصادق، قم، ط٢، سنة ١٤٢٢هـ.

٢٨ ـ السيوطي، الاتقان، مطبعة مصطفى الحلبي، لاط، سنة١٩٥٣.

٢٩ ـ الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، شرح عبد الله دراز، مصر، لاط، سنة ١٣٨٨هـ.

٣٠ ـ طاش كبري زاده، مفتاح السعادة.

٣١ ـ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، لبنان، ط١، سنة ١٩٩٧.

٣٢ - صبحي، د. أحمد ، في علم الكلام، دار النهضة العربية، لبنان، ط ٥، سنة ١٩٨٥.

٣٣ - مشكور، د. محمد (معاصر)، موسوعة الفرق الإسلامية، تعريب علي هاشم، مجمع البحوث الاسلامية للدراسات والنشر، إيـران، ط ١، سنة ١٩٩٥.

٣٤ ـ نويهض، عادل، معجم المفسرين، قدّم له المفتى حسن خالد، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، ط٣، سنة ١٩٨٨.

٣٥ ـ الواحدي، أبو الحسن، أسباب النزول، طبعة القاهرة، ط١، لاس.

### ۼؙڂٳڎٳٳ؞ڝٛ**ؙٳۼ**ڣٳ

- فهرس الأعلام
- فهرس القبائل والجماعات
  - فهرس الأحاديث النبوية
    - فهرس القوافي
- فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات
  - فهرس السور القرآنية
    - فهرس المحتويات



### باب الألف

آدم علیه السلام: ۷۱، ۱۲۲، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۵۹، ۲۵۹، ۲۸۳، ۳۱۸، ۲۸۳، ۲۸۸، ۱۸۵، ۲۸۸، ۲۸۵، ۲۱۸، ۲۱۶، ۲۱۶

آبان بن تغلب: ۲۷۰

إبراهيم الخليل عليه السلام: ۸۱، ۸۲، ۲۸، ۲۰۱، ۱۱۶، ۲۲۲، ۲۱۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲

إبراهيم النخعي: ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۹۰، ۲۲۰

اِبلیس: ۷۱، ۱۰۳، ۲۳۲، ۲۷۲، ۳۵۸، ۳۲۵

أبي بن كعب: ٦١

بن الإخشيد: ٧٠، ٧١، ٨٤، ٨٨، ١٢٠، ٢٣٠، ٢٣٧

الأخفش: ۷۰، ۳٤۸، ۳۲۱، ۴۸۱، ۴۸۲ الأزهري: ۷۵، ۱۷۳

إسحاق عليه السلام: ۳۱۰، ۳۲۹، ۳۳۱ استخاق عليه السلام: ۳۱۰، ۳۲۹، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۳۲۸

إسرائيل = يعقوب عليه السلام إسماعيل عليه السلام: ٨١، ٨٢ الأشعري (أبو الحسن): ٧٠،٧٠

الأصم (أبو بكر): ٤٨٠

آنس بن مالك: ۸۸، ۵۰۲ أوريا بن حيان: ۴۳۳

أيوب عليه السلام: ١١٩ بات الباء

ابن بحر: ٧٥

بخت نصر: ٤٢٣

بشر بن المعتمر: ٩٧ ٤

أبو بكر الصديق: ١٤١، ١٤٢، ٢٧٥، ٢٨٢، ٢٩٦، ٣٩٩

باب التاء

تارخ: ۲۱٤

غيم الداري: ٣٣٨

باب الجيم

جابر بن عبد الله: ١٥٨، ٢٨١

الجاحظ: ۲۲۸، ۲۳۵، ۲۵۱، ۹۸۶

الجبائي (أبو هاشم): ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۱۰۲،

707, 977, 1.3, 7.0

<sup>(</sup>١) لم نُدرج اسم أبي علي الجُبائي في هذا الفهرس لأنه مذكور في أكثر صفحات هذا الكتاب.

VA3, PA3, YP3

الحسين بن علي بن أبي طالب: ٣٠٦

الحسين بن علي المغربي: ٢٢٨

حفص: ۲۰۷

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ٤٧٠

الحكم: ١٩٠

حمزة: ۱۵۸، ۲۰۷

أبو حنيفة (الإمام): ۸۸، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰،

حواء: ۲۳۷، ۲۲۳

باب الخاء

الخضر عليه السلام: ٣٦٥، ٣٦٦

الحنساء: ٣٨٢

الخياط المعتزلي: ٤٩٨

باب الدال

داود عليه السلام: ٣٨٣، ٣٩٩، ٤٢٣، ٣٣٤

أبو الدرداء: ١٨١، ٣٦٧

باب الراء

الرازي (أبو بكر): ۲۳۰

ابن الراوندي (أبو الحسن أحمد بن يحيى

ابن إسحاق): ۴۹۷، ۴۹۸، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۲ الربيع بن أنس: ۸۲، ۸۹، ۹۲، ۹۳، ۹۶،

٥٩، ٩٩، ١٠١، ١١٥، ١٢٤، ١٣٢،

144 (101

جبریل علیه السلام: ۱۳۰، ۲۲۷، ۳۷۹، ۲۷۸، ۳۷۸

ابن جریج: ۱۱۸، ۱۵۰، ۱۲۸، ۲۰۱، ۲۳۱، ۲۳۱

ابن جرير = الطبري

أبو جعفر الباقر (محمد الباقر): ۷۷، ۹۳، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۹۸، ۱۲۸، ۱۸۸،

جعفر الصادق = أبو عبد الله عليه السلام

جعفر بن بشر: ۱۹۰،۱۵۲

ابن الجوزي: ۴۹۷، ۵۰۳

باب الحاء

أبو حاتم: ۲۷۰

أبو حذيفة: ١١٤

الحسن البصري: ۲۷، ۷۱، ۷۸، ۸۲، ٥٨، ٢٨، ٨٨، ٩٨، ٣٩، ٤٩، ٥٩، ٨٩، PP, ..., Y.1, W.1, 3.1, 0.1, 711, 311, 711, 771, 771, 371, PT1, 031, .01, 101, 701, T01, ۸٥١، ۸٢١، ٤٧١، ۲۸١، ۷۸١، *۹۸١*، · P I , I · Y , T I Y , V I Y , T Y Y , T Y Y , 777, 377, 737, 737, 037, 737, P37, 107, 707, 307, 007, P07, ۳۷۲، ۵۷۲، ۸۷۲، ۱۸۲، ۳۸۲، ۲۸۲، PAY, 7PY, 0PY, 7.7, 3.7, .17, 117, 377, VYY, XYY, YYY, YYY, ۵۳۳، ۲۳۳، ۷۳۳، 33۳، ۵3۳، ۷3۳، 307, P57, YVY, PVY, AAY, 1PY, VPY, 1.3, 3.3, 0.3, 7/3, A/3, 773, A73, V73, 133, •03, 773,

፣ የነት አር ነ ነ የላይ ነ የላይ ነ የላይ ነ ተለይ ነ የ

371, 771, 771, 071, • 71, 171, 711, 791, 391, 991, 7.7, 3.7, · 17, V17, X17, F07, V07, 1F7, \$77, 077, 777, A77, P77, ·V7, 177, 777, 377, 077, 777, 777, 777, 077, 777, 197, 197, 1.77 אאר, פאר, ספא, רפא, פפא, דרא, ٧٢٧، ٩٧٧، ٨٨٣، ٩٨٣، ٠٩٣، ٩٩٣، •13, 313, 813, 173, 773, 773, 733, 333, 733, 703, 303, 703, **103, 403, 753, 573, 453, • 13,** 773, 373, 083, 283, 123, 5.0 الرماني: ٧١، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨٢، ٨٤، AA, TP, FP, +71, 031, A312 • 01, 701, 777, 777, 777, 777, 137,007,007,007

#### باب الزاي

۱۵۸، ۱۳۶، ۲۹۹، ۳۳۱ ابن زید: ۷۸، ۲۸، ۹۳، ۹۹، ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۱،

3A() PP() 0(1) T(1) YYY) Y0Y) 0(1) YYY) 0(1) (''') T(1) PF")

۱۰۵، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۱، ۲۸۷ زید بن آسلم: ۲۱۱، ۱۷۲، ۲۷۰ زید بن تابوه: ۸۹ زید بن حارثة: ۲۰۰ زینب بنت جحش: ۲۷۰ باب السین

. . ... السامري: ۳۷۷

سراقة: ۲۷۲

سعید بن جبیر: ۷۱، ۱۱۲، ۱۵۲، ۱۰۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۹۹، ۳۲۰، ۲۳۵، ۳۲۰، ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۲۵،

سعيد بن عبد العزيز: ۲۱۶ سعيد بن المسيب: ۱۰۱، ۱۹۹، ۲۲۵، ۲۲۶

سفیان: ۱۱۷، ۱۷۴، ۴۸۰

سفيان بن عيينة: ٤٥٤

سلمان الفارسي: ٣٣٨

سليمان (عليه السلام): ۷۷، ۱۱۹، ۱۸۸، ۳۸۳، ۸۳۶، ۹۹۳، ۷۰۶، ۸۰۶، ۲۲۶، ۲۲۶، ۳۳۶

ابن سیرین: ۱۹۹، ۲۲۲

باب الشين

الشافعي (الإمام): ۸۸، ۱۷۱، ۲۸۰، ۲۸۰، ۵۰۱،

شريح: ۱۹۹

777, 0PT, · V3

عبد بن عمير الليثي: ٨٢ أبو عبد الله عليه السلام: ١١٥، ١٢٦، ١٩٧، ١٨٨

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ٢١٨ عبد الله بن سلام: ٢٥٧، ٣٣٨ عبد الله بن عباس = ابن عباس (عبد الله)

عبد الله بن مسعود: ۲۱، ۱۵۰، ۱۷۲، ۱۸۷ ۱۸۷، ۱۹۰، ۲۶۲، ۲۲۵، ۳۳۹، ۳۵۹، ۲۲۶ ۲۳۱، ۲۲۶

عبد الله بن معقل: ١٧٢ عبد الجبار بن أحمد القاضي = القاضي عبد الجبار

> عبيد الله بن أبي عمير: ٢٦٥ أبو عبيدة: ٢٣٠، ٢٩٨، ٢٩٨ عبيدة السلماني: ١١٦، ١٧٤ أبو عثمان الجاحظ = الجاحظ

الشريف المرتضى: ٤٩٧

الشعبي: ۹۰، ۹۲، ۱۰۲، ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۹۲، ۱۸۸، ۱۸۱، ۱۹۰، ۲۲۲، ۱۳۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲

شعیب علیه السلام: ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۷۶ شهر بن حوشب: ۱۶۱

الشیطان: ۱۰۳، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۳، ۹۲۱، ۱۲۳، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۲۰،

باب الصاد

صهیب: ۲۹٦

ابن صوريا: ۸۹، ۲۵۷

ياب الضاد

الضحاك: ١٠٢، ١١٠، ١١٢، ١٥٣، ١٥٣، ١٥٣، ١٧٢، ١٦٨، ١١٨، ١٢٥، ٢٢٥، ٢٢٥، ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٣٤، ٢٨٤، ٢٣٤، ٢٩٩، ٢٩٩، ٣٣٣ أبو الضحى: ٢٩٩، ٣٣٣

أبو طالب بن عبد المطلب: ١٥٠ ا١٥٠، ١٦٢، الطبري: ٩٣، ١٥٠، ١٥١، ١٥٣، ١٦٢، ١٨٠، ١٨٠، ١٨١، ١٨١، ١٨٨، ١٨٨، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٥،

باب العين

أبو العالية: ١١٢، ٤٣٢

ابن عامر: ۲۰۷

عامر الشعبي = الشعبي

عائشة بنت أبي بكر الصديق: ٨٨،

5 . £ . TVO

باب القاف

قابيل: ۱۸۷

قتيبة: ٣٢٩

قصي بن کلاب: ۲٦۸

أبو قلابة: ١٥٥

باب الكاف

الكسائي: ۲۲۳، ۱۵۸، ۲۷۳، ۳۲۹

كعب بن أسيد: ٨٩

كعب بن الأشرف: ٨٩

كعب بن عجرة الأنصاري: ١٠١

الكعبي: ۷۰، ۱۳۳، ۲۲۳، ۸۸۹

الكلبي: ١٣٨، ٣٧٥، ٣٨٦، ٤٤٩، ٤٩٣ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: ٤٦٦

الكمت: ١٦٩

عثمان بن عفان: ٣٩٩

عزیر: ۲۲۱

عزیز مصر: ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۳۳، ۳۳۰

عطاء: ۲۸، ۹۸، ۱۰۱، ۲۰۱، ۱۰۸،

عطية: ٢٧١

عکرمة: ۱۳۱، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۹۰، ۱۲۶، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۲۲، ۲۰۹،

777, 537, 757, 173, 783

العلاف (أبو الهذيل): ٧٢

علقمة: ١٠١

علي بن أبي طالب: ۷۷، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۸۵، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲

على بن عيسى: ٣٨٤، ٢٥٢

ابن عمر (عبد الله): ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۵۸، ۲۳۶، ۲۸۱، ۲۸۶

عمر بن الخطاب: ٣٩٩

عمرو بن عبید: ۷۱، ۸۸، ۱۶۵، ۱۵۱، ۲۰۳

عیسی ابن مریم علیه السلام: ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۱۱

باب الفاء

فاطمة بنت قيس: ٩٦

فسرعون: ۲۲، ۲٤۹، ۲۹۹، ۳۶۱،

مسطح بن أثاثة: ٣٩٦

ابن مسعود (عبد الله) = عبد الله بن مسعود

المسيح عليه السلام = عيسى ابن مريم عليه السلام

معاذ بن جبل: ۹۸

المغربي: ٧٥

مقاتل: ۳۳۱، ۵۳۳، ۵۷۳، ۲۰۶، ۸۵۸

مقاتل بن سليمان: ٤٦٣

مكحول: ١٦١،١٥٥

7.3, .13, 773, .33, 833, 403

أبو موسى الأشعري: ١٩٩

میمون بن مهران: ۱۶۲

باب النون

ابن أبي نجيح: ١٦٨

النظّام: ١١٠

النقاش: ٤١١

نوح عليه السلام: ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٩

باب اللام

ابن لاوي اليهودي: ٤٠٦

لوط عليه السلام: ٢١٦، ٢٦٧، ٢١٢

باب الميم

أبو مالك: ١٥١، ١٧٦، ٢٧١

مالك بن أنس: ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۸۰، ٤٤٩

المبرد (أبو العباس): ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۵۰،

791, 991, 707, 717, 717, 717,

VYY, 307, 077, 777, 0VY, WAY,

0371, F371, PF71, 3V71, PV71, FA71, FA71, FA71, VP71, +131, F131, F131,

173, 283, • 23, 723

أبو مجلز: ۱۸۸، ۲٤۲، ۲۲۳

محمد (صاحب أبي حنيفة): ١١٠، ٢٨٥

محمد بن إسحاق: ٢١٦، ٢١٤

محمد بن جرير الطبري = الطبري

محمد بن جعفر بن الزبير: ١٢٢، ١٢٤

محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم =

رسول الله صلى الله عليه وسلم

محمد بن كعب القرظي: ٣٢٠

مخشي بن الحمير الأشجعي: ٢٨٦

مريم بنت عمران عليها السلام: ١٢٧،

۸۲۱، ۱۲۹، ۱۷۸، ۲۷۸

مسروق: ٤٣١

باب الياء

یافث بن نوح: ۳۲۸

یحیی بن یعمر: ۱۵۲

يزيد بن سمرة: ٢٩٥

يعقوب (من القراء): ۲۰۷

يعقوب عليه السلام: ٢١٤، ٣١٠،

۸۱۳، ۱۳، ۸۲۳، ۲۲۳

يهوذا: ۲۵۷

يوسف عليه السلام: ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩،

• 77, 177, 777, 077, 777, 777,

٩٢٦، ٠٣٠، ١٣٣

أبو يوسف: ١١٠، ٢٨٥

يونس عليه السلام: ٣٨٥، ٣٨٦

باب الماء

هابيل: ۱۸۷

هارون عليه السلام: ٢٥٥، ٣٧٥، ٤١٠، ٢٢٤

أبو هاشم الجبائي = الجبائي (أبو هاشم)

أبو الهذيل العلاّف: ٧٢، ١٢٠

أبو هريرة: ١٦٢، ٢٦٥، ٣٢٠، ٤٥٦

باب الواو

واصل بن عطاء: ٧١، ٨٨، ١٤٥

أبو وائل: ۱۷۲

أبو وجرة: ٢٥٧

الوراق (أبو عيسى): ٥٠٦

وهب بن منبه: ٣٦٩، ٣٨٥

### عَادِلُ كَا لَوْ الْكِيْلُ وَ الْكِيْلُ مِنْ مِنْ مِنْ مُونِي فَا لَمُ الْمُؤْمِدُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا ا

باب الجيم

الجبرية = المجبرة

الجن: ۷۱، ۳۸۶، ۲۲۳

باب الحاء

الحواريون: ٢٠١

باب الخاء

بنو خزاعة: ۲۷۷

الخلفاء الراشدون: ٣٩٩

الخوارج: ۱۷۳

باب الراء

الرافضة: ٧٧، ١٦٦، ١٧٥، ٢٦٢، ٤٧٠

رهبان النصاري: ۲۸۱

الروم: ١٣٠، ٣٠٢، ٤٥٥

. باب الشين

الشيعة: ٤٩٧

باب الصاد

الصحابة: ٦١

باب العين

عاد: ۳۰۹، ۸۸۸

عبدة الأصنام: ٤٣٠

عبدة الأوثان: ١٩٣

العجم: ٤٢٤

العرب: ۲۸، ۱۵۹، ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۸۷،

717, 373, 273

علماء النصاري: ٨٩

باب الفاء

فارس: 800

الفقهاء: ٨٤، ١٥٢

باب الألف

آل فرعون: ٤٤٠

بنو أبيرق: ۱۷۲

الأتراك: ٣٦٨

بنو إسرائيل: ۷۶، ۱۸۷، ۲۰۲، ۲۰۷، ۹۲۹، ۳۲۸، ۳۳۹، ۳۳۳، ۵۲۳، ۲۳۸،

٧٧٣، ٤٠٤، ١١٤، ٢٢٤، ٣٢٤

الأشعرية: ٦٩

أصحاب الكهف: ٣٦٣

الإمامية: ٦١، ٢١٢

الأنبياء: ٢٢، ٢٥، ٢٧، ١٧٥، ٢٠٩،

717, 277, 277, 007, 277,

3 • 3 ، 7 / 3 ، 7 / 3 ، 7 7 3 ، 7 3 3 ، 7 0 3 ,

145 . 509

الأنصار: ١٣٨

أهل الذمة: ١٩٠

أهل الكتاب: ۷۳، ۸۸، ۱۳۱، ۱۳۲،

371, 071, 771, 171, 791, 187,

۸۳۸

أهل الكهف = أصحاب الكهف

أهل المدينة: ١٨٠

الأئمة المعصومون: ١٦٨

باب الباء

الباطنية: ١٢٣

البغداديون: ١٦٩

البكرية: ٢٤٧

باب الثاء

ثمود: ۳۰۲، ۳۰۹، ۳۹۱، ۵۰۸

#### باب القاف

القدرية: ٤٩١

قریش: ۷۹، ۸۶، ۱۵۹، ۲۱۷، ۳٤۰،

257

قوم سليمان: ٤٠٩

قوم فرعون: ٤٥٠

قوم موسى: ٧٤، ١٦٥

باب الكاف

الكرامية: ٦٩

کفار بدر: ٤٤٦

بنو كنانة: ۲۷۲

باب الميم

مأجوج: ٣٦٨، ٣٨٧

المتكلمون: ٢٤٤، ٢٤٤

الحجبرة: ۱۰۳، ۱۶۷، ۲۲۱، ۲۶۱، ۲۷۸، ۳۳۳، ۲۶۸، ۳۲۳، ۶۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۲۳،

0.4

المحسّمة: ٤٠٢

المرجئة: ٢٨٢

المسلمون: ۲۹، ۷۹، ۷۷، ۱۰۵،

.31, 131, 71, ..., 177, 107

المشبهة: ٨٠، ١٨٦

مشركو العرب: ٧٩، ١٠٠

مشرکو قریش: ۳۳۱

مشركو مكة: ٢١٧

المشركون: ٨٣

بنو مضر: ۱۷۹، ٤٤٦

المعتزلة: ۲۷، ۲۸، ۷۱، ۲۷، ۱۰۶، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۳،

£47 . £ A + . £ 7 m

771, 371, 111, 121, 317, 717,

737, 037, 807, 097, 0.7, 737,

٥٣٤، ٣٧٤

اللائكة: ٣٢، ٨٢، ٧٧، ٢٠٩، ٥٣٠، ٧٢٢، ٢٧٢، ٣٨٢، ٢٢٩، ٥٠٣، ٨٠٣، ٢٢٣، ٠٥٣، ٧٥٣، ٥٠٤، ٨٠٤، ٨٢٤،

273, 733

المنافقون: ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۹۱، ۳۰۳،

٤١٩

المنجمون: ٦٨

المهاجرون: ۱۳۸

باب النون

النجارية: ٦٩

النصاری: ۸۲، ۸۹، ۹۵، ۲۰۱، ۱٤۸،

۸۷۱، ۱۸۲، ۱۹۷، ۱۹۲، ۱۲۸

باب الهاء

بنو هوازن: ٤٥٥

باب الواو

الوعيدية: ١٧

باب الياء

يأجوج: ٣٦٨، ٣٨٧

الیهود: ۲۷، ۷۷، ۷۹، ۸۰، ۸۶، ۸۲، ۸۹، ۵۹، ۷۱۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۳۰،

771, V31, A31, A01, · F1, 0F1,

VY/, 3A/, PA/, /P/, WP/, 3P/, V/Y, V07, FVY, VVY, /AY, AWY,

409

### المنال المنال المناطقة المناط

### باب الألف

اجعليها في قرابتك: ٩٦

إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء: ٤٦٦

إن النار تقول: هل من مزيد ...: ٤٥٦

أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قومه أن يجعل لهم ذات أنواط...: ٧٨

أو قلت لكم أنكم تدخلونها العام؟: ٣٥٦

باب الكاف

كتب عليكم السعى فاسعوا: ٨٨

باب اللام

لا يبلغ عني إلا رجل مني: ٢٧٥

لست بنبيء الله ولكني نبي الله: ٧٥

لندخلها إن شاء الله: ٣٥٦

باب النون

نعم [أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام]: ١٠٠

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق: ١٠١

باب الواو

الولد للفراش وللعاهر الحجر: ٤٦٢

|         | 8   4   1   1   8   4   4   4   4   4   4   4   4   4 | <del></del> |        |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|
| الصفحة  | الشاعر                                                | القافية     | المطلع |
|         | قافية الباء                                           |             |        |
|         | الباء المضمومة                                        |             |        |
| 179     | الكميت                                                | ومذنب       | فطائفة |
|         | قافية الدال                                           |             |        |
|         | الدال المضمومة                                        |             |        |
| ***     | _                                                     | مهندُ       | إذا    |
|         | قافية الراء                                           |             |        |
|         | الراء المضمومة                                        |             |        |
| 140     | -                                                     | الزفرُ      | أخو    |
|         | الراء المكسورة                                        |             |        |
| 9 8     | -                                                     | الأمير      | فلست   |
|         | قافية اللام                                           | ·           |        |
|         | اللام المكسورة                                        |             |        |
| 101_10. | أبو طالب                                              | عاثلِ       | بميزان |
|         | قافية الميم                                           | ŕ           |        |
|         | الميم المفتوحة                                        |             |        |
| 227     | -                                                     | لائما       | فمن    |
|         |                                                       |             |        |

179

# المالية المالي

جزء البيت الشاعر الصفحة باب الباء بميزان قسط وزنه غير عائل أبو طالب 10. باب التاء ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 173 باب الفاء فإنما هي إقبال وإدبارُ الخنساء 474 باب الماء

هبوني امرأ منكم أضل بعيره

| ٤٧٤ | سورة المعارج    | سورة سبأ ٤٢٢      | سورة البقرة ٦٧      |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------|
|     | سورة الجن · ·   | سورة فاطر ٤٢٥     | سورة آل عمران ۱۲۲   |
| ٤٧٦ | سورة المزمل     | سورة يس ٤٢٦       | سورة النساء ١٤٩     |
|     | سورة المدّثر '  | سورة الصافات ٤٢٨  | سورة المائدة ١٧٩    |
|     | سورة القيامة    | سورة ص ۲۰۰۰ ۴۳۲   | سورة الأنعام ٢٠٣٠   |
|     | سورة الإنسان    | سورة الزمر ٤٣٦    | سورة الأعراف ٢٣٤٠٠  |
|     | سورة المرسلات . | سورة غافر ٤٣٨     | سورة الأنفال ٢٦٦    |
| ٤٨١ | سورة النازعات . | سورة فصلت ٤٤٢     | سورة التوبة ٢٧٥     |
| £AY | سورة عبس        | سورة الشورى ٤٤٥   | سورة يونس   ۲۹۲۰۰۰  |
| ٤٨٣ | سورة التكوير    | سورة الزخرف ٤٤٨   | سورة هود ۲۰۳۰۰۰۰    |
| ξΛξ | سورة الانفطار   | سورة الدخان ٤٥٠   | سورة يوسف ٣١٧       |
| ٤٨٥ | سورة المطففين   | سوّرة الجاثية ٤٥١ | سورة الرعد ٣٣٢      |
| ٤٨٥ | سورة الانشقاق   | سُورة الأحقاف ٤٥٢ | سورة إبراهيم ٣٣٩    |
| ٤٨٦ | سورة البروج     | سورة محمد ٤٥٣     | سورة الحجر ٣٤٣      |
| ٤ለ٦ |                 | سورة الفتح ٤٥٤    | سورة النحل ٣٤٨٠٠٠   |
| ٤٨٧ | سورة الأعلى     | سورة ق ٤٥٦        | سورة الإسراء٣٥٢     |
| ٤٨٧ | سورة الغاشية    | سورة الذاريات ٤٥٦ | سورة الكهفّ ٣٦٢     |
| ٤٨٧ | سورة الفجر      | سورة الطور ٤٥٧    | سورة مريم ٣٦٨       |
| ٤٨٨ | سورة البلد      | سورة النجم ٤٥٧    | سورة طه ۳۷٤         |
| ٤٨٩ | سورة الشمس      | سورة القمر ٤٥٩    | سُورة الأنبياء ٣٨٠  |
| ٤٨٩ | سورة الليل      | سورة الرحمن ٤٦١   | سورة الحج ٣٨٧       |
| ٤٨٩ | سورة الضحى ٠٠   | سورة الواقعة ٤٦٢  | سورة المؤمنون ٢٩٠٠. |
| १५٠ | سورة الشرح      | سورة الحديد ٤٦٣   | سورة النور ٣٩٤      |
| ٤٩٠ | سورة التين      | سورة الحشر ٤٦٥    | سورة الفرقان ٤٠١    |
| 891 | سورة اقرأ       | سورة الممتحنة ٤٦٥ | سورة الشعراء ٤٠٣    |
| 193 | سورة البينة     | سورة الصف ٤٦٧     | سورة النمل ٤٠٥      |
| 193 | سورة الزلزلة    | سورة الجمعة ٤٦٧   | سورة القصص ٤٠٩      |
| 897 | سورة القارعة    | سورة الطلاق ٤٦٨   | سورة العنكبوت . ٤١١ |
| 897 | سورة التكاثر    | سورة التحريم ٤٦٩  | سورة الروم ٤١٥      |
| 297 | J               | سورة الملك أ ٤٧١  | سورة لقمان ٢٠٠٠ ٤١٧ |
|     | سورة الفلق      | سورة القلم ٤٧٢    | سورة السجدة ٤١٧     |
| 294 | سورة العصر      | سورة الحاقة ٤٧٣   | سورة الأحزاب ٤١٨    |
|     |                 |                   |                     |

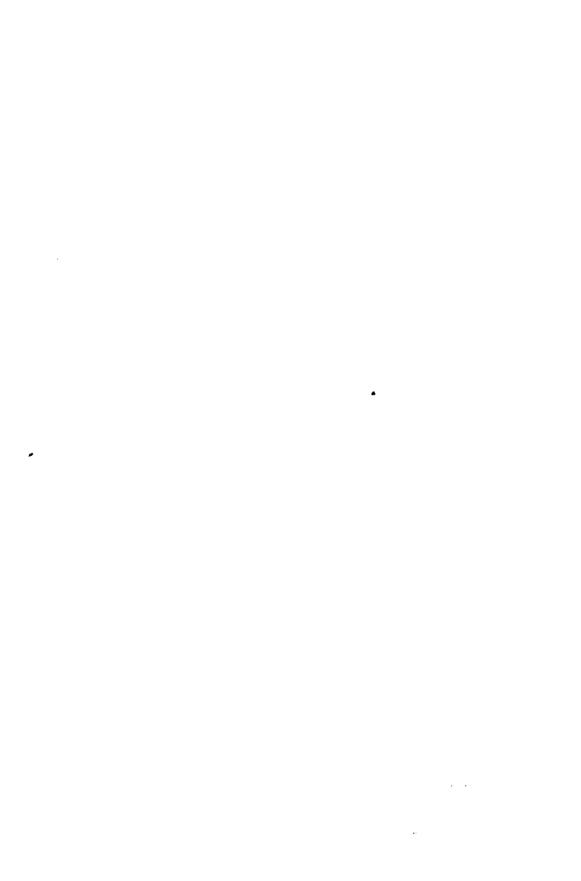

# م ادود کوی ا گوی ج

| د ـ الجبّائي والرازي٥٥                                                      | <u>.</u>                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | في التقديم: شذرات من تفاسير المعتزلة الأوائل                                          |
| الباب الثاني                                                                | القدمةمــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| تفسير أبي علي الجبائي                                                       | الباب الأول                                                                           |
| مقدمة تفسير الجبّائي                                                        | أبو علي الجبائي وتفسيره                                                               |
| و سورة البقرة                                                               | ' دراسة تحليلية '                                                                     |
| [١] ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وِٱلْغَيْبِ ۞ ﴾٧٦                               | ١ - من هو الجِبّائي (٢٣٥- ت ٩٣٠٣)٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| [٢] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآةً عَلَيْهِمْ ۞ ﴾ ٢٧                   | ٢ - تفسير الجُبَائي، وسبب البحث٧                                                      |
| [٣] ﴿ خَتَم اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ٢٠                                   | ٣ – صحة ما نسبه ابن طاووس إلى الجبّائي من                                             |
| [٤] ﴿ اللَّهُ يُسَرِّرَئُ بِمْ ۞ ﴾                                          | تفسیر۸                                                                                |
| ﴿ لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرْشًا ٥ ﴾                                | ٤ - مصادر تفسير الجبائي١٠                                                             |
| [٥] ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَشْتَعْنِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً | ٥ – الجبّائي وعلوم القرآن١١                                                           |
| 19                                                                          | ١- القراءة                                                                            |
| [٢] ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴿ ﴾٧٠                         | ب ـ أسباب النزول١٢                                                                    |
| [٧] ﴿ قَالَ يَشَادَمُ ٱلنَّفِقَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ مَ كَ ﴾٧١                | ج ـ النسخ في القرآن                                                                   |
| [٨] ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِيكَةِ ٱلشَّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ ﴿ ٧١ | د_النظم                                                                               |
| [٩] ﴿ وَقُلْنَا يَشَادُمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزُوجُكَ لَكِئَةً ﴿ ﴾٧١           | هـ - الححكم والمتشابه                                                                 |
| [١٠] ﴿ فَأَزَلُهُمَا ٱلفَّيْطَانُ عَبَّا فَأَخْرَجَهُمَا ] ٢٢               | ٦ - المنهج العقلي في تفسير الجبّائي                                                   |
| [١١] ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادُمُ مِن زَّيْهِ كُلِمَنتو ١٠]                        | ٧ - الجبَّاني وتفسير القرآن بالقرآن٧                                                  |
| [١٢] ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا حَبِيمًا أَ ﴿ ﴾                           | ٨ - الجانب اللغوي عند الجبائي                                                         |
| [١٣] ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّنْرِ وَٱلصَّلْوَةِ * ﴿ ﴾                       | ٩ – الجبَّائي والأحكام الفقهية                                                        |
| [١٤] ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِبِ يَنْقَوْمِ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ      | ١٠ - الجبَّآئي والحديث النبوي                                                         |
| أَنْفُسُكُم 💣 ﴾                                                             | <ul> <li>١١ـ الجبّائي والردّ على المجبرة والملحدة واليهود</li> <li>م.خ. ه.</li> </ul> |
| [١٥] ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْرِ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ﴿ ﴾٧٣                | وغيرهم                                                                                |
| [ [ ١٦] ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْدُ يَنْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ | ۱۱ = ۱۱ جبوي س حور فلسيره                                                             |
| V 8                                                                         | ٠=٠٠ - ١٠٠٠                                                                           |
| [١٧] ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ۞ ٧٥٠   | ب ـ البيق                                                                             |
| [١٨] ﴿ ثُمُّ فَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴿ ﴾٧٥                     | ج ١٠٠٤ والإسان والمدانات                                                              |
| [١٩] ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّانًا مُعَدُودَةً       | د_المسائل العلميّة                                                                    |
| V1                                                                          | ·                                                                                     |
| [٢٠] ﴿ بَلَنَ مَن كَسَبَ سَيِّعَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ، خَطِيْفَتُهُمْ         | ۱۳ ـ اثر تفسير الجبّائي ونقده<br>أــ الجبّائي والأشعري، وابن عساكر، وابن طاووس٤٧      |
| ا چه ۲                                                                      | ا - الجبائي والطوسي٥٠ وابل طاووس ١٠٠٠٥٠ وابل طاووس ١٠٠٠ ٥٠                            |
| رها؟<br>[۲۱] ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ ۞ ﴾٧٦       | ب ـ الجبائي والطبرسي                                                                  |
| [ 11 1 ] فو والديون ماسوا وحيدو الصياح ١٠٠٠ ويها ٢٠٠٠٠                      | ج ـ الجبائي والطبرسي                                                                  |

| ٧٧. [٤٩] ﴿ وَلا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُكُ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [٢٢] ﴿ وَلَتَجِدَبُّهُم أَخْرُصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ∧ ∧ ∧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله الما و ولفد الزلفا إليك ءُالِنت بيست من الله الساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٧٠٠ [٥٠] ﴿ * إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شُعَاتِهِ ٱللَّهُ ٢٥٠ مِن ١٠٠ مِنْ ١٠٠ مِنْ ١٠٠ مِنْ ١٠٠ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لـ ١٤٤ ﴿ وَالنَّبَعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيْطِينُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٧. [٥١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنَّ لَنَا مِنَ ٱلۡذَكِينِ مَٱلْاَرُعِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۹ ﴿ ﴿ اللَّهُ ١٠٠ أَرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ تَعَلَّمُ أَنْ اللَّهُ لَهُ مُلكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The interest of the Control of the Cort of | <del>(</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . ٧٨. [٥٣] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُهُ أَوَهُمْ كُفَّارُ ﴿ لِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ١٧٦ ﴿ أَمْ تَرِيدُونِ أَنْ تَسْعُلُوا رَسُولُكُمْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . ١٧٨ / ١٥٤ ﴿ إِذْ تُبِرُّا اللَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الذِن ﴾ أَوَّ مُنْ أَن هُم لا مِنْ هُم الذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيم المرابع المن الركت المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا [00] ﴿ وَالْفُكُ اللَّهِ مَا حِدِّ اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مَا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا ١٩٩١ ﴿ وَمِن اطْلُمْ مِمْنِ مُنْغُ مُسْتَجِدُ ٱللَّهِ أَن يُذَكِّرُ فَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . ۱۸۸ [۲۵] هم ایک به شای میکند. ۱۸۴ یک بیکند ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الشماء 🕝 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . ٧٩ ] وَٱلنَّهُارِ وَٱلْفُلك ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا ١١ ﴿ وَلَكُ الْمُشْرِقُ وَالْمُعْرِبُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُشْرِقُ وَالْمُعْرِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . ١٨٠ [٥٧] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَتَّبَعُواْ لَوْ أَرِ بَّ لَنَا كُنَّةً وَهِي لَم ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله والدا الله والدا سبنحنه ﴿ الله والدا سبنحنه ﴿ الله والدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . ١٠٠ [٥٨] [٨٠٠ لِمُثَالِّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . [٥٩] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَشِّعُواْ مَا أَذِيلَ لَلَّهُ ﴿ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>١١١ ﴿ اللهِ بِن ءَاتَهْ نَشْهُمُ الْكِتَنْبُ يُتْلُونَهُ خَقٌ تِلْاؤْتِهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨٠] [٦٠] ﴿ وَمُنَادُ اللَّهُ مِنْ أَلَّمُونَ كُونُوا كُونَا اللَّهُ مِنْ رَبِّيهُ ﴿ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨١] [٦١] ﴿ إِن ٱلَّذِينَ يَكُنُمُونَ مِنَ أَيْنِ اللَّهُ مِنَ آلَتِكُ مِنْ الْحِينِ إِلَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العُما العُم ﴿ وَإِذِ البَّتَالَىٰ إِبْرَاهِتِ مَرَ رَبُّهُمْ بِكُلِّيمَتِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۱ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اله ١٣٥ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٢ [٢٢] ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ ذَٰٓ لَ ٱلْكِنَبُ بِٱلْحَدَ هِم ٨ ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اللَّمَا ﴿ وَإِذْ يَرُفْعُ إِبْرٌ هِعْمُ ٱلْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٣ [٦٣] ﴿ * لَّيْسَ آلِيرً أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِنَا. ٱلْمَدُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LI V ] ﴿ رَبُّنَا وَاجعلنَا مُسْلِمُنُونِ لَكَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲ وَٱلۡمُغْرِبِ 🖨 کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله الما ﴿ رَبُّنَا وَابْغَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [٦٤] ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴿ ﴾٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1591 ﴿ صِبْغَة اللَّهِ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٣ [٦٥] ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴿ ٢٠ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [٦٦] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْحِكُمُ ٱلضِيَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [٤٠] ﴿ يَلْكَ أُمَّةً فَذَ خَلَتْ ۖ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4V (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [٦٧] ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَتٍ ۚ فَمَن كَارَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [٤١] ﴿ * سَيَقُولُ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَّهُمْ عَن قِبْلَتِهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ^١ مغر ٠٠٠ € المحالية المحالي  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [٦٨] ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَصِلِ ﴿ ٢٠٠٠ مِنْ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [٤٢] ﴿ وَكُذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِتَحَوُّوُوا شُهَدَاءَ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اَلنَّاسِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ     |
| ۰۰۰ ا^۷ رها د ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [28] ﴿ قَدْ نَرُىٰ تَقُلُّ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنِي هَالْ السَّمَاءِ مِنْ السَّمَاءِ اللهِ ﴾ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٥ [٧٠] ﴿ وَقَنْظُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لـ ۱۵۹ و ولين اتيت الدين اوتوا الرکنٽ بربکلِ ۞ ﴾ ٥<br>۲۰ ۲ کان سازند و مهمر بر برو و مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨ [٧١] ﴿ وَتَوْيِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ لِنَنَةً ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العكافِ اللَّبِينَ مُالْتِينَتُهُمُ الرِحْتَابُ يُعْرِفُونَهُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الما على المنظرُ الحَرَامُ على لا لكون يلك (على المساعر على الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العُمَا ﴿ وَلِحَلْمِ وَجَهُمْ هُوَ مُؤْلِيهُمَا ۚ فَاشْتُهِقُوا الْخَيْرُاتِ<br>حَسَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [٧٣] ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى التِّلكَةِ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المشجد عن حيث خرجت فوّلِ وَجهك شطرَ المشجدِ .<br>أن المشجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>٨ ۞ ﴾</li> <li>٨ [٤٤٧] ﴿ وَأَتِمُواْ اَلَمْتُمْ وَالْمُمْرَةُ لِللهِ * ۞ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧ <b>و</b> هـ نام تو خواند من الله على |
| ٨ [٧٤] ﴿ وَأَتِمُواْ اَلْحُنَجُ وَٱلْعُمْرَةَ بِلَّهِ ۚ ۞ ﴾٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٤٨١ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ ۞ ﴾٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| [١٠٠] ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا                                                                                                                                                                                                                    | [٧٥] ﴿ لَغَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ مَنْ ﴿ ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [٧٦] ﴿ ثَمْرُ أَلِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [١٠١] ﴿ مُّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ …                                                                                                                                                                                                                           | [٧٧] ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا مَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [١٠٢] ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۞ ﴾١١٥                                                                                                                                                                                                                              | [٧٨] ﴿ * وَاَذْكُوا اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْدُودُتُ مِنْ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [١٠٣] ﴿ * قَوْلٌ مَّعْرُوكٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                 | [٧٩] ﴿ فَإِنْ زَلْنُدُ مِنْ بَغْدِ مَا جَآمَتُكُمُ ٱلْمَيْسَتُ ﴿ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [١٠٤] ﴿ يَنَائِبُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِٱلۡمَنِّ                                                                                                                                                                                                                    | [٨٠] ﴿ سَلْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ كُمْ وَالْتَيْسَهُمْ مِنْ وَايَةٍ نَيْمَةٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَالْأَذَى 🖨 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [١٠٥] ﴿ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواۤ أَنفِقُواۡ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْر                                                                                                                                                                                                                | [٨١] ﴿ زُنِن لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيْوَةُ ٱللَّذِينَ ﴿ ﴾١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [٨٢] ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَحِلَّةً فَبَعْثَ ٱللَّهُ ٱلنَّشِينَ مُبَغْرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [١٠٦] ﴿ يُؤْقِ ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ مَن إِلَا عَلَى ١١٧                                                                                                                                                                                                                                        | ١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [١٠٧] ﴿ إِن تُتِدُوا الصَّدَقَتِ فَيعِمًا هِي مَن كَ ١١٧                                                                                                                                                                                                                                          | [٨٣] ﴿ يَسْتَفُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ فِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ فِتَالٌ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [١٠٨] ﴿ * لِّيسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَحِينٌ اللَّهُ يَهْدِي                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مَن يَشَاءُ ﴿ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                        | [٨٤] و﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [١٠٩] ﴿ لِلْفَقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                   | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [٨٥] ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ۗ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَسَمَىٰ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [١١٠] ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ ٱلرِّبَوْاَ لَا يَقُومُونَ ۞ ﴾ ١١٨                                                                                                                                                                                                                                  | 1.v(©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [١١١]﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ لَنظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ ۞﴾ ١٢٠                                                                                                                                                                                                                              | <br>[٨٦] ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَيًّا يُؤْمِنُّ ۞ ﴾١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [١١٢] ﴿ يَالَّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنهُم بِدَمْنِ ﴿ ١٢٠ ﴿                                                                                                                                                                                                                       | [٨٧] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ﴿ ١٠٨﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [١١٣] ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                  | [٨٨] ﴿ وَلَا خَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴿ ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [٨٩] ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّضَ ۖ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُورٍ ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [١] ﴿ اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْفَيُّومُ ۞ ﴾١٢٢                                                                                                                                                                                                                                | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [٢] ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِبَ مِنْهُ ءَائِتٌ مُحْكَمَنتُ                                                                                                                                                                                                                       | [٩٠] ﴿ فَإِن طُلَّقَهَا فَلَا غَمِلُ لَهُم مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1777 <b>(</b> ©                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عَيْرَهُ مُن اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [٣] ﴿ رُبُّنَّا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                      | [٩١] ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ (البقرة: ٢٣٣)١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٤] ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتَغَلَّمُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                 | [٩٢] ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لِيمَا عُرِّضْتُم ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [0] ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                | [٩٣] ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ ۞ ﴾ ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [٦] ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيرَتَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ                                                                                                                                                                                                                              | [٩٤] ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَتِلِ أَن تِتَمَسُّوهُنَّ ﴿ ١١٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [٩٥] ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَنعٌ بِٱلْمَعْرُوبِ ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [٧] ﴿ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ ۞ ﴾ ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                 | [٩٦] ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَيْهُمْ إِنَّ آلَلَهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>[٨] ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلكِ تُؤْتِي الْمُلكَ مَن تَشَاءُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | ١١٢﴿ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [٩٧] ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَنَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [٨] ﴿ قُلِ ٱللَّهُمُّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ  [٨] ﴿ قُلِ ٱللَّهُمُّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ  [٩] ﴿ تُولِج ٱلْكَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْلَّلِ مَن ﴿ ١٢٦ [١٠] ﴿ * إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمُ وَتُوعًا وَءَالَ إِنْرَهِيمَ | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ [ ١٠] ﴿ * إِنْ آللَٰهُ آصُطْفَىٰ ءَادَمُ وَنَوْحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ<br>- ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                | [٩٨] ﴿ * تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۲۲ ﴿ وَرَبِيَّةُ بِمُضُمَّا مِنْ بَعْضٍ * ﴿ ﴾١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [11] ﴿ ذَٰرَيُّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۞ ﴾١١ ا                                                                                                                                                                                                                                                   | - [99] ﴿ أَلَمْ تَدَ الْمَ الَّذِي حَآحُ إِنَّواهِمُمْ فِي رَبِّهِۦ ﴿ ۗ ﴾ ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٤٣] ﴿ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَّىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ ﴿ ١٣٩                                            | [١٢] ﴿ فَتَفَلِّلُهَا رَبُّهَا بِفَبُولٍ حَسْنٍ وَأَنْبُتُهَا نَبَاتًا حَسْنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا [٤٤] ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ طَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179.                                                                                                     | ١٢٦ ﴿ ﴿ مَنُ اللَّكَ دَعَا زَكِرِ لِن مُنْ اللَّهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| ا [60] ﴿ وَلَقِدْ كُمَّ مُنَدِّدُ ٱلْمَدِينِ هِـ ٨ ١٣٥                                                   | [18] ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتِبَكَّةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [٤٦] ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ                                          | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179                                                                                                      | ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [٤٧] ﴿ فَنَاتَنَهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ اَلدُّنْيَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ثُوَابَ اَلدُّنْيَا             | [ ١٩١] ﴿ يَسْمَرْيَمُ أَقَنْتِي لِرَبِكِ وَأَسْجُلِوى ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ ٤٨] ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرِ ﴾ كَفَرُواْ ﴿ مُ مُ مِنْ اللَّهِ مِي اللَّهِ مِي اللَّهِ         | [١٧] ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَعَرَيْهُ ﴿ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٤٩] ﴿ وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُمْ ٢٠٠                                                        | [١٨] ﴿ وَيُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ ﴿ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [٥٠] ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمْنَةً ﴿ ١٤٢                                      | [19] ﴿ * فَلَمَّا أَحْسٌ عِيسَ لِيهُمُ ٱلْكُفَرَ ﴿ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [٥١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلۡتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ .١٤٢.                           | [٢٠] ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَنَى إِنِّي مُتَوَفِّيلَكَ ﴿ ﴾ ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٥٢] ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا                                  | [٢١] ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ إِن يَنصُرَكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ ۞ ﴾١٤٣                                                  | [۲۲] ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَوْ ﴿ ١٣٠. ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [٥٣] ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ ﴿ ﴾١٤٣                                             | [٢٣] ﴿ يَتَأْهَلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكَثَّرُونَ ٢٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٥٤] ﴿ وَمَا كَانَ لِنِيْ أَن يَغُلُّ * ﴿                                                                | [٢٤] ﴿ يَتَأْهُلُ ٱلْكِتَنَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [٥٥] ﴿ أَلْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضْوَنَ ٱللَّهِ ﴿ ﴾                                                            | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [٥٦] ﴿ أُوَلَمَّا أَصَابَتَكُم شُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبُّمْ مِثْلَيْهَا ﴿ ١٤٤﴿                               | [70] ﴿ وَلا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبعَ دِينكُرْ ﴿ ﴾ ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [٥٧] ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمْوَتًّا ۗ                             | [٢٦] ﴿ يَخْتُصُ بِرُحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ * ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 166                                                                                                      | [۲۷] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [٥٨ ﴿ وَلَا خَمْسَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴿ ﴾                                                             | [٢٨] ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْءِنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [٥٩] ﴿ مَّا كَانَ أَلِلُهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ إِلَّهِ ﴾١٤٦                                        | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ ٦٠] ﴿ وَلَا خَسْبَنَّ ٱلَّذِينَ يَسْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَفُهُ ٱللَّهُ                                  | [٢٩] ﴿ مَا كَانَ لِيَشْرِ أَن يُؤْتِينُهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابُ ﴿ ﴾ ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 187                                                                                                      | [٣٠] ﴿ أَنْفَرْ دِينِ اللَّهِ يَتَغُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>١٤٦</li> <li>﴿ لُفَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ نَفِيرٌ</li> </ul> | [٣١] ﴿ كِنْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 € 7                                                                                                    | [٣٢] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمُوبِهِمْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٦٢] ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ ٱلْمِيكُمْ ﴿ ﴾١٤٧                                                         | [٢٣] ﴿ يَكُلُّهُا ٱلْغِينَ مَا مُنُوا ٱلثَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُفَاتِيهِ ١٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [٦٣] ﴿ * لَتَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴿ ١٤٧ ﴿                                             | [٣٤] ﴿ وَلَنْكُن مِنكُمْ أَمُّةً يُدْعُونَ إِلَى آلْخَيْرِ ٢٥ ) ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [٦٤] ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكَتَنبَ ﴿ ١٤٧٠                              | [٣٥] ﴿ يُومَ تَتَبَيْنُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٦٥] ﴿ رُبُّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَـٰنِ 🚭 ﴿ ١٤٨                          | [٣٦] ﴿ يِلْكَ مَائِتُ اللَّهِ نَظُوهَا عَلَيْكَ ﴿ إِلَّهُ مَائِتُكَ ﴿ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [77] ﴿ رَبُّنَا وَمَاتِنَا مَا وَعُلِمُّنَا ﴿ ﴿ إِنَّهَا وَمَاتِّنَا مَا وَعُلِمُّنَّا                   | [٣٧] ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴿ ﴾ ١٣٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [٧٧] ﴿ مَنْتُعٌ قَلِيلٌ ثُمَّرَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ ۞ ﴾١٤٨                                          | [٣٨] ﴿ * لَيْسُواْ سَوَانَهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكَنْبُ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [7٨] ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴿ ١٤٩.                                    | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سورة النساء                                                                                              | [٣٩] ﴿ إِذْ هَمَّت طُلَّهِ هَنَّانِ مِنكُمْ ﴿ ﴾ ١٣٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [١] ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي ٱلْيَنْسَىٰ ۞ ﴾                                               | [٤٠] ﴿ لِيَقْطَعُ طَرُفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴿ ﴾ ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [٢] ﴿ وَٱلِتَلُواْ ٱلْيَتَسَمَٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ ۞ ﴾١٥١                                 | [21] ﴿ لَيْسَ لَلَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْنَ ۚ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣] ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْنَىٰ وَٱلْيَسْمَىٰ ﴿ ١٥١.                                 | [٤٢] ﴿ وَاتَّقُوا آلنَّارَ ٱلَّذِي أُعِنَّتُ لِلْكَفِرِينَ ۞ ﴾ ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| [٢٨] ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [٤] ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِكُمْ ۖ لِلذُّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنتُمَيْنِ ۚ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107                                                                                  |
| [٢٩] ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ ﴾ ١٦٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [0] ﴿ وَأَلَّتِي يَأْتِونَ ٱلْفَنجِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ ۞ ﴾ .١٥٣                     |
| [٣٠] ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَيْتُهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [7] ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّومَ             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107                                                                                  |
| [٣١] ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِيرَ ۖ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِيدٌ ﴿ ﴾ ١٦٣ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · [V] ﴿ وَلَيْسَت ٱلتَّوْمَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ ﴿ ١٥٤ ﴿             |
| [٣٢] ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [٨] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَّنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اَلتِسَآءَ  |
| [٣٣] ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْرَ لَمَن لَّيُمَطِّقُنَّ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                                                                  |
| [٣٤] ﴿ وَلِينَ أَصَنِبُكُمْ فَضَلٌّ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [٩] ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكُحَ وَابَآؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآهِ                         |
| [٣٥] ﴿ ٱلَّذِين ءَامَّنُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ ۞ ﴾١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108                                                                                  |
| [٣٦] ﴿ أَيْنَمَا نَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴿ ﴾110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [١٠] ﴿ * وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ            |
| [٣٧] ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                  |
| [٣٨] ﴿ مَّن يُعلِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ۗ ۞ ﴾١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [١١] ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَعَلِمْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنحِيحَ ٱلْمُحْصَنَتِ           |
| [٣٩] ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ ﴿ ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴿ ﴾                                                                   |
| [٤٠] ﴿ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ مَن ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [۱۲] ﴿ يُرِيدُ أَلَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيُهْدِيَكُمْ ۞ ﴾ ١٥٥                     |
| [٤١] ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ ﴿ ١٦٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [١٣] ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُأْكُلُوا أَمْوَلَكُم                    |
| [٤٢] ﴿ نَفَتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا | 107                                                                                  |
| [٤٣] ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [١٤] ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ ﴿ ١٥٦                |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [١٥] ﴿ الَّذِينَ يَنِغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ ﴿ ١٥٦                |
| [٤٤] ﴿ * فَمَا لَكُرْ فِي ٱلْشَفِقِينَ فِغَتْنِ ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [١٦] ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۞ ﴾. ١٥٧.  |
| [63] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ﴿ ﴾ ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [١٧] ﴿ نَكَيْف إِذَا حِفْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ مِشْهِيدٍ ۞ ١٥٧                       |
| [٤٦] ﴿ وَمَن يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا لَهَجَرَآؤُهُ جَهَنَّدُ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [١٨] ﴿ يَوْمَبِنْ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَّوُا ٱلرَّسُولَ 🚭 ﴾ ١٥٧          |
| [٤٧] ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَعَرَتُنَدُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [١٩] ﴿ يَالَيُهُا ٱلَّذِينَ ءَاشُوا لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنشَرَ سُكَرَىٰ   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107                                                                                  |
| [٤٨] ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْفَسِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلصَّمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [٢٠] ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَب ٢٥٨                |
| \v• <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [٢١] ﴿ يَنَايُهُمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبُ مَامِنُواْ عِنَا تُؤْلَنَا ﴿ ١٥٨﴿   |
| [٤٩] ﴿ وَإِذَا ضَرَتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ ﴿ ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [٢٢] ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ                   |
| [٥٠] ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109                                                                                  |
| IV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [٢٣] ﴿ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴿ ﴾                                        |
| [٥١] ﴿ وَمَن يُعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴿ ﴾١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>-</del>                                                                         |
| [٥٢] ﴿ وَلَوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَكَّت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [٢٥] ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ، وَمِنْهُم مِّن صَدَّ عَنْهُ ۗ                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                                                                   |
| [٥٣] ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [٢٦] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنِيَنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ فَارًا …          |
| ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَامُد بِلَّهِ ﴿ ١٧٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| [٥٥] ﴿ وَلَى تَسْتَطِيعُواْ أَن تَغْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ ﴿ ﴾١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |

| [٢٢] ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيِّدِيهُمَا ﴾           | [٥٦] ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِم ﴿ ﴾. ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | [٥٧] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّرَ كَفَرُوا ثُمَّرَ ءَامَنُوا ثُمَّرَ كَفَرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الْكُفْرِ ۞ ﴾                                                             | \V\$ <del>@</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [٢٤] ﴿ سَمَّنَّمُونَ لِلْكَذِبِ أَكْمِلُونَ لِلسَّحْتِ ۚ ﴾١٩٠             | ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [٢٥] ﴿ إِنَّا أَثِرَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدًّى وَتُورُّ ﴿ ﴾١٩٠     | [٥٩] ﴿ الَّذِينَ يَكَرَّبُصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُّ مِنَ اَللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [٢٦] ﴿ وَتَقَمِّنَا عَلَىٰ ءَاللَّهِمِ بِعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ ﴿ ١٩١      | 1V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [٢٧] ﴿ وَلَيْحَكُّرُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَآ أَنْزِلُ ٱللَّهُ ﴿ ﴾١٩١    | الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [٢٨] ﴿ وَأَمْزُكُنَّا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ بِٱلْحَقِّ ﴿ ﴾                   | (٦١] ﴿ * لَا يُحُبُّ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِاللَّمْوَءِ مِنَ ٱلْفَوْلِ ﴿ ١٧٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ [٢٩] ﴿ وَأَنِ آحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴿ ﴾                | 1711 ﴿ * لَا تَحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرُ بِٱللَّمْوَءِ مِنَ ٱلْفَوْلِ ﴿ ١٧٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٣٠] ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴿ ﴾                 | [٦٢] ﴿ يَسْتُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَسِ أَن تُثَرِّلُ عَلَيْهِمْ بِكُنَّا مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٣١] ﴿ أَلَخُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَتَغُونَ ۚ ۞ ﴾                          | اَلسَّمَاءِ * ﴿ ﴾ أَلسَّمَاء * ﴿ ﴾ السَّمَاء * ﴿ ﴾ ١٧٧٠ [٢٥] ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَتَلْنَا اللَّهِيمَ عِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ ﴿ ﴾ ١٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [٣٢] ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيمِ         | [ ٦٢] ﴿ وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلَنَا ٱلسِّيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ﴿ ١٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197                                                                       | [٦٤] ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبُ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴿ ١٧٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [٣٣] ﴿ إِنَّنَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾                         | [٦٥] ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنَّ بَنِ زَيْكُمْ ﴿ ١٧٨﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٣٤] ﴿ قُلْ هَلْ أَنْتُهُكُم مِشَرِ مِن ذَالِكَ ﴿ ﴾ ١٩٤                   | سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [٣٥] ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ ۖ ۞ ﴾ ١٩٤            | [1] ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِينَ مَا مُنُواْ أَوْلُواْ بِالْمُقُودِ مُن ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [٣٦] ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴿ ﴾ ١٩٥   | [٢] ﴿ يَنَايُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُوا شَعَيْرَ اللَّهِ ٢٥ ﴾ ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٣٧] ﴿ * يَتَأَيُّنُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾١٩٥        | [٣] ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْدَةُ وَالدَّمْ وَلَحُمُ ٱلْخِيْرِيرِ ١٨٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٣٨] ﴿ قُلْ يَكَأْهُلَ ٱلْكِكَتَبِ لَشَمَّ عَلَىٰ شَيْءٍ ۞ ﴾١٩٥           | [3] ﴿ يَسْتَلُونَكُ مَاذَا أَحِلَ لَمْمْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [٣٩] ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱتِنُ مَرْتُمَرُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ ١٩٥              | [0] ﴿ اَلْيُوْمَ أُحِلُ لَكُمُ ٱلطِّيِّبُ مُنَّ ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [٤٠] ﴿ لُعِرَبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ بِلَ ﴾ ١٩٦.       | [7] ﴿ يَالَيُكُ ٱللَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا فَمَنْدُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴿ ١٨١ ﴿ ١٨١ ﴿ اللَّهُ مُعْدُ مِنْ مَامِنُواْ إِذَا فَمَنْدُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴿ ١٨١ ﴿ اللَّهُ مُعْدُدُ مِنْ مُنْ مُعْدُدُ مِنْ مُنْ مُنْ مُؤْمِدُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْدُدُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ |
| [٤١] ﴿ ♦ لَتَجِدَنَّ أَشَدٌ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا       | [٧] ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٱلْيَهُودَ ﴾                                                              | [٨] ﴿ وَعَد اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ ٤٢] ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَمَّا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴿ ﴾١٩٧         | المراج العبيب العبيب والمنوا الدخروا وتعمت الله ﴿ الله المامنوا الدخروا وتعمت الله ﴿ الله المامنوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [٤٣] ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيْمَننِكُمْ ﴿ ﴾١٩٧     | [10] ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُ ٱللَّهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَامِيلَ ﴿ ﴾. ١٨٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [٤٤] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَيَتِلُوَنَكُمُ ٱللَّهُ ۞ ﴾١٩٧  | ١١١١ و فيما نقطيهم مِيثقهم لعنتهم ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [80] ﴿ يَنَائُهُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ ۞ ﴾١٩٨   | الما الم ورث اللويت فالوا إنا نصري كل الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [٤٦] ﴿ قُلُ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ … ﴿ ﴾١٩٩                | لد ١٠١١ و واد قال موسى لقوميده ٢٠٠٠ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [٤٧] ﴿ يَثَلُمُنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ لَا تَسْتَلُوا عَنْ ٱلْمَيْهَا: | الما الما في النوا ينموسي إن فيها فؤما حبارين ﴿ ﴾ ١٨٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \44                                                                       | و ١١٥ ع الروان و الدين محافوت ٢٥٥ ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٤٨] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَىٰلَةُ بَيْنِكُمْ ﴾          | ا ا ا ع فالوا ينموسي إنا لن ندخلها ﴿ ﴾ ١٨٥ [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [٤٩] ﴿ فَالِنْ غَيْرَ عَلَنَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَفَّا إِنَّمَا ﴿ ﴾٢٠٠       | [٧٧] ﴿ قَالَ رَبُ إِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى ﴿ ﴿ ﴾١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V. 1 TO CONTRACT OF STATE OF THE WIND & FOR                               | [ ١٨ ] ﴿ لِمِنْ يَسَطَتَ إِلَىٰ يَدُكُ لِتَقْتُلُنِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠. ١٠٠١ (٥١) المُعَامِّدُ اللهُ ١٠٠١ (١٠٠)                               | ١٦٦ € إِنَّ أَرِيكَ أَنْ تَبُوا بِإِنْهِي وَإِنْمِكَ ﴾١٨٧ [ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [٥٧] ﴿ وَاذْ أَنْجُنُّ إِنَّا إِنَّا كُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ } [٥٧]         | 1 ' ١ كا ﴿ فَبَعْثُ اللَّهُ عَرَابًا يُبْحَثُ فِي الأرْضِ ﴿ ﴾ ١٨٧ ] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y+1                                                                       | [٢١] ﴿ مِن أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِمْتَرَامِيلَ ﴾١٨٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| [ ٢٨] ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدْ يَلْسِسُواْ إِيمَنتُهُم ٢١٥                                                                                                                                                              | ٥٣] ﴿ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيُمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَّ ﴾                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٢٩] ﴿ وَوَهَنِمَا لَهُمْ إِسْحَنَىٰ وَيَعْقُوبَ ۚ ۞ ﴾٢١٦                                                                                                                                                                    | ٥٤] ﴿ مَا قُلْتُ كُمْمَ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِنَ ﴾٢٠٢                                                                                                                                                                   |
| [٣٠] ﴿ أُوْلَتِكِ ٱلَّذِينَ ءَانَيْتَهُمُ ٱلْكِتَبَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                      | ٥٥] ﴿ إِن تُعَذِّيمُ أَلِكُمْمَ عِبَادُكُ مَن ﴾                                                                                                                                                                              |
| [٣١] ﴿ وَمَا قَدَرُواْ آللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۞ ﴾                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| [٣٢] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱلْنَرَىٰ عَلَى اَللَّهِ كَذِبًا ﴿ ٢١٧                                                                                                                                                        | [١] ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ۞ ﴾٢٠٣                                                                                                                                                                                |
| [٣٣] ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فَرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍ …                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| Y1A                                                                                                                                                                                                                          | [٣] ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْتَى عِبَادِمِهِ مَنْ أَنْ اللهِ ٢٠٤                                                                                                                                                              |
| [٣٤] ﴿ * إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَٱلنَّوَكُ ۖ ﴿ ﴾٢١٨                                                                                                                                                                  | ٤] ﴿ لُتُر لَدُ تَكُن لِقَتَهُمْ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                         |
| [٣٥] ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا ﴿ ﴾٢١٩                                                                                                                                                                 | ره] ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيُشَوْنَ عَنْهُ أَيْ يَشُونَ عَنْهُ مَنْهُ ، ﴿ ﴾ ٢٠٧                                                                                                                                         |
| [٣٦] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً ۞ ﴾٢١٩                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| [٣٧] ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ                                                                                                                                                            | [٧] ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ مُخْفُونَ ﴿ ﴾٢٠٧                                                                                                                                                                        |
| **************************************                                                                                                                                                                                       | [٨] ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ ۞ ﴾٢٠٨                                                                                                                                                                       |
| [٣٨] ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرَفُ ٱلْأَبُتِ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| [٣٩] ﴿ ٱلَّذِي مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رُولِكَ ۖ ۞ ﴾٢٢٢                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| [٤٠] ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
| [٤١] ﴿ وَلِا تَسْبُواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ ٢٢٣﴿                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| [٤٢] ﴿ وَأَقْسَمُواْ مِاللَّهِ جَهِٰدَ أَيْمَانِهِمْ ۞                                                                                                                                                                       | 1 3                                                                                                                                                                                                                          |
| [27] ﴿ وَنُقَلِّكُ أَفْدِنَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ ۞ ﴾                                                                                                                                                                           | [١٣] ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ عَنَاقُونَ أَن مُخَشِّرُواْ إِلَىٰ رَبِيْهِمْ ۖ                                                                                                                                              |
| [٤٤] ﴿ * وَلَوْ أَنَّتُ نُزِّلُنَّا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلْتَبِكَةَ ﴿ ﴾٢٢٤                                                                                                                                                        | Y1.                                                                                                                                                                                                                          |
| [83] ﴿ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَلْفِنَةُ أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاَخِرَةِ<br>                                                                                                                                       | [١٤] ﴿ وَكَذَالِكَ فِنَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ۞ ﴾ ٢١٠                                                                                                                                                                      |
| YYO                                                                                                                                                                                                                          | [10] ﴿ وَإِذَا جَآنَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِقَايَنِينَا ۞ ﴾ • [10]                                                                                                                                                        |
| [٤٦] ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تُأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                  | [١٦] ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّئَةٍ مِن زُقِي ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                              | [٧٧] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلْكُم بِٱلَّيْلِ ۞ ﴾ ٢١١                                                                                                                                                                      |
| [٤٧] ﴿ وَذَرُوا طَنهِمُ ٱلْإِنْدِ وَيُعَاطِئُهُمُ * ﴿ ٢٢٠ ٢٢٦                                                                                                                                                                | [1٨] ﴿ وَهُو ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                 |
| [٤٨] ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدْ يُذْكُرِ أَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ<br>٢٧٦ - ١                                                                                                                                             | [٩٩] ﴿ ثُم رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مُولَّلَهُمُ ٱلْحَقِيِّ ﴿ ٢١٢                                                                                                                                                              |
| TYTE ESSION COSTS OF CASE FRAT                                                                                                                                                                                               | [ ٢٠] ﴿ زَكَنَّبِ بِيمِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۞ ﴾ ٢١٢                                                                                                                                                                     |
| [٤٩] ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا ﴿ ٢٢٦﴿ ٢٢٧                                                                                                                                               | [۲۱] ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ مَخُوضُونَ فِي مَايَنِتِنَا ﴿ ٢١٢                                                                                                                                                          |
| [٥٠] ﴿ ﴿ لَمُنْهُ مُنَا كَالْمُ اللَّهِ عِنْدُ نَبِينًا ﴿ ﴿ وَ لَمُنْهُ مُنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَا<br>[٥٠] ﴿ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ ا | [٢٢] ﴿ وَمَا عَلَىٰ ٱلَّذِيرَــَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَوَىٰ .<br>٢١٣                                                                                                                                               |
| [٥١] ﴿ وَيَوْمَ مُخْفُرُهُمْ حَمِيعًا يَسَمَعْثَمَرَ آلِجُنِ ﴿ ﴾٢٢٧<br>[٥٢] ﴿ وَكَذَالِكَ تُولِّي بَعْضَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ ٢٨                                                                                                   | *\\" \@ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                  |
| [٥٣] ﴿ يَنْمَعْشَرَ أَلِحِنُ وَٱلْإِنسِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                  | [ ۱۱] ﴿ وَدِرِ الْدِينِ لَ الْحُدُوا وَيَتُهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ<br>[ ۲ × ۲ × ، * اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال |
| [ ١٥٥] ﴿ يَعْسُرُ رَبِي رَبِّ سَنِ ٢٠٩ عَنْكُ مُنْكُ ۞ ﴿ ١٢٩                                                                                                                                                                 | الله الله وهو الله على السماوت والأرض بالعي ٢١٣ /                                                                                                                                                                            |
| [30] ﴿ ذَٰلِكَ أَن كُمْ يَكُن زَنُكَ مُهْلِكَ ﴿ ﴾٢٩.<br>[00] ﴿ إِن مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ ﴿ ﴾٢٩                                                                                                                                | Y\E                                                                                                                                                                                                                          |
| [٥٦] ﴿ قُلْ يَفَوْرِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَبِكُمْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                       | و ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ مان پیر جیسر به بید مهله ۲                                                                                                                                                                               |
| [٥٧] ﴿ وَقَالُواْ هَمِنْهُ مَا أَنْفَسُرُ وَحَرْثُ حِجْرٌ ﴿ ﴾ ٢٠                                                                                                                                                             | ۲۱۱ <b>و وسرت بری زبرچیر عبوت استو</b> م داد ق<br>هم 4 ا                                                                                                                                                                     |
| [٨٥] ﴿ * وَهُوَ الَّذَيِّ أَنْشَأَ جَشَّتِ مَعْرُوشَتِ ﴿ ٢٠ ٢٠                                                                                                                                                               | ۲۱٤                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٢٤] ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ ۞ ٢٤٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا العام و وَمِنَ الاتَّفَامِ حَمُولَةً وَقَرْشًا ﴿ الْعَلَىٰ ٢٣٠ ٢٣٠                                      |
| [٢٥] ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ ٢٠] ﴿ وَعَلَىٰ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا ﴿ ﴾ ٢٣٠                                                    |
| 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [٦١] ﴿ فَالِن حَكَنَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ                                                  |
| [٢٦] ﴿ قَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوْمِهِ : ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 771                                                                                                       |
| [۲۷] ﴿ أَيْلُغُكُمْ رِسُلُتِ رَبِّ نَالِي عِي ٨ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ك ١١١ ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ۞ ﴾٢٣١                                                          |
| [ [ ٢٨] ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْسِكُم مِن أَنكُن خِيرٌ لَم ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ١٦٢ ﴿ ثُمْرُ مَاتَيْنَا مُوسَى الكِكْنَابُ ﴿ ﴾                                                          |
| [ [ ٢٩] ﴿ وَالَّا ثُمُودُ أَخَاهُمُ مُناحًا ۗ ﴿ ٨٠٠ ٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العالما ﴿ هُلُّ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَاتِيُّهُمُ الْمُلْتِكَةُ ﴿ إِلَّا أَنْ تَاتِيُّهُمُ الْمُلْتِكَة |
| [٣٠] ﴿ قُد ٱلْمُرْيِنَا عَلَى اللَّهُ كُذِيًّا ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العَمَا اللَّهِ مِنْ جَاءُ بِالْحَسْنَةِ فَلَهُرْ عَشْرُ أَمِثَالِهَا ﴿ ﴾ ٢٣٣٪                            |
| [٣١] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبُهُ مِنْ زُنْنِ وَهِي لِمَ ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ١١١ ﴿ قُلْ أَنْنِي هَدَّانِي رَبِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ شَسْتَقِيمِ ﴿ ٢٣٣ ﴿                                  |
| [٣٢] ﴿ أَنَا مِنْوا مَضَرَ اللَّهِ مَنْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ل ١٧١ ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكِي وَمُحَيَّانَ ﴿ ﴾٢٣٣                                                  |
| [٣٣] ﴿ أَنُولُو مُقِدِ النَّذِينَ فِي أَنْ أَنِّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سورة الأعراف                                                                                              |
| [٣٤] ﴿ يَلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَفُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَشُهِما ۗ ﴾٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>١١ € وَالْوَزَن يوْمِيلُو الْحَقّ </li> </ul>                                                    |
| الإما و المنظمة المنظم                | ل ١١١ ﴿ وَالْقَلَدُ خَلَقَتْ كُمْ مُ مُورِّتُكُمْ ﴾ ٢٣٤]                                                  |
| [٣٦] ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَدْم فَاعَدَنُ لِمُ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 ع ﴿ قَالَ مَا مُنْعِكُ الْأُ تُسْجِدُ ﴾                                                               |
| [٣٧] ﴿ قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَكُمَّا أَلْقُواْ سَحُواْ أَعُونُ ﴾ آلاً الله على الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا 2 ] ﴿ قَالَ فَاهْمِطْ مِنْهَا ﴿ ﴾                                                                       |
| 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العُما و قال انظرين إلى يؤمر يبتعثون ٢٣٥                                                                  |
| [٣٨] ﴿ فَوَقَعِ ٱلْحُتُّ وَسُطِلًا مَا كَانُواْ يَعْمُلُونَ عِينِهِ ٨ ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الْمُمَا ﴿ وَيُصَادَمُ السَّكُنِّ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴿ ﴾ ٢٣٦                                     |
| [٣٩] ﴿ وَأُورَثْنَا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينِ كَانُوا مُسْتَضْعَفُن ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [٧٦] ﴿ فَدَلْنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجْرَةُ بَنَتُ لَمُمَّا ﴾ ٢٣٦                          |
| Yo. (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لَّهُمَا ﴿ قَالَ الْقَبِطُوا بَغَضَكُمْ لِبَغْضَ عَدُوُّ ﴾٢٣٧.                                            |
| [٤٠] ﴿ وَاذْ أَنْجَيْنَكُم مَنْ وَالْ فَأَعُورَ مَنْ إِلَّا فَأَعُورَ مِنْ إِلَّا مُعْمَالِ مِنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المُعَا ﴿ قَالَ فِيهَا مُحَيُونَ وَلِيهَا تَمُوتُونَ ﴾                                                    |
| [٤١] ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكُلِّمَهُ رَثُهُ له ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا ١٠١ ﴿ يَسْنِي ءَاذَمُ قَلْدُ أَنْزُلْنَا عَلَيْكُرْ ١٠٠ ﴿ ﴾                                             |
| [٤٢] ﴿ وَكُنتُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْبَاتِ مِي كُلَّ يُحَدِّ لِمُ ٢٥٥ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا ا ا ا ﴿ يَعْنِي ءَادُمُ لَا يُفْتِنْنَكُمُ السَّيطِينُ ﴿ إِنَّ لِهِ ٢٣٨                                 |
| [٤٣] ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ مَالِئَةِنَ ٱلَّذِينَ يَتَكُذُونَ ﴿ فِي ٱلْأَنِّينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١١١] ﴿ قُلْ أَمْ رَبِقِ بِالقِسْطِ ١١] ﴿ مِن الْمِسْطِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ          |
| ٧٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الم ١١١ ﴿ قُلْ مِن حَرَّمُ زَيِنَةُ اللَّهِ التِّي أَخْرُجُ لِعِبَادِهِ مِن ﴿ ﴿ ٢٣٨٤ اللَّهِ مِهِ ٢٣٨٨    |
| [٤٤] ﴿ وَأَغْلَدُ قَوْمُ مُوسَلِ مِنْ يَعْدِمِنِ لِكُ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا 123 € قُلُ إِنْمَا خُرْمُ رَبِّيَ الْفُوَّحِشُ ۞ ﴾ ٢٣٩ [ ا                                              |
| [80] ﴿ وَكَا سُقِطَ فِ - أَنْدِيمِة 4 ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الراكا ﴿ وَلِكُلِّ امْوَ أَجِلُ فَإِذَا جَاءُ أَجَلُهُمْ لَا يُشْتَأْخِرُونَ ۗ [                          |
| [٤٦] ﴿ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ ۞﴾٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ﴾ ٢٣٩ [ ٢٣٩ ] المُنْ يَنْ يُحْمَ (سُلِّ مِنْ كُمْ ﴾ ٢٣٩ [ ٢٣٩ ]                                           |
| [٤٧] ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ ۞ ﴾٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الما الله والمنبني والدَّمُ إِنَّا يُلْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ ﴾ ٢٣٩ [                                   |
| <ul> <li>٧٨٧ ١ قَالَكُ عُنْ إِنَّا فِي هُورُو اللَّهِ إِنَّا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَل<br/>على اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَل<br/>المُعْلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَي</li></ul> | ١٧٠١ ﴿ وَقَالَتَ أُولِنُهُمْ لِأَخْرِنْهُمْ ﴾ ٢٤] [                                                       |
| [٤٩] ﴿ رَمِن فَوْمِ مُوسَىٰ أَمَّةٌ يَتِدُونِ بِٱلْحَقِّ ﴾٧٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ ١٨ ] ﴿ إِن الدِينَ كَذَبُوا بِعَالِمَتِنَا وَأَسْتَكَبَّرُواً عُنْهَا                                   |
| ٠٥١ ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾٧٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ] YE                                                                                                      |
| ٥١] ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِطُونَ قَوْمًا ۗ ﴾٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [١٩] ﴿ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عِلْ ﴾ ٢٤٠ [                                                   |
| ٥٢] ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِيمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ ٢٠] ﴿ وَيَنْهُمُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ ﴿ ﴾ ٢٤١ [                                        |
| ٥٣] ﴿ * وَإِذْ نَنَفُنَا لَلْجَبَلَ فَوَقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةً ﴾٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [٢١] ﴿ وَلَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَاكِ رِجَالاً ﴿ ﴾ ٢٤٣]                                                  |
| ٥٤] ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِيرٌ ﴾٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [٢٢] ﴿ أَحْتُولُا مِ النَّذِينَ أَفْسَنَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ ﴾ ٢٤٣ [                              |
| ٥٥] ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا ﴾٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [٢٣] ﴿ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِبًا ﴾                                                |

| [٥٦] ﴿ وَلَوْ شِفْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِئَهُمْ أَخْلَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.                                                                                                                                                               |
| [٥٧] ﴿ مَن يَهِدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْعَدِى ﴾                                                                                                                   |
| [٥٨] ﴿ وَلَذِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَآدَعُوهُ بِهَا ۖ ﴾ ٢٦١                                                                                                   |
| [9] ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهُونَ بِالْحَقِ ﴿ ٢٦١                                                                                                         |
| [ ٦٠] ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا " ﴾                                                                                                     |
| [٦١] ﴿ * هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِلَةٍ ﴿ ٢٦٣.                                                                                                       |
| [٦٢] ﴿ فَلَمَّا مَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَّكَاءَ ٢٦٣. ﴿                                                                                               |
| [٦٣] ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهَدَىٰ لَا يَتَعِمُوكُمْ مَ ﴿ ٢٦٤﴿                                                                                              |
| [٦٤] ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يُسْمَعُوا ۖ ﴾٢٦٤                                                                                                    |
| [٦٥] ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَائِةٍ ﴾                                                                                                                         |
| [77] ﴿ وَإِذَا قُرْتُ ٱلْقُرْءَانُ فَآسَتَمِعُواْ ﴾ ٢٦٥                                                                                                           |
| [٦٧] ﴿ وَٱذْكُرُ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ ٢٦٥                                                                                                  |
| [ ٦٨] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَئِكَ لَا يُسْتَكِّيرُونَ ﴾٢٦٦                                                                                                     |
| سورة الأنفال                                                                                                                                                      |
| [١] ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ                                                                                    |
| Y77                                                                                                                                                               |
| [٢] ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَآسَتَجَابَ لَكُمْ ﴾                                                                                                         |
| [٣] ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ ۞ ﴾                                                                                                                  |
| [٤] ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ فِي مُنْهُمْ ۞ ﴾٢٦٧                                                                                                                |
| [٥] ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ خِآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ مِن ﴿ ٢٦٧                                                                                                    |
| [٦] ﴿ وَلَوْ عَلِيمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَثْرًا ۞ ﴾                                                                                                                  |
| [٧] ﴿ يَالَيُهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُواْ بِنَّهِ وَلِلرَّسُولِ ۞ ﴾ ٢٦٨                                                                                   |
| [٨] ﴿ وَإِنَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ۞ ﴾٢٦٩                                                                                               |
| [9] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ ﴿ ٢٦٩                                                                                   |
| [١٠] ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامُنُواْ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهُ ﴿ ٢٦٩                                                                                              |
| <ul> <li>[١١] ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْتِعُوكَ أَوْ يَفْتَلُوكَ</li> </ul>                                                                |
| YV•                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>[١٢] ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اَللَّهُمَّرُ إِن كَانَ هَعَذَا هُوَ ٱلْحَقِّ</li> <li>﴿ وَإِذْ قَالُواْ اَللَّهُمَّرُ إِن كَانَ هَعَذَا هُوَ ٱلْحَقِّ</li> </ul> |
| <ul> <li>٢٧٠ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ أَ ﴿ ٢٧٠ ﴿</li> </ul>                                                                            |
| [11] ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَلِّيْكُمُ أَلَقُهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ                                                                                           |
| ال ال الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                           |
| ٱلْمَسْجِدِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>[١٦] ﴿ * وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنْ لِلَّهِ خُمُسَهُ</li> </ul>                                                                   |
| TV1                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                   |

| [٤] ﴿ * وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرُّ ﴿ ٢٩٣                                     | <ul> <li>[۲۲] ﴿ لَا يَشْتَفْذِنْكَ أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0] ﴿ وَإِذَا سَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلصُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِمَ ﴿ ٢٩٣                          | الْأَخِرِ ﴾                                                                                |
| [7] ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِنَّةً ١٥٠                                       | [٢٣] ﴿ قُلُ لِّن يُصِينَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ ٢٨٤                            |
| [٧] ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَمِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَخْرِ ۖ ۞ ﴾٢٩٤                            | [٢٤] ﴿ فَلَا تُغْجِنَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَكُمُمْ ۚ ﴾ ٢٨٤                           |
| [٨] ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآءِ أَثَرَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ            | [٢٥] ﴿ * إِنَّمَا ٱلصَّدْفَتُ لِلْفُقْرَآءِ وَٱلْمَسَلِكِينِ وَٱلْعَسْلِينَ                |
| Y4£                                                                                           | ΥΛο                                                                                        |
|                                                                                               | [٢٦] ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنُّهُ مَن مُحَادِدٍ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ ٢٨٥                  |
| [١٠] ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا آلَخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ ﴿ ﴾٢٩٥                               | [٢٧] ﴿ يَخْذُرُ ٱلْمُسْلِفُونَ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مُورَةٌ ﴾ . ٢٨٥                    |
| [١١] ﴿ وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ حَمِيعًا ٢٩٦                                                       | [ ٢٨] ﴿ ٱلْمُسَفِقُونَ وَٱلْمُسَفِقَتُ بَغْضُهُم مِنْ بَغْضٍ ﴾ ٢٨٦                         |
| [١٢] ﴿ إِنَّ آلِلَهُ لَا يَظْلِمُ آلنَّاسَ شَيُّ ﴿ ٢٩٧                                        | [٢٩] ﴿ كَالَّذِينِ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدٌ مِنكُمُ قُوَّةً                          |
| [١٣] ﴿ * وَيَسْتَلْبُورَنَكَ أَحَقُّ هُوَ ۗ قُلُ إِي ﴿ ٢٩٨                                    | YA1                                                                                        |
| [18] ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ طَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ۞ ٢٩٨٠                          | [٣٠] ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ ﴿ ٢٨٧٧                       |
| [١٥] ﴿ هُوَ مُحْيِء وَيُعِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾٢٩٨                                     | [٣١] ﴿ يَتَأَيُّنَّا الَّذِي جَنهِدِ ٱلْحَكُفَّارَ وَٱلْمُنفِقِينَ ﴾٧٨٧                    |
| [17] ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآهُ أَلَهُ لَا خَوْثُ ۞ ﴿ ٢٩٨                                       | [٣٢] ﴿ خَلِفُونَ بِأَشِّهِ مَا قَالُواْ ﴿ ﴾                                                |
| [١٧] ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴿ ﴾٢٩٨                                   | [٣٣] ﴿ ﴿ وَمِيثُم مِّنْ عُنَهَدُ ٱللَّهُ ﴾                                                 |
| [١٨] ﴿ وَمُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحَقُّ بِكُلِّمَنتِهِ وَ ﴿ ﴾ ٢٩٩                                   | لَهُ كَا لَا قَالِنَ رُجِعَلَتُ اللَّهُ إِلَىٰ طَالِيفَةِ مِنْهُمْ ﴾ ٢٨٨                   |
| [ ١٩] ﴿ فَمُا عَالَمَنَ لِمُوسَيْنَ إِلَّا ذُرَّتُهُ مِنْ قَوْمِدِ ١٩٩ مِنْ ١٩٩٨ -            | ا ٢٠٥١ ﴿ وَلا تَعْجِئِكُ آمَوَهُمْ وَأَوْلِدُهُمْ ﴿ يَهِ ﴾ ٢٨٨                             |
| [ ٢٠] ﴿ نَفَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا 😭 له                                            | 11 11 ﴿ وَجَاءَ المُعَدِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ ٢٨٨                                     |
| [٢١] ﴿ وَقَالَــــ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتُ فِرْعُوْنَ …                            | [٣٧] ﴿ وَمِن ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ                     |
| Y99                                                                                           | YA4                                                                                        |
| [٢٢] ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبُت دَّعْوَتُكُمُا فَٱسْتَقِيمًا ﴿ ٣٠١.﴿                               | [٣٨] ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَنجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ                     |
| [٢٣] ﴿ وَٱلْفَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ١٠١٠                    | YA9 4                                                                                      |
| [٢٤] ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ فَرْيَةً مَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ٓ إِيمَنُهُمَّ ١٠٠٠                   | [٣٩] ﴿ وَمِسَّن خَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابِ مُسْفِقُونَ ﴾ ٢٨٩                              |
| [٢٥] ﴿ وَلُوْ شَآهُ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ ۞ ﴾٣٠٢                                 | [٤٠] ﴿ خُذُ مِنْ أَمْوَلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾                                       |
| [٢٦] ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ ۚ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ                          | [٤١] ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ،          |
| ₹•₹€©                                                                                         | Y9                                                                                         |
| [٢٧] ﴿ ثُمَدُ نُنْحَىي رُسُلُنَا وَٱلَّذِيرَ ﴾٣٠٣                                             | [٤٢] ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغَفِرُواْ                      |
| سورة هود                                                                                      | لِلْمُشْرِكِينَ 💣 ﴾                                                                        |
| [١] ﴿ الرَّ كِتَنَبُ أَحْرِكَمَتْ وَالِيقَاءُ ﴿ ﴾                                             | [24] ﴿ وَمَا كُاتَ اَسْتِغْفَازُ إِزَاهِمَ لِأَبِيهِ ﴾ ٢٩١                                 |
| [٢] ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُرْ ثُمَّ تُوبُوا ﴿ ﴾٣٠٤                                     | [ ٤٤] ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنظِرُواْ كَالَّةُ * ﴾ ٢٩١.                        |
| [٣] ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُواْ مِنْهُ ۚ ۞ ٢٠٤ -                 | [80] ﴿ وَإِذَا مَا أَنْوِلَتْ سُورَةً ﴾                                                    |
| [٤] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِئَّةِ أَيَّامٍ                   | [٤٦] ﴿ أُولَا بَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ ﴾ ٢٩١.                        |
| T.O                                                                                           | سورة يونس<br>[١] ﴿ الرَّ تِلْكَ مَائِثُ ٱلْكِتَابِ ٱلْكِيْكِ ﴿ ﴾                           |
| ·0] ﴿ وَلَهِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ۞ \ ٣٠٥              | 1 1 ع الريك واليت البختور في له                                                            |
| . ٦ ] ﴿ فَالْغُرِ يُسْتُحِيبُواْ لَكُمْ ﴿ مُ لِي السَّاحِيبُواْ لَكُمْ ﴿ مُ لِي السَّاحِيبُوا | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                   |
| [٧] ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ لِمِن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا   | [٣] ﴿ دَعْوَنْهُمْ فِيهَا سُبْحَنظَتَ ٱللَّهُمَّ ۞ ﴾                                       |

| [٢] ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ۞ ﴾                                                                          | [٨] ﴿ أَنْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَبِّهِم ۞ ﴾                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٣] ﴿ قَالَ يَنبُنَّى لَا تَقْصُصْ رُنبَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ ﴿ ﴾ ٣١٨                                           | [٩] ﴿ أُوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾٧٣                                                 |
| [٤] ﴿ وَكُذَا لِكَ مُجْتَسِلَكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ ۞ ﴾٣١٨                                                    | [١٠] ﴿ إِنَّ آلَّنِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَسَةِ ٢٠٧                                                |
| [٥] ﴿ * لَّقَدْ كَانَ فِي بُوسُفَ وَإِخْوَتِهِمَ ۞ ﴾٣١٨                                                         | [١١] ﴿ وَيَعْفُورِ لاَ أَسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مَالاً ١٠ ﴿                                                       |
| [٦] ﴿ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ ۞ ﴾٣١٨                                                                | [۱۲] ﴿ وَيَنْقَوْرِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ ﴿ ٢٠٨                                                          |
| [٧] ﴿ قَالُواْ يَكَأَبُنَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَنِقُ ۞ ﴾                                                   | [١٣] ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَلِينُ آللهِ ٢٠٨                                                         |
| [٨] ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَسِيصِهِ. بِذَهِ كَذِبٌ * ۞ ﴾٣١٩                                                         | [18] ﴿ وَأَصْنَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَغْيُنِنَا ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الْفُلْكَ بِأَغْيُنَا                            |
| [٩] ﴿ وَجَآمَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ ۞ ﴾٣١٩                                                     | [10] ﴿ قَالَ سَنَاوِيْ إِلَىٰ جَبُلِ يُعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ                                               |
| [١٠] ﴿ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّذِي هُوَ إِنِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِدِ ۞﴾.٣١٩                                           | ﴿ ﴾ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                            |
| [١١] ﴿ وَلَقَد هَمَّتْ بِدِء ۖ وَهُمَّ بِهَا ۞ ﴾٠٠٠٠                                                            | [١٦] ﴿ قَالَ يَنفُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ مَن اللَّهِ ﴿ ٢٠٩                                           |
| [١٢] ﴿ قَالَ هِيَ رَوَدَنْنِي عَن نُفْسِي ۚ ۞ ﴾٠٠٣٠                                                             | [١٧] ﴿ * وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا * ٢٠٩                                                             |
| [١٣] ﴿ يُوسُف أَعْرِضَ عَنْ هَنذَا ۗ ۞ ﴾٣٢١                                                                     | [١٨] ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴿ ٢١٠                                                           |
| [١٤] ﴿ ﴿ وَقَالَ نِشْوَةً فِي ٱلْمَعْدِينَةِ ۞ ﴾                                                                | [١٩] ﴿ وَلَقَدْ جَآمَتْ رُسُلُنَآ إِبْرُ هِمْ بِٱلْبُشْرَك ٥٠ [١٩]                                             |
|                                                                                                                 | [ ٢٠] ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَن فَي السَّبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَن فَي السَّبَاءِ ال |
| [١٦] ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ                                         | [٢١] ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنزَهِمَ ٱلرَّفِيعُ ﴿ ٢١٠                                                         |
| *************************************                                                                           | [٢٢] ﴿ وَجَآمَهُ قَوْمُهُ يَهُرُعُونَ إِلَيْهِ ﴿ ٢١١                                                           |
| [١٧] ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴿ ٣٢٢﴿                                            | [٢٣] ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ ﴿ ﴾ ٢٦١                                                |
| [ ١٨ ] ﴿ ثُرُّ بَدُا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَاوَا الأَيْتِ 🕲 ﴿ ٢ ١٢                                             | [٢٤] ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ۞ ﴾٣١١                                                         |
| [١٩] ﴿ وَدَخَلَ مَعُهُ ٱلشِجْنَ فَتَيَانِ ۚ ۞ ﴾                                                                 | [70] ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَالِلَهَا ﴿ ٢١٢                                          |
| [٢٠] ﴿ قَالَ لَا يُأْتِيكُمُا طَعَامٌ تُرْزَقَانِمِهُ إِلَّا نَتَّأَتُّكُمُا بِتَأْوِيلِهِ،                     | [٢٦] ﴿ * وَإِلَّا مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيُّنا * ﴿ ٢١٢                                                        |
| **************************************                                                                          | [٢٧] ﴿ قَالُوا يَسْفَعِبُ أَصَلَوْنَكَ تَأْمُرُكَ ﴿ ٢١٢                                                        |
| [٢١] ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي طَنَّ أَنْهُ نَاجٍ نِنْهُمَا ۞ ﴾٣٢٤                                                     | [٢٨] ﴿ وَاَسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلْيُو * ۞ ٢١٢                                               |
| [٢٢] ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنَّى لَمْ أَخُنَّهُ بِالْغَبْ ﴿ ٢٤                                                  | [٢٩] ﴿ قَالُوا يَشْغَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا أَن ٥٠ أَنْ                                                    |
| [٣٣] ﴿ * وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِنَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ<br>                                  | [٣٠] ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَيْنَا شُعَيبًا ﴾                                                             |
| 770                                                                                                             | [٣١] ﴿ يَفْدُمُ مِنْوَمَهُ يَوْمُ ٱلْفِينَمَةِ ﴿ ﴾                                                             |
| [٢٤] ﴿ قَالَ ٱجْعَلِي عَلَىٰ خَزَلُونِ ٱلأَرْضِ ۞ ﴾٣٢٠                                                          | [٣٢] ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَحَكَّمُ نَفْسُ ﴾٣١٤                                                                 |
| [70] ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ ﴾ ٢٢٦                                                       | [٣٣] ﴿ خَلْلِيونَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ                                                |
| [٢٦] ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ لَدَخُلُوا عَلَيْهِ ﴿ ﴾                                                         | [ <sup>™</sup> 18                                                                                              |
| [۲۷] ﴿ فَلَمَّا رَجُعُواْ إِلِّنَ أَبِهِمْ ﴿ ﴾                                                                  |                                                                                                                |
| <ul> <li>[٢٨] ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مُتَنْفَهُمْ وَجِدُوا بِضَعْتَهُمْ رُدْتِ إِلَيْهِمْ</li> <li>٣٧٠٠</li> </ul> | [٣٥] ﴿ وَلا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾                                                            |
| TTV                                                                                                             | [٣٦] ﴿ وَأَقِدِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلنَّالِ ﴾ ٣١٥                                  |
| [٢٩] ﴿ وَقَالَ يَلْنِنِي لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَالِ وَحِلْوِ ﴿ ﴾ . ٣٢٧.                                         | [٣٧] ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۞                                                                            |
| [٣٠] ﴿ وَلَمَّا دُخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم ﴿ ٢٢٧ ٢٢٧ ٢٢٨                                         | [٣٨] ﴿ وَكُلاَ نَقَصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ﴿ ﴾٢١٦.                                                |
| [٣١] ﴿ فَلَمَّا جَهُزَهُم فِهَازِهِمْ ﴿ ﴾                                                                       | [٣٩] ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَنُوبِ وَالأَرْضِ ﴿ اللَّهِ مَنْكُ ٢٦٦                                           |
| [٣٢] ﴿ فَالُواْ جَوْرَوُهُمْ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ﴿ ﴾٣٢٨                                                     | سو <b>رة پ</b> وسف<br>ماه معادد داد ماه معادد کارد ماه داد ماه داد ماه                                         |
| [٣٣] ﴿ * قَالُواْ إِن يُسْرِقَى لَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ ﴿ ٢٨                                                    | [١] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قَرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾١١٧                                   |

| [٤] ﴿ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَقِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ                     | [٣٤] ﴿ فَلَمَّا أَسْتَنِكُ أُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ غِينًا " ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₩\$                                                                                                | 🗀 لـ ١٣٥٩ ﴿ ارْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ 😭 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [0] ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن غُنُ إِلَّا مَشَّ مِنْلُكُمْ ﴿ مِنْ مُو ٢٤٠٨                   | ا 🗀 ا ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ 🕝 ﴾ . ٣٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الآ] ﴿ وَأَسْتَفْتُحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَنَّارِ عَسِلِ ﴿ فَي السَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ | 🕒 🗗 ﴿ يَنْبَنِّي أَذْهُبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ 📹 ۴ ٢٩﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [٧] ﴿ يَتَجَزُّعُهُ وَلَا يُكَادُ يُسِغُهُ كَا يُ                                                  | الحَمَّا ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَايُّهُا ٱلْعَزِيزُ ﴿ ﴾ ٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٨] ﴿ أَلَمْ تَنَ أُدِنَّ ٱللَّهُ خَلُونَ ۖ ٱلسَّمَاءَاتِ وَٱلْأَرْدِينَ                           | [٣٩] ﴿ فَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ ءَاثِرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y61                                                                                                | الحَمْ اللَّهُ عَالَ سَوْنَتَ أَسْتَغَفِيرُ لَكُمْ رَيَّنَ ﴿ لِمِي لِمِ ٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [9] ﴿ وَيَرَزُوا لِلَّهِ حَمِيعًا ﴿ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ مُعِيعًا ﴿ وَمُرَزُوا لِلَّهِ حَمِيعًا       | - لـ ا كما ﴿ فَلَمَا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفُ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُويَهِ ﴿ ﴾ ٣٣ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [١٠] ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا تُضِيَّ آلاًمُ ١ ٢٤٠                                             | [٤٢] ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ ﴿ ٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [١١] ﴿ قُل لِعبَادِيَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ١٥ كُل عبَادِي ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ١٥ ك                | [ ٤٣ ] ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم مِاللَّهِ ﴿ ﴾٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [۱۲] ﴿ رَبُنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَنِي ﴿ ﴾                                                      | [٤٤] ﴿ قُل مُعَدِّمِهِ سَبِيلِيَّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [١٣] ﴿ وَلَا تَحْسَبُ لَ اللَّهُ غَنفِلاً ٢٤٠                                                      | سورة الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [ ١٤] ﴿ وَأَنْدُرِ ٱلنَّاسَ بَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَاكِ ﴿ مِنْ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ  | - ١١٦ ﴿ الله اللَّذِي رَفِعِ السَّهَنُونَتِ بِغَيْرِ عَمُلُو ﴿ ﴾ ٢٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [10] ﴿ يَوْمُ تُبَدِّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءَتُ                                  | الما الم وَهُوَ الَّذِي مَدُ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيُّ ﴿ ٣٣٢ الْآمِنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V(V                                                                                                | الآلا ﴿ وَيُقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْوَلُ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّتِهِ } [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [١٦] ﴿ ٱلْمُجْرِمِين يَوْمَبِلْوِ مُتَوَرِّئِينَ ۞ ﴾                                               | \ الله مُعَقِبَتُ مِنْ يَتِن يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ \ الله مُعَقِبَتُ مِنْ يَتِن يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ \ الله الله مُعَقِبَتُ مِنْ يَتِن يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سورة الحجر                                                                                         | [2] ﴿ لَهُ مُمْقِبُتُ مِنْ بَيْنِ بَدَيْهِ وَمِنْ خُلَفِهِ ﴿ ﴾ ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [١] ﴿ مَا نُنْزِلُ ٱلْمُلْتِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴿ ﴿                                             | اللُّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الرُّعَدُ مُحَمَّدُوهِ، وَالْمَالَيِكَةُ مِنْ خِيفَةِدِ، ﴾ ٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [٢] ﴿ كَذَالِكَ نَسْلُكُمُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِبِينَ ۞ ﴾٣٤٤                                     | [٢] ﴿ لَهُ دُعْوَةُ ٱلْحَقِّ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٣] ﴿ وَلُو فَنَخْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ۞ ﴾٢٤٤                                      | [٧] ﴿ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَنوُتِ وَٱلْأَرْضِ ١٠٥٠ ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [٤] ﴿ وَحَفِظْنَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ ﴾٣٤٤                                           | [٨] ﴿ أَثَوْلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مُنَالُكُ أُوْدِيَةً ﴿ ٢٣٥ ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [0] ﴿ وَٱلْأَرْضَ مُدَدَّنَّهَا وَٱلْفَيْنَا فِيهَا رَوْسِينَ ﴿ ﴾٣٤٥                               | [9] ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبُّهُ ٱلْحُسْنَىٰ * ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [7] ﴿ قَالَ يَتَالِلُيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ ٣٤٥.                         | [10] ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِعِدْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [V] ﴿ قَالَ فَآخَرْجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيثُ ۞ ﴾٣٤٥                                             | [11] ﴿ اللَّذِينَ وَامْتُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَدِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [٨] ﴿ قَالَ رَبِّ مِنَّا أُغْوَيْتَنِي ﴿ ﴾                                                         | [١٢] ﴿ كَذَٰ لِكَ أَرْسُلُنُكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن فَتَلِهَا ﴾ ٣٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٩] ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنُ ﴿ ﴾٣٤٦                                      | [١٣] ﴿ وَلُوۡ أَنَّ ثُرُ مَانًا سُمِينَ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴿ ﴾٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [١٠] ﴿ لَمَا سَنِعَهُ أَنْوَابِ لِتَكُلِّ بَالِ مِنْهُمْ جُزَّةٌ مُّقْسُورُ ﴿ ٣٤٦٠                 | [١٤] ﴿ أَلَمْنَ هُوَ تَآبِدُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ ﴿ ﴾٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [١١] ﴿ قَالَ أَبُشْرَتُمُونِي عَلَىٰ أَن مُّسْنِيَ ٱلْكِبَرُ ﴿ ٣٤٦ ﴿                               | [10] ﴿ وَٱلَّذِينَ مَالَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابُ يَفْرَخُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٢] ﴿ فَالُواْ أَوْلَمْ نَنْهُكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ … ﴿ ٣٤٦                                        | [١٦] ﴿ أُولَمْ بَرُواْ أَنَّا كُأْتِي ٱلْأَرْضَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [١٣] ﴿ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّونِنِ ١٣٤٧                              | [١٧] ﴿ وَقَدْ مَكَرُ ٱلَّذِينَ مِن قَتِلُومَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [ ١٤] ﴿ وَمَا خَلَفْنَا ٱلسَّمَنُونَتِ وَٱلْأَرْضَ 😭 ﴾٣٤٧                                          | 1 1 1 ﴿ وَيُقُولُ اللِّينَ كُفْرُوا لَشْتُ مُرْسُلًا ﴿ بِي ﴿ ٢٨٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10] ﴿ لَا تُمُدُّنُّ عَبُنُكِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِمِهَ ﴿ ٢٤٨                                 | سورة إبراهيم<br>[1] ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَىٰ بِغَالِتِهَا ۚ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢١٨] ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأُعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾٣٤٨                             | الما الم و ولفك الأسلنا موسف بطايبتنا ۞ ٣٣٩ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سه رة النحل                                                                                        | الماء والرواف المام المن المعاريم لازيد المام ال |
| ١] ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ هَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ * ٢٤٨                                              | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢ ا﴿ وَعَلَىٰ اَللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ۞ ﴾٢                                                      | [٣] ﴿ أَلَدْ يَأْتِكُمْ نَبُوا الَّذِينَ مِن قَتَلِكُمْ ﴿ ٣٩٠ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣] ﴿ قُلُ لُوْ كَانَ فِي آلِأَرْضِ مَلْتَهِكَةٌ ۞ ﴾ ٣٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣] ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا * ١٠ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٤] ﴿ أُوَلِّمْ يَرُوَّا أَنْ آللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمََّوَّتِ ۞ ﴿ ١٠١ اللَّهُ اللَّهُ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ]   YE9 60 Killing in 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [٢٥] ﴿ قَالَ لَقَدُ عَلِيْتُ مَا أَنزَلَ هَتَوْلاً مِ ١٠٠ 🚭 ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٥] ﴿ أَأَوْنِ تُتَمَقِّنُهُ ٱلْمُكَنِّكَةُ ظَالِمِ ٓ أَنفُسِمْ ١٠٠ اللَّهُ ﴾ ٣٤٩ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [27] ﴿ قُلُ آذْعُواْ اللَّهُ أَوِ اذْعُواْ الرُّحْمَنُنَ … ۞ ♦ ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الا الد مَاهَانُهُ مُعَلِّمًا فِي كُلُ أَيَّةً رَّسُولاً ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلْكُولًا مِنْ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOO. Arm Sich Sindler Girder Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . ١ ] ﴿ أَمْرَ خَسِبْتُ أَنْ أَصِحْبِ الْكُهُفِ ۞ ﴿ ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢ ] ﴿ وَحُسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ زَفُودٌ ٤٠٠٠ ﴿ ﴿ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ * أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 · 6 6 6 6 170 1 170 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [٣] ﴿ وَكَذَالِكَ أَعْتَرَنَا عَلَيْهِمْ لِيُعَلَّمُوا أَنْ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ و ۱ ] لا يَشْرُعُ أَنْ أَلِينَا مُنْ مُنْ أَنْ فُونُ مِنْ أَنْ فُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [۱۱] ﴿ يَعْرَفُونَ نِغْمَتَ اللَّهِ ﴿ ﴾ ٣٥١. ٣٥١] ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴿ ﴾ ٣٥١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [٤] ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَيْنَةٌ رَّالِعُهُمْ كَلِّبُهُمْ ۞ ﴾٣٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [١٢] ﴿ وَنَدُمُ وَتَعَتُ مِن كُلُ أُمَّةِ شَهِيدًا ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [ ٥ ] ﴿ وَاصْبِرَ نَفْسُكَ مِعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ لَ رَبُّهُم • • ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ • • • أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1801 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا ١٦ لـ ١٤ ١٤ الدارية كا استعلاما لادم فستحلوا ٠٠٠ (CB) ١٠٠٠ العارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [٧] ﴿ فَوَجُدًا عَبُدًا مِنْ عِبَادِنَا ۞ ﴾١٠٥٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سددة الاساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رابها و فال حر موسى من مود - ۱۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 * 1 · · · · · · · • (6) N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [٩] ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغَلَّمُونِ بِيِّيمُونِ فِي الْمُلِّينَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [٢] لا مَعْضَانَا آلَا لَعَرَ المُعَرَّمِعالَ فِي ٱلْكِتَابِ ١٥٥ ما اللهُ وَمِا الْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOYARS ISLE : 4- TE REEL LOSE TO EST TOTAL TOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [١٠] ﴿ إِنَّا مُكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضَ 🚭 ﴾١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1707 6 63 Will altie Tillesia x [5]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [ ١١] ﴿ حتى إِذَا بِلَغِ مَعْرِبِ السَّمْسِ ٥٠٠ ﴿ ﴾ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا [ ٥ ] لا يُن أَهْوَارَيْ فَانْهَا يَتَقَلِي لِنَفْسِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [17] ﴿ قَالُوا يُنذَا القَرْنَانِ إِنْ يَاجُوجِ وَمَاجُوجِ مَفْسِدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ToT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [٧] ﴿ وَلَقَدُ مَرَقَتَا فِي هَدَا ٱلْقُرْءَانِ ۞ ﴾ ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سوره مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170 8 4 🙈 対は仏 所能能 おどった ボッチャン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [١] ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمُوَّلِيُّ مِن وَرَاءِي ۞ ﴾١ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOE 10 THE TOTAL OF THE TOTAL O |
| [ [ ٢ ] ﴿ وَحَنَّانًا مِن لَدُنَا وَزَكُونَةً ۞ ﴾٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إ [٣] ﴿ وَاذَكَّرْ فِي الْكِتَنْبِ مَرْبِيمٌ ۞ ♦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOO In the title it will be to the contract of |
| [ [ ٤ ] ﴿ قَالَتَ انَّى يَكُونَ لِي عَلَيْمَ . ٠٠٠ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1. 466 角 一、366 一 486 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٥] ﴿ نَنَادَلُهَا مِن تَحْبُمُ ٱلَّا تَحْزُلُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [٥] ﴿ نَنَادَنَهَا مِن نَحْيَبَآ أَلَا تَحْزَلِ ۞٣٦٩<br>[١] ﴿ مَا كَانَ بِشُواْنَ يَشْخِذَ مِن وَلَمِ ۚ ۞ ﴾٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [١٣] ﴿ زَنْتُمُ أَعْلَدُ بِكُرِّ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ] [۷] ﴿ فَكُلِّي وَالشَّرُبِي وَقَرَّى عَيْسًا ١٠٠٠ ﴿◘﴾ ♦ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>٣٥٦ - 🗸 🚗 - 15 2 12 25 5</b> 0 05 - 10 5 5 5 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ! V * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | was a constitution of the  |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | May the the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ا ۱ ا ۱ استمع سنة وانصح لبوغ بالبولتا ٠٠٠ الشاء الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MAN day Selide To war to a comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ' ا ا ا ا أَوْ وَالْكُتُبُ إِنِّهُم ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAN American Service of State Contraction in the Contraction of the Contraction of State Contraction of the  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAA / 🙈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢   ١٢ ( ﴿ قَالَ سِلْتُمُ عَلَيْكِ سَاسِتُعَفِّرُ لَكَ رَبِي ١٠٠٠ لِيْطَا ٢٠٠٠ ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ت بند فی فیسیونیفیک کیسکی حصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا كا الله الأستان من الأعلما (علما الآع) ♦ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المستناء والأراث الأراث المستناء الأراث المستناء الأراث الأراث المستناء الم |
| ا [١٥] ﴿ عِلْكَ لَكِنَهُ ٱلَّتِي نُورِثُ ۞﴾٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [٢٢] ﴿ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتُ ۞ ﴾ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 2 860 ELD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٧] ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفِيَسَةِ ﴿ ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الما المواقع المستركة وأون بعيادتهم ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Marie - A - Marie   | ۲۷۲ ۶۲۰۰ مرکز آن ارسلت الشينطون 📹 🕽 ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠٠٠ ﴿ إِنْ الْكُولُاتِ وَالْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحَاتِ (اللَّهُمْ لَمُ ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الما الم الإنما يشرنك بلسائلة السائلة المائلة |
| [١١] ﴿ وَلِسُلِيْمَنِنَ ٱلرِّمِ عَاصِفَةً يَجْرِي بِأَمْرِهُ ( ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة طه<br>۲۱۵ ديد کرد مير سيد سيد ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الما على وداورد وسليمن إذ محمدان في الحزيث ١٠٥ ( وداورد وسليمن إذ محمدان في الحزيث ١٠٥ ( ١٠٠ ) ٣٨٤ ( ١٠٠ ) ٣٨٥ ٣٨٥ ( ١٠٠ ) ١٠٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 ﴿ إِنْ أَنْ رَبُّكُ فَأَخَلِغُ ثَعْلِكُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| エコシンス さいてく こうして ご ネートラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بر ر—- سیک بره اخری (ی) بره اخری این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا ( ا ﴿ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و - و ريك بوي بعقي كل شيء خلفه شم هدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العَمَّا فِي قُالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَلِلْكُمْ ﴿ اللَّهُ ﴾ ١٣٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والمناخ فللرطور المرهم بينهم واسروا النجوي وي كي 1770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المالم وأفرد في ألزان المراجع | الماء والموسى إمان نبقى س الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المراسع موسى إلى قومهم عصبين ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YA9(@                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الما الم فَأَخْرَج لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُم خُوارٌ ﴿ ١٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٧] ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِرِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [۱۱] ﴿ فَأَخْرَج لَهُمْ عِجْلاً جَسْداً لَكُمْ خُوَارٌ ﴿ ﴾٣٧٧ [۱۲] ﴿ قَالَ نَاذَهُمْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوَةِ ﴿ ﴾٣٧٧ [۱۲] ﴿ قَالَ نَاذَهُمْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوَةِ ﴿ ﴾٣٧٧ [۱۳]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( A A C )   (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المام |
| ¥9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المُ اللهِ اللهُ مُؤْمِنُولُ يَشْبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُمْ ﴿ ١٠٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سورة المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [10] ﴿ يَوْمَبِلْوِ يَشْبِعُونَ ٱلدَّانِيَ لَا عِوْجَ لَدَّ ﴿ ٢٧٨. [10]<br>[17] ﴿ يَعْلَمُ مَا يَقِنَ أَلِيدِيمْ وَمَا خُلْفَهُمْ ﴿ ٢٧٨ ٢٧٨ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) ﴿ (١٧) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله الله الله الله المنظمة ا | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢] ﴿ وَلَقُدُ خَلَقُنَا فَهُ وَكُنْ رَبُّ مَا آرَنَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله الملك الحقّ ﴿ ﴾ا٣٧٨ [[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣] ﴿ وَقُلْ زَبْ أَوْلُو مُولًا أُنْ النَّاسِ هِم ٨ ٨ ٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ١٠١٦ و فالمحلا مِنهَا فيلت لهما سؤءُتهما ﴿ ﴾ ٢٧٩] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤] ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ رَدِّيهِ : ﴿ وَمِنْ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🏾 له ۱۹ کا 🎈 ومن اغرض عن دِڪري 😭 ﴾ ٩٧٧] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0] ﴿ وَإِنَّ هَيِدُومَ أُمُّتُّكُمْ أُنَّةً مُرْجِزَةً ﴾ ٧ ٥ ٧ ٥ ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرا الما في قاصير على ما يقولون ﴿ الله الله على ما يقولون ﴿ الله الله ٢٧٩ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [] ﴿ يَارُ فَلُوكُمْ فِي غَنْهُ مِنْ هَرِينَا ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . و ١١١ع فر وامرُ القلك بِالصَّلَوْةِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧] ﴿ أَمْرَ يَقُولُونَ بِهِمْ حِنَّةٌ ﴿ ﴾٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1111 و ولو أنا الهلاهنهم بعدابٍ مِن قتلِدِ ﴿ ﴾ ١٨٣ [/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سوره الانساء [[]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والأعلام المنت فبلهم بين فرية الملكنها وهي لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ١٠٠٠ قد كر حصوا وارجعوا إلى ما الرفق فيه (هم كه ١٣٨١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #4 * 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ۲۰۱۲ و لادې ان نشخل هم ا سام ۸ ۸ م ۲۰۱۳ و ۲۰۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1 1 / 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١] ﴿ قَالُ ٱخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [٦] ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَنُ مِنْ عَجَلِهِ ۚ ۞ ﴾ ٢٨٢ [٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| [٨] ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَنتَّمِعُهُمُ ٱلْغَاوِرِنَ ٢٠٥                    | سورة النور                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة النمل                                                              | سورة النور<br>[1] ﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَآجْلِدُوا كُلُّ وَحِيدٍ يِنْهُمَا مِأْنَةً ۞ ♦ ٩٤     |
| [١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۞﴾٢٥٠                | [٢] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَزِمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَاتُهُ ﴿ ١٩٤٠ [                     |
| [٢] ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنَّ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ          | [٣] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَآنَهُ بَالْوَلْكِ عُضِينَةٌ مُنكُرٌّ ١٩٥ ١٣٥                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | F57 لا هِ وَأَوْنِ مُا اللَّهِ مِنْ مُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا   |
| [٣] ﴿ رَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْفَنَيُّهَا أَنفُسُهُمْ ۞ ﴾٢٠٠          | T90                                                                                                   |
| [٤] ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدَ ۖ ۞ ﴾                               | ﴿ يَوْمَهِنْ يُولِيْهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴿ ﴾ ٣٩٦ ٣٩٦                                       |
| [٥] ﴿ وَتَفَقَدُ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرْى ١٠٠ ۞ ﴿ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ | [٦] ﴿ ٱلْخَيِئُونُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُتِ                        |
| [٢] ﴿ ٱذْهَب بَيْكَنِي هَنذَا ۞ ﴾٧٠٤                                    | 797 4 🗂                                                                                               |
| [٧] ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُۥ عِلمٌ مِنَ ٱلْكِتَنبِ ۞ ﴾٧٠٠٠              | [٧] ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ ٢٩٦ ا                                        |
| [٨] ﴿ قَالَ نَكُولًا لَمُنا عَرَبُهَا ﴿ ﴾                               | - [ ٨٦ - ٨ - " أَنْ َ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعُ وَكُذْكُ فَهَا أَشْمُهُ                                    |
| [٩] ﴿ فَلَمَّا عَانَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرَشُكِ مَنْ ﴿ ﴾               | TAV.                                                                                                  |
| [١٠] ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴿ ﴾                         | الم الم وَاللَّذِين كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِيعَةٍ ﴿ ﴾ ٣٩٧ هـ ١ ٢٩٧                       |
| [١١] ﴿ وَمَا مِنْ عَالِيمَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ١٠٠٠ اللهُ ٢٠٩  | [١٠] ﴿ أَلَدْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ﴿ ﴾                                                 |
| سورة القصص _                                                            | [١١] ﴿ لَقَدْ أَوْلُنَا ءَالِكِ مُنْيَنَتِ أَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| [1] ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۞ ﴾ ٢٠٩      | [١٢] ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُدْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ                            |
| [٢] ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ ۞ ﴾                   | T9A                                                                                                   |
| [٣] ﴿ وَأَنِي هَنُونِ مُوَ أَنْصَحُ مِنِي ۞ ﴾ ١٠                        | [١٣] ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَقَدِنكُمُ ٱلَّذِينَ ۞ ٢٠٠٤                             |
| [٤] ﴿ فَلَمَّا جَأَمُهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنلِكَا ۞ ﴾ ٤١٠                | [18] ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ                                 |
| [0] ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيمِ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَنِتُكُم ۞ ﴾ ٤١١          | £ · ·                                                                                                 |
| [٦] ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ فِنْهَا ۖ ۞ ﴾ ٤١١           | سورة الفرقان                                                                                          |
| سورة العنكبوت                                                           | [١] ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَـٰوَسِ وَٱلْأَرْضِ ۗ …                      |
| [١] ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن فَتَلِهِمْ ۚ ۞ ﴾                  | ٤٠١                                                                                                   |
| [٢] ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ۞ ﴾ ٢١٢.          | [٢] ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِنْ مُكَانٍ بَعِيلًو ۞ ﴾                                                       |
| [٣] ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ المَنُوا ۞ ﴾                    | [٣] ﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا ۞ ﴾ ٤٠١                                             |
| [٤] ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرْثَنَنَّا ۞ ﴾٤١٢        | [٤] ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَآمَنَا ۞ ﴾٢٠٤                                             |
| [٥] ﴿ * فَكَامَنَ لَهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ ۞ ﴾ ١٢٠.        | [٥] ﴿ أَلَمْ تَرُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلطِّلِّ ۞ ﴾ ٤٠٢.                                       |
| [٦] ﴿ وَلَمَّا أَن جَآمَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ﴿ ﴾                         | [٦] ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْتَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ ﴿ ﴾ ٤٠٢                                         |
| [٧] ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَقَد تَبَيَّرَ كَ لَكُم مِن مَّسَحِيهِمْ     | سورة الشعراء                                                                                          |
| ₹ \ 7" <b>(</b> ©                                                       | [١] ﴿ إِن قَمْأَ نُنْزِلُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ۞ ﴾ ٤٠٣                                           |
| [٨] ﴿ آتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ۞﴾١٣                   | [٢] ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴿ ﴾٣٠٠                                               |
| [٩] ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكِ بِٱلْعَذَابِ مَنْ ١٠٠ ٢٠٠٠                    | [٣] ﴿ قَالَ فَعَلْتُهُمَّا إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلضَّالَهِنَ ۞ ﴾ ٤٠٤                                   |
| [١٠] ﴿ يَعِيَادِكَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ٢٠]                            | [٤] ﴿ وَتِلْكَ بِعْمَةً تَعُثْهَا عَلَى ۞ ﴾                                                           |
| سورة الروم<br>[۱] ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكُّرُوا فِي أَنْفُسِهِم * ﴿ ﴾        | [٥] ﴿ قَالَ مَامَنتُتُرَ لَكُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ مَن ۞ ﴾ ٤٠٤                                  |
| ا [١] ﴿ أُوْلَمْ يَتَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِ ۞ ﴾                       | [٦] ﴿ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي ۞ ﴾ ٢٠٤                                                   |
| [٢] ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكاً بِهِرْ شَفَعَوُا ﴿ ﴾١٥            | [٧] ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ ٤٠٤                                                   |

| [7] ﴿ لِلْوَقِيْهُدْ أَجُورُهُمْ وَيَوِيدَهُم كَالْمُ                                                     | [٣] ﴿ وَمِن مُالْمِتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٣] ﴿ ثُمُّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا ٢٥ ﴾ ٢٠٥                                        | ۞﴾ ٤١٥<br>[٤] ﴿ بَلِ اتَّنَهُ لَلَذِينَ طَلَمُواْ أَهْوَآ مَهُم ۞﴾ ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                           | لك الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سورة يس                                                                                                   | [0] ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۗ ﴿ ﴾ ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [١] ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْسَقِهِمْ أَغْلَلَاً نَهِيَ ﴿ ﴾ ٢٦                                         | [7] ﴿ وَمَا ءَانَيْنُمْ مِن رِبًّا لِيُورُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ ﴿ ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٢] ﴿ إِنَّا غَنُ نُخِي ٱلْمَوْتَ لَ وَنَكُنتُ ﴿ ﴾ ٢٦                                                     | [V] ﴿ لَلَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَشِيرُ سَحَابًا ﴿ ﴾ ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [٣] ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْمَنِي لَمَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ 🝙 ﴿ ٤٢٧                                        | [٨] ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ لِمُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾ ٤١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [٤] ﴿ وَخَلَفْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِۦ ۞ ﴾ ٢٧٧                                                             | [٩] ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَوْثٌ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [0] ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مَنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴿ ٢٧ ﴿ ٢٧                                       | سورة لقمان ۲۷۵ د در در در الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [1] ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْشِهِمْ ٢٠                                                      | [١] ﴿ يَسُنَّى أَفِيرِ الصَّلَوْةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوكِ ﴿ ﴾١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٧] ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ۞ ﴾ ٢٨٨                                                               | [٢] ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ١٧ ٤ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة الصافات                                                                                              | سورة السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [١] ﴿ وَٱلصَّنَفُنتِ صَفًا ۞ ﴾                                                                            | [1] ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴿ ﴾ ٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [۲] ﴿ فَالرَّحِرَتِ زَجْرًا ۞ ﴾                                                                           | [٢] ﴿ وَلَوْ شِفْنَا لَاتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ مُدُنهَا فَيْ ﴾ ٤١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٣] ﴿ إِنَّ إِلَهَكُرْ لَوَ حِدٌّ ۞ ﴾                                                                     | سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [٤] ﴿ إِنَّا زَلِينًا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا ۞ ﴾                                                            | [١] ﴿ هُنَالِكَ أَتِكُنَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٥] ﴿ فَالَوْاْ إِنْكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْبَعِينِ 😁 ﴾ ٤٢٩                                     | والماع و السِّماع عليكم الودا جاء الحوف رايتهم ينظرون إليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٦] ﴿ بَلَ جَآءَ بِٱلْحُتِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ ٤٢٩                                              | 2 ) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [٧] ﴿ أَفَمَا خُنُ بِمَيْتِينَ ۞ ﴾٧                                                                       | د ۲۰ و رست ربه المعوميون الا حواب على السيال الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٨] ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِئْنَةً لِلطَّىلِمِينَ ۞ ﴾ ٤٣١                                                  | ۲۰۰۱ و پيجري الله الصناويون بصديهم 😭 ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [9] ﴿ إِنَّهَا شُجَرَةٌ نَخُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيدِ ﴿ إِنَّهَا شُجَرَةٌ نَخُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيدِ | ت ت ت کو ورد کشون مِندِی انعم الله علیهِ که ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ ١٠] ﴿ إِنَّ هَنذَا لَمُوَ ٱلْبُلَتُوا ٱلْمُهِينُ ۞ ﴾ ٤٣١                                                | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [١١] ﴿ سَلَنَمُ عَلَىٰ إِلَّ يَاسِونَ ۞ ﴾                                                                 | ال ۱ ع الإسلام الرجي من هناء مِنهن وبتوي إليك من قشاء 🚭 ١٠٤٠ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [١٢] ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَيَنْنَ ٱلْجِئَّةِ نَسَبًا ۚ ۞ ﴾ ٢٣٤                                         | ١٠٠٠ و زن الله وسيعتمار يصلون على النبي وي ١٠٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [١٣] ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّالُّونَ ﴾                                                                   | [9] ﴿ يَتَأَيُّنَّا ٱلنِّينَ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَيَعَاتِكَ ﴿ ﴾ [13]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                                                                         | المعالم المعال |
| لَمَا ﴿ صُ وَٱلْفُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۞ ﴾ ٤٣٢                                                           | [١١] ﴿ يَنَايُهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كَمَا ﴿ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۞ ﴾ ٤٣٢                                                            | ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اً ﴿ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَوَاقَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ ﴿ ٢٢                                                  | الرا ﴿ ﴿ الْمُؤْدُ مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِ |
| كا ﴿ فَغَفِرْنَا لَمُ ذَٰلِكَ ۞١٤٢                                                                        | [1] ﴿ ﴿ وَلَقَدُ مَا يُعَالَ دَاوُرَدُ مِنَّا فَضَالًا ۚ ﴿ ﴾ ٢٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 ﴿ وَمَا خَلَفَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ ﴿ ﴾ ٣٣٤                                                        | [٢] ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُ مِن تَحْرِيبَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا يا ﴿ فَقُلُ إِنْ أَخْبَبُتْ حُبُّ الْحَيْرِ ۞ ﴾ ٣٣٤<br>١٦ د مَدَنُهُ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ                | [٣] ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ ﴿ ﴾ ٢٤] [ [٣] ﴿ وَلاَ تَنفُعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ ﴿ ﴿ وَلاَ تَنفُو النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالُ النَّالُولُولُ النَّالِي النَّالُ النَّالِي النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُولُولُولُ النَّالُولُولُولُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ اللَّالُولُولُولُ النَّالُ اللْمُولُ اللَّالِي اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِ                    |
| ۷ ا ﴿ وَلَقَدُ فَتِنَا شَلِيمِنْنُ ۞ ﴾ ٢٣٤                                                                | [2] ﴿ وَمَا أَرْسَلْمُكُ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ ﴿ ﴾ ٢٤] [7] [7] [8] { [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اً ﴿ قَالَ رَبُ اعْفِرْ لِي ۚ ۖ ﴾ ٢٣٤                                                                     | [0] ﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ اَسْتُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ آَسَنَكُمْرُواْ ﴿ ﴾ ٢٤ [١] [١] [١] [٢] [١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لا ﴿ إِنَّا اخْلَصْتُهُم مِجْالِصَةٍ ۞ ﴾ ٢٧٥                                                              | سورة فاطر ﴿ وَجِينَ بِينِهِم وَبِنِ مَا يَسْبَونَ ﴿ ﴾ ٢٥ [ ١٠]<br>سورة فاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 ] ﴿ هَنذَا أَ وَإِنَّ لِلطَّيْفِينَ لَنَدَّرُ مَنَابٍ ۞ ﴾ ٢٥٥                                           | ا ] ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِلَـٰتُقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ ۞ ﴾ ٢٥ [١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١ ١ ﴿ قَالَ يُلْزِنْكِيسَ مَا مُنْعَكُ أَنْ تُشْجِدُ ﴿ ٢٥                                                 | ه د د رو در سعت وسني بهرور وسديرا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| سورة الزخرف                                                                      | سورة الزمر                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [١] ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۞ ﴾ ٤٤٨          | [١] ﴿ خَلَقَكُر مِن نَفْسِ وَجِلَةٍ ١٠٠٠                                                                                  |
| [٢] ﴿ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا 😁 ﴾                             | [٢] ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أُحْسَنَ ٱلْخَدِيثِ كِتُنَّا مُتَصْبِهَا ﴿ اللَّهُ مَزَّلَ أُحْسَنَ ٱلْخَدِيثِ كِتُنَّا مُتَصْبِهَا |
| [٣] ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن دِخْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۞ ﴾ ٤٤٨                               |                                                                                                                           |
| [٤] ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴿ ٢                                      |                                                                                                                           |
| [٥] ﴿ أَمْرُ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَنذَا ﴿ ٢                                      |                                                                                                                           |
| [٦] ﴿ وَقَالُواْ مَأْلِهُتُنَا خَرُّ ﴿ ﴿                                         |                                                                                                                           |
| [٧] ﴿ لَقَدْ حِنْتُكُرِ بِٱلْمَقِ ﴿ ﴾                                            |                                                                                                                           |
| [٨] ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرُّحْسَنِ وَلَدٌ ﴿ ٢٠٠٠ اللهُ ٤٤٩                        |                                                                                                                           |
| [٩] ﴿ وَلِين سَأَلْتُهُم مِّن خَلَقَهُمْ ٢٠٠٠                                    | سورة غافر                                                                                                                 |
| سورة الدخان                                                                      | [١] ﴿ عَافِرِ ٱلدُّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ۞ ﴾ ٤٣٨                                                                       |
| [١] ﴿ بَلَ هُمْ فِي خَلَقِ يَلْقَبُونَ ۞ ﴾                                       | [٢] ﴿ كَذَّبَتْ تَبَلَّهُمْ قَوْرُ نُوحٍ ۞ ﴾ ٤٣٨                                                                          |
| [٢] ﴿ نَارَتُهِبْ يَوْمُ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُ عَانٍ مُبِينٍ ۞ ﴾ • 50          | [٣] ﴿ فَالُواْ رَبُّنَا أُمُّنُكُ ٱلنَّتُمِّنِ وَأُخْسِيْنَنَا ٱلنَّتَمِّنِ ۞ ﴾ ٤٣٩                                       |
| [٣] ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ﴾                                | [٤] ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ۞﴾ ٤٣٩                                                                           |
| [٤] ﴿ كَنَالِكَ وَزُوَّجْنَهُم فِحُورٍ عِينٍ ۞ ﴾٠٠٥٤                             | [٥] ﴿ وَأُنفِرْهُمْ يَوْمُ آلْاَزَلَةِ ﴿ ﴾                                                                                |
| [٥] ﴿ لَا يَدُونُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ أَنْ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | [7] ﴿ وَقَالَ الَّذِي مَامَنَ ۞ ﴾                                                                                         |
| سورة الجاثية                                                                     | [٧] ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ ٢٠٠٠                                                                   |
| [١] ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَامُ هَوَنهُ ۞ ﴾ ٤٥١                     | [٨] ﴿ وَقَالَ الَّذِي عَامَتُ ﴿ ﴾                                                                                         |
| <b>ُ سورة الأحقاف</b>                                                            | [9] ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ﴿ ﴾ ٤٤٠                                                                    |
| [١] ﴿ مَا خَلَفْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۞ ﴾ . ٤٥٢.        | [١٠] ﴿ فَلَمَّا خَاتَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْنَيْسَتِ ﴿ ﴾                                                                   |
| [٢] ﴿ وَلِحُلْ ِ دَرَجَتُ ثَمَّا عَلِمُوا ۖ ۞ ﴾ ٤٥٢                              | سورة فصلت                                                                                                                 |
| [٣] ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ ٱلْقُرَىٰ ۞ ﴾٤٥٢                  | [١] ﴿ حَدْ ۞ تَنِيلٌ ۞ ﴾                                                                                                  |
| [٤] ﴿ فَآصْبِرْ كُمُا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَرْمِ ۞ ﴾                             | [٣] ﴿ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِحْمًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِرِ خَسَاتٍ ﴿ ٤٣٠٤ وَاللَّهُ ٤٤٣٤ عَ                          |
| سورة محمد                                                                        | [٤] ﴿ حَتِّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ ۞ ﴾                                                                   |
| [١] ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ لَلْجُنَّةَ عَزَّلَهَا لَهُمْ ۞ ﴿                           | [٥] ﴿ * وَقِيْضَنَا لَمُترَ فَرُنَآءَ فَرَيْتُوا لَهُم ۞ ﴾ ٤٤٤                                                            |
| [٢] ﴿ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظَرُونَ إِلَيْكَ ۞ ♦ ٥٣ 8     | [7] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَثُنَا ٱللَّهُ ﴿ ﴾                                                                        |
| [٣] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ ﴾٢٥٢            | [٧] ﴿ مَا يُفَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ الرَّمُلِ ﴿ ﴾ 333                                                            |
| [٤] ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوٌّ ۞ ﴾٤٥٤                   | يُعَامُ لِمَا يُعَالَى الْمُعَالِّينَ الْمُعَالَّى الْمُعَالَى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَا            |
| سورة الفتح                                                                       | [١] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِخَعَلَهُمْ أَمَّةً وَحِلَةً ﴿ ﴾                                                              |
| ا ٢١٦ ﴿ يَ مُنِيلُ ٱلْمُحَالَقِينَ ﴾ إِذَا أَنْطَلَقَتُمُ إِلَّا مَغَانِمُ       | [7] ﴿ وَمَا ٱخْتَلَقْتُمْ لِيهِ مِن شَيْءِ ٢٠ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ                                    |
| .0 €                                                                             | [٣] ﴿ وَٱلَّذِينَ مُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ ﴿ ﴾                                                                              |
| [٢] ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾٤٥٠                         | [٤] ﴿ ذَٰلِكَ أَلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ۞ ﴾                                                                    |
| [ [ ا] ﴿ وَمَعَائِمُ هِيرَةِ يَاحَدُونِهَا ﴿ ﴿ ﴾                                 | [٥] ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِيسَادِهِ ۞ ﴾ ٤٦٠                                                                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          | [٦] ﴿ وَجَزَءُواْ سَتِعَةِ سَيْعَةً مِثْلُهَا ۗ إِن ۞ ﴾٧٤٤                                                                |
| [٥] ﴿ وَلُو قَنَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ۞ ﴾٥٥                                 | [٧] ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ ﴿ ﴾٧٤                                                      |
| [7] ﴿ لُّفَدُ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّيْنَا بِالْحَقِّ ٥٥.                 | [٨] ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَخْيًا ۞ ﴾٧٤٤                                                |

| [2] ﴿ وَلَا شِ مِرْفُوعَةِ ۞ ﴾                                                                      | سورة ق                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| [0] ﴿ * فَلَآ أَقْسِدُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُورِ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٣٠                                           | [١] ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَمُّ هَلِ ٱسْتَلَأْتِ ۞ ﴾ ٤٥٦                              |
| سورة الحديد                                                                                         | [٢] ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَنِحْهُ وَأَدْبَرَ ٱلشَّجُودِ ۞ ﴾ ٤٥٦                       |
| [1] ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا ﴿ ﴾                                                 | سورة الذاريات                                                                        |
| [٢] ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلِنَا بِٱلْمِيْتَتِ ﴿ ﴿ ﴾                                              | [۱] ﴿ ۞ قُتِلَ لَكَرَّصُونَ ۞ ﴾                                                      |
| [٣] ﴿ ثُمُّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَالنَّرِهِمَ بِرُسُلِنَا ﴿ ﴿ السَّالِنَا                              | سورة الطور                                                                           |
| سورة ألحشر                                                                                          | [١] ﴿ وَالطُّورِ ۞ ﴾                                                                 |
| [١] ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ ٥٠                                                 | [٢] ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَلِنُ رَبِّكَ ﴿ ﴾                                            |
| [٢] ﴿ هُوَ اللَّهُ أَلَنِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴿ ﴾ ٢٥                                           | سورة النجم                                                                           |
| سورة الممتحنة                                                                                       | [١] ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ٢٠٠٠ ﴿                                                |
| [١] ﴿ فَلْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةً فِي إِنْهِيدَ ١٠ ١٠                                     | [٢] ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ ۞ ﴾                                                   |
| [٢] ﴿ يَنَايُهُمُا لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَنجِرَتِ                  | [٣] ﴿ ثُمَّ دُنَا فَعَدُلِّي ﴿ ﴾                                                     |
|                                                                                                     | [٤] ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْكُونَ ﴿ ﴾                                                  |
| سورة الصف                                                                                           | [0] ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَالِنِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ﴾٨٤                           |
| [١] ﴿ يَالَيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ۞ ﴾٢٦                                          | [7] ﴿ أَفَرَ مَهُمُ ٱللَّتَ وَٱلْفَرِّي ٢٠٠٠                                         |
| [٢] ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آئِنُ مَرْيَمَ يَسَبِي إِسْرَاءِيلَ ۞ ٢٧                                  | ك ١٧١ ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَىٰ ﴿ ﴾                                          |
| سورة الجمعة                                                                                         | الم الو والله هو اضحك والذي ١٠٥٠                                                     |
| [١] ﴿ قُلْ يَنَائِهُمُا ٱلَّذِيرَ ﴾ هَادُواْ ﴿ ﴾                                                    | [9] ﴿ مِن نُعْلَقَةِ إِذَا تُعْنَىٰ ﴿ ﴾                                              |
| [٢] ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِئَكَ لِلصَّلَوْةِ ۞ ﴾٤٦٨                         | الا الما ﴿ هَنَدَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذَرِ ٱلأُولَى ١٠٥                               |
| سورة الطلاق                                                                                         | سورة القمر                                                                           |
| [1] ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِلَّةِ إِنَّ           | [١] ﴿ حِكْمَةُ بَلِيْةً ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ ۞ ﴾ ٤٥٩                             |
| ξ∖λ                                                                                                 | [٢] ﴿ مُهْطِيِنَ إِلَى الدَّاعِ ﴿ ﴾                                                  |
| . آيا ﴿ أَسْكُنُوهُ أَنْ مِنْ خُسِنُ سَكُنتُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَرِيرِ اللَّهِ | لَّهُ اللَّهُ المُعْجَرُمِينَ فِي صَلَالُ وَسَعْرِ ﷺ ﴾                               |
| [٣] ﴿ أَلَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ …                         | [٤] ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدْرٍ ﴾                                      |
| 679                                                                                                 | ا العام وما أمرنا إلا وأحِلة ﴿ عَلَيْهِ ﴾ العام وما أمرنا إلا وأحِلة ﴿ عَلِيهِ الْمِ |
|                                                                                                     | [٦] ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾                                       |
| ١] ﴿ وَإِذْ أَسْرُ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَا حِدِم حَدِيثًا فَلَمَّا                         | سورة الرحمن [1] ( ١٤٠٤ ) أنه تأثير ما م                                              |
| £79                                                                                                 | [١] ﴿ عَلْمُهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ﴾                                                        |
| 1 أ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلْفَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ أَزْوَجًا ﴿ ﴾ ٤٧٠                               | [٢] ﴿ وَالنَّجْمُ وَالنَّجْمُ وَالنَّجْمُ يَسْجُدَانِ ۞ ﴾                            |
|                                                                                                     | [٣] ﴿ فَإِذَا ٱلشَفَّتِ ٱلسَّمَآءُ ﴿ ﴾                                               |
| سورة الملك                                                                                          | [3] ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَفَامَ رَبِيءِ جَنْتَانِ ۞ ﴾                                   |
| £ ﴿ وَلَقَدَ زِيْنَا الشَّمَاءَ النَّنْيَا بِمُصَنِيعَ ۞ ﴾ ٤٧١                                      | [0] ﴿ ذُوَاتًا أَلْنَانِ ﴿ ﴾                                                         |
| ا L ﴿ هُوَ الَّذِي جَعُلُ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً ﴿ ﴾ ٤٧١                                         | [٢] ﴿ مُتَكِينَ عَلَىٰ رَوْرُكِ خُصْرِ ﴿ ﴾ ٢٦]                                       |
| ۲] ﴿ أَمَّنَ هَلِذَا ٱلَّذِي يَرَزُونُكُمْ ﴿ ﴾                                                      | سورة الواقعة [1] ﴿ خَانِشَةٌ ثَانِتُهُ هِـــُــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|                                                                                                     | [۱] ﴿ خَالِضَةٌ رَّالِعَةً ۞ ﴾                                                       |
| سورة القلم                                                                                          | [٣] ﴿ وَالسَّنبِقُونَ السَّنِقُونَ ۞                                                 |
| ا ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾                                                             | د ۲۰ و رانسېون رسیمون (۱۳ ۶ د ۱۰                                                     |

| سورة المرسلات                                                       | [٢] ﴿ فَأَصْبَحَت كَالْصَرِيمِ ۞ ﴾٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [١] ﴿ وَٱلنَّشِيرَتِ نَشَرًا ۞ ﴾                                    | ٣] ﴿ وَإِن يَكَادُ أَلَّذِينَ كَفُّرُوا لَكُولِلْقُونَكَ بِأَنْصَدِهِد ٢٠٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [٢] ﴿ كَأَنَّهُ حِمَلَتٌ صُفَرٌ ۞ ﴾                                 | سورة الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سورة النازعات                                                       | [١] ﴿ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيرَةِ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [١] ﴿ وَٱلنَّارِعَنتِ غَرْقًا ۞ ﴾                                   | [٢] ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُتِعِرُونَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [٢] ﴿ وَٱلنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۞ ﴾                                    | سورة المعارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [٣] ﴿ وَٱلسَّنبِحَدْتِ سَبْحًا ۞ ﴾                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [٤] ﴿ فَٱلسَّنبِقَتِ سَبْقًا ۞ ﴾                                    | [٢] ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [٥] ﴿ ثُمَّ أَذَبَرَ يَسْعَىٰ ۞ ﴾                                   | [٣] ﴿ نَعْرُجِ ٱلْمَلْيِكَةُ وَٱلْوُرِيُّ إِلَّهِ ۞ ﴿٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سورة عبس                                                            | [٤] ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَذْتِرَ وَتُوَلِّي ١٠٠٠ ﴿ ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [١] ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ ﴾                                        | [0] ﴿ يَوْم خَنْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ۞ ﴾ ٤٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [٢] ﴿ تُرْفُوعَةِ شُطَّهُرَةٍ ۞ ﴾                                   | سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سورة التكوير                                                        | [١] ﴿ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [١] ﴿ إِذَا ٱلنَّهْسُ كُوَرَتْ ۞ ﴾                                  | [٢] ﴿ وَأَنَّا لَنَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِقَتْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٢] ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞﴾                               | [٣] ﴿ إِلَّا بَلَغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِم ۗ ۞ ﴾٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [٣] ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوْجَتْ ۞ ﴾                               | [٤] ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّمْ ۞ ﴾ ٤٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٤] ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُرَدَةُ شُهِلَتْ ۞ ﴾                          | سورة المزمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [٥] ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ ﴾                                 | [١] ﴿ يَالُتُهُ ٱلْمُزَّمِّنُ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [٦] ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَيْتِنِ ۞ ﴾                     | [٢] ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَنَّكًا طَوِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [٧] ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءُ اللَّهُ ۞ ﴾ ٨٤            | [٣] ﴿ مُنَكُ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| سورة الانفطار                                                       | سورة المدئو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [١] ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ لُخِرَتْ ۞ ﴾                               | [١] ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [٢] ﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ ﴾                       | [٢] ﴿ فَإِذَا تُقِرَ فِي ٱلنَّانُورِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | [٣] ﴿ نَفُولَ كَيْنَ ثَلَرَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سورة المطففين                                                       | [٤] ﴿ لَا تُنِفِي وَلَا تَذَرُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [1] ﴿ كُلُّةَ إِنَّ كِتَفَ ٱلْأَبْرَارِ لِنِي عِلْيِعِتَ ۞ ﴾ ٤٨٥    | [٥] ﴿ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَتَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلْتِكَةٌ ۚ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سورة الانشقاق                                                       | سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [١] ﴿ وَيُصْلُلُ سَعِيرًا ۞ ﴾                                       | [١] ﴿ بَلَىٰ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّى بَنَانَهُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ [۲] ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِيَ ٱهْلِهِمْ مُسْرُورًا ۞ ﴾ ٨٥٠             | [٢] ﴿ وُجُوهٌ يَوْمِنُ نُاضِرَةً ﴿ ﴾ ﴿ لَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٣] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ ۞ ﴾ ٢٨٥ | [٣] ﴿ أُوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة البروج                                                         | سورة الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [١] ﴿ وَشَاهِلِهِ وَمُشْهُودٍ ﴾                                     | [١] ﴿ هَلَ أَتَنَ عَلَى ٱلْإِنْسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ ۞ ﴾ ٤٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [٢] ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ ۞ ﴾                                  | [٢] ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطُّمَامَ عَلَىٰ حُتِيهِ، مِشْكِينًا وَيَتِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة الطارق                                                         | ٤٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [١] ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْمِهِمَ لِقَادِرٌ ﴿ ﴾                       | [٣] ﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَفْدِيرًا ٢٠ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سورة الأعلى                                                         | [٤] ﴿ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُندُس ِ خُصَرٌ ۞ ﴾ ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [١] ﴿ وَتُكِيتِرُكَ لِللَّيْسَرَىٰ ۞ ﴾                              | [٥] ﴿ خُن طَفْتُهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرُهُمْ مَن الْهِ ﴾ ٤٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| سورة البينة                                                     | سورة الغاشية                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| [١] ﴿ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهِّرَةً ۞ ﴾ ٤٩١ | [١] ﴿ فَنَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ ﴾         |
| [٢] ﴿ وَمَا تَفَرِّقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ﴿ ﴾          | سورة الفجر                                          |
| سورة الزلزلة                                                    | [١] ﴿ وَأَلْفَخْرِ ۞ ﴾                              |
| [1] ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالُهَا ۞ ﴾                   | [٢] ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ ﴾                   |
| سورة القارعة                                                    | [٣] ﴿ وَٱلْيُلِ إِذَا يَسْرِ ۞ ﴾                    |
| - •                                                             | [2] ﴿ أَلَمْ تَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ ﴾  |
| [١] ﴿ فَأَمَّا مَن نُقُلَتْ مُوزِينُهُ ۞ ﴾ ٤٩٢                  | [٥] ﴿ وَجَآهَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ ﴾ |
| سورة التكاثر                                                    | سورة البلد                                          |
| [1] ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَائِرَ ۞ ﴾                         | [١] ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠            |
| سورة الحمزة                                                     | [٢] ﴿ لَلَّا ٱقْتَحَمَ ٱلْفَقَيَةَ ۞ ﴾              |
| [۱] ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ، ۞ ﴾                    | [٣] ﴿ فَكُ رَفَيَةٍ ۞ ﴾                             |
| سورة الفلق                                                      | [٤] ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَتُ ٱلْمَيْمَةِ ﴿ ﴾          |
| [١] ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ ﴾                                  | سورة الشمس                                          |
| سورة العصو                                                      | [١] ﴿ وَلَا حَمَّاتُ عُفْنَهُا ﴿ ﴾                  |
| [١] ﴿ وَٱلْعَصِر ﴾                                              | سورة الليل                                          |
| الملاحقا                                                        | [١] ﴿ وَصَدَقَ بِلَكْسَنَىٰ ۞ ﴾                     |
| ملحق - ١ - نقض الدامغ                                           | سورة الضحى                                          |
| ملحق - ٢ - نقض الدامغ لأبي علي الجبّائي ٥٠٦                     | [١] ﴿ وَالصَّحَىٰ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٨٩                 |
| المصادر والمراجعالمصادر والمراجع                                | [٢] ﴿ وَوَجَدُكَ صَالاً لَهُدَىٰ ۞ ﴾                |
| الفهارس العامةالفهارس العامة                                    |                                                     |
| فهرس الأعلامفهرس الأعلام                                        | سورة الشرح                                          |
| فهرس القبائل والجماعات                                          | [١] ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ ﴾             |
| فهرس الأحاديث النبوية                                           |                                                     |
| نهرس القوافينهرس القوافي                                        | سورة التين                                          |
| نهرس أجزاء وأنصاف الأبيات                                       | [١] ﴿ ثُمَّرَ رَدُدْتُهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ ﴾    |
| لهرس السور القرآنية                                             |                                                     |
| بهرس المحتويات                                                  | سورة اقرآ 📗                                         |
|                                                                 | ١] ﴿ اَقَرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾  |
|                                                                 | 1                                                   |